

## الاقتضاد السياسي للبطالة تعليث لاخطره كلات الراسالية الماضة

تأليف؛ د. رَمزي زكي





277

مسلة كتب ثقافية شهرية يصدرها المجلس الوطني للثقافة والغنون والأداب - الكويت

# الاقتصادالسياسي للبطالة تعليث لاخطره مكرت الراسالية المعاصرة

تأليف: د. رَمزيزكي

جمادي الأولى١٤١٨ هـ \_ أكتوبر/ تشرين الأول ١٩٩٧ م

#### المشرف العام :

د. سليمان المسكري

## هبلة التجريح:

د. فؤاد زكريا / المستشار

جاسم السبعدون

د، خليضة الوقيان

د. سلبمان البدر

د، سليمان الشطي د. سهام الضريح

عبد الرزاق البصير د. فهد الشاقب

د. محمد الرميحي

د. سحرالهنيدي

مديرة التحريره

صــدرت السلسلة في يتــايـر (١٩٧٨) بإشــراف : أحمد مشاري العدواني (١٩٢٣ - ١٩٩٠)

الاقتصاد السياسي للبطالة تحديد لاخطر مسكلات الراسالية الماصرة

المواد المنشورة في هذه السلسلة تعبرٌ عن رأي كاتبها ولاتعبرٌ بالضرورة عن رأى المجلس

### المحتسوى

| قبـل أن تقـــراً:٧                                              |
|-----------------------------------------------------------------|
| توطفسة:                                                         |
| مدخل تمهيدي : إطلالة على المفاهيم الأساسية١٣                    |
| المبحث الأول: البطالة ، معناها ، قياسها ، أنواعها               |
| الباب الأول: محنة البطالة في عالم اليوم ٤٧                      |
| مقدمــة: من التوظف الكامل إلى البطالة المستمرة ٤٩               |
| المبحث الثاني: البطالة في البلدان الصناعية الرأسمالية ٥١        |
| المبحث الثالث: البطالة في الدول التي كانت اشتراكية              |
| المبحث الرابع: البطالة في البلاد النامية ٩٧                     |
| المبحث النحامس: البطالة في البلاد العربية١٢٩                    |
| الباب الثاني: تفسير البطالة في الفكر الاقتصادي ١٥٧              |
| مقدمـــة: نوافذ متعددة لرؤية مشكلة البطالة                      |
| المبحث السادس: تفسير البطالة في الاقتصاد السياسي الكلاسيكي ١٦١٠ |
| المبحث السابع: تفسير البطالة في الفكر الماركسي                  |
| المبحث الثامن: تفسير البطالة عند النيوكلاسيك٢٧١                 |
| المبحث التاسع: تفسير البطالة في المدوسة الكينزية ٢١٩            |
| المبحث العاشر: نماذج النمو الكينزية ومشكلة البطالة ٣٤٣          |
|                                                                 |

| المبحث الحادي عشر: التظريات النقدية في تفسير البطالة ٢٦٢٠٠٠٠٠٠ |
|----------------------------------------------------------------|
| المبحث الثاني عشر : صعود وهبوط منحنى فيليبس                    |
| المبحث الثالث عشر: نظرية ارتفاع معدل البطالة الطبيعي ٤١٧       |
| المبحث الرابع عشر: التفسير التكنولوجي للبطالة 128              |
| الباب الثالث: الخروج من مأزق البطالة                           |
| المبحث الخامس عشر: تحدي أزمة البطالة: هل يمكن العودة           |
| إلى هدف التوظف الكامل؟                                         |
| أولا : حصاد الحوار حول تجاوز أزمة البطالة                      |
| ١ ـ وجهة نظر مدرسة شيكاغو ٤٦٨                                  |
| ٢ ـ وجهة نظر مدرسة اقتصاديات جانب العرض                        |
| ٣ ـ وجهة نظر مدرسة التوقعات الرشيدة                            |
| ٤ ـ وجهة نظر المدرسة المؤسسية ٤٧٤                              |
| ٥ ـ وجهة نظر الكينزيين الجلد ٤٧٨                               |
| ثانيا : الحلول الماجلة المطروحة لعلاج البطالة                  |
| ١ ـ الارتفاع بمعدل النمو الاقتصادي١                            |
| ٢ ـ خفض تكلفة العمل                                            |
| ٣ ـ تعديل ظروف سوق العمل                                       |
| الحاجة إلى بيئة دولية مواتية                                   |
| نالثا: مواجهة أزمة البطالة في البلاد النامية ٤٨٧               |
| ١ - الإجراءات العاجلة للأجل القصير١                            |
| ٢ ـ إجراءات الأجل الطويل٢                                      |
| خاتمــة وتنتاؤلات تنتظر الإجابة ,                              |

## قبل أن تقرأ

وقف طفل صغير أمام والدته وهو يرتمش من قسوة البرد في أحد أيام شتاء عام ١٩٦٩ ، وسألها بيراه: الماذا لا تدفين المنزل يا آمي؟ قلمت الأم: لأنه لا يوجد لدينا قحم بالمسئرل يا ولندي . فسألها الطفل : ولمساذا لا يوجد فحم بالسنزل؟ اجبابت الأم: لأن والدك متعطل عن الممل . وعاد الأبن يسألها : ولماذا يتعطل أبي عن الممل؟ قالت الأم: لأنه يوجد فحم كثير بالأسواق يا ولذى .



## توطئسة

قد يتعجب القارئ إذا ما علم أن المحرك الرئيسي الذي دفعني إلى تأليف هذا الكتاب، هو هذا الحوار القصير ذو الدلالة الغنية والعميقة الَّذي دّار بين الطفل وأمه عن سبب عدم تدفئتها للمنزل ، وهو الحوار الذي صدّرت به أولى صفحات كتابي هذا . فمنذ أن قرأت هذا الحوار ، الذي بهرني تماما ، وهزني من الأعماق بشدة ، وهناك هاجس مستمر ظل يلع على كي أكتب هذاً الكتاب. والحكاية ترجع، في الحقيقة، إلى أكثر من تحمسة عشر عاما مضت ، فقد أتبحت في فرصة السفر في مهمة علمية إلى المعهد النمساوي للأبحاث الاقتصادية بمدينة ثينا عام ١٩٨٧ ، وهو المعهد الذي أسسه عالم الاقتصاد الشهير فريدرش فون هايك (١٨٩٩ ـ ١٩٩٢) . ففي الساعات الأولى التي وطئت فيها قدمي هذا المعهد العريق الذي يقع في حَي أرنيزال بمدينة لينًا ، قادتني إحدى سكرتيرات المعهد لكي تللني على الحجرة التي خصصها المعهدلي . وعندما دخلت هذه الحجرة وأُفلقت بايها وُجدتُ قصاصة صغيرة مقطَّرعة من إحدى الصحف الألمانية مملقة على باب الحجرة من الداخل ، تحكي حوار هذا الطفل مع أمه . وقد ترجمتها حرفياً ، وهي ما يراها القارئ في الصَّفحة السابقة . ولا أُدري .. حتى هذه اللحظة .. من أي جريدة انتزعت هذه القصاصة ، وما هو المقال أو السياق الذي انتزعت منه ، ولا من هو مؤلفها ، وفي أي سنة نشرت . وظلت صورة هذا الطفل وأمه لا تبرح خيالي في المخمس عشرة سنة الماضية ، وأنا أتابع باهتمام أخبار البطالة وتفاقمها في محتلف دول العالم ، إلى أن شاءت الظروف ، أخيرا ، أن أنتهى من تأليف هذا الكتاب في عام ١٩٩٧ .

والكتاب ، بظهوره في هذه الآونة ، يأتي ، فيما أتصور ، في وقته تماما . فقد أصبحت البطالة الآن في مختلف دول العالم هي المشكلة الأولى ، ومناك ما يقارب مليار عاطل عن العمل، موزعين على مختلف أنحاء المعمدورة في حقة بطألة كاملة أو جزئية . ويدو أن البطالة قد دخلت مرحلة المعمدية على المعالمة الخالفة . ففي حلاية تجزءا من حركة الدورة حداثة البدائ أهمناجية ما المعتقدة ، كانت البطالة جزءا من حركة الدورة الانتصادية ، بعضى أنها تظهر مع ظهور مرحلة الركود وتختفي مع مرحلة الانتصادية ، بعضى أنها الأفقد أصبحت البطالة ، ومند ما يزيد على ربع قرن من الزمان ، مشكلة عبار المبارغ من تحقق الإنتصادي أن التفاقية والمبارغ من المبارغ المبارغ المبارغ المبارغ المبارغ المبارغ المبارغ المبارغ المبارئ فرزة بعد الحزى في عمار عملية المبارئ إلى النظام الراسطي . وفي البلاد المامية تنفاقي البطالة ، عمل مع مع المبارغ المبارغ المبارغ المبارغ على المبارة الانتصادي المبارغ المبارغ على المبارغ المبارغ وتطبياتها المبارغة الإنسانية ، وتطبياتها المبارغة وتطبياتها المبارغة وتطبياتها المبارغة الإنسانية المبارغة الإنسانية المبارغة المبارغ

رؤد من خطورة الأمر، أن هناك الآن فقرا شديدا في لفكر الانتصادي لراهن لفهم شكلة البطالة وسبل الخروج منها ، بل هناك تيار فكري ينتشر بقرة الآن ، ينادي بان البطالة المبحت مشكلة تخصص ضحاباها ، وإن المطاطنين عن المصل هم هؤلاء المنين فشلوا في التكيف مع صوق المعمل فوروف المنافسة والمولمة ، لولها البحب أن بتحملوا حبيه المشكلة وأن يبحثوا بالمشافسة والمولمة ، والمغافرة المصارخة هنا ، هي أنه بعد أن كان تحقيق الوظف الكامل هناه عزيزا في عظم ما بعد الحرب المالمية الثانية في مختلف دول العالم ، تلور حوله السياسات الاتصادية ، وتعطيه الأولوية ، فإن مثالا الآن تجاهلا شبه تام لهله المشكلة من جانب المحكومات على الرغم مما ينجم عنها من مضاطر وأضطرابات ، امتقادا بأن أضفاء الموردة على أسواق العمل وتنفيتها من تدخل المحكومات ونقابات العمال وإطلاق البيات المسال وإطلاق الميل والتفاعل على الاقتصاد المحكومات على المؤلمة، على الاقتصاد المحكومات على المورد المسالة على الاقتصاد المحكومات على المتفاء على المؤلمات على المناسوة على الاقتصاد المحكومات على دو تلفاتي ، إلى القضاء على المؤلمة المعرفة على الاقتصاد المعالم على المناسوة على المؤلمة الموردة على المؤلماء على ظلم المناسوة على المؤلمة الموردة على المؤلمة المعرفة على المؤلمة الموردة على المؤلمة الموردة على المؤلمة المعرفة على المؤلمة الموردة على المؤلمة المؤلمة على المؤلمة المؤلمة المؤلمة على المؤلمة المؤلمة على المؤلمة الموردة على المؤلمة المؤلمة المؤلمة المؤلمة على المؤلمة المؤلمة على المؤلمة المؤلمة المؤلمة على المؤلمة المؤلمة على المؤلمة المؤلم

والكتاب الحالي هو ، في الحقيقة ، محاولة ، بذلها المؤلف لإلقاء بعض الأضواء على مشكلة البطالة ، أملا في الاقتراب من الفهم الحقيقي والموضوعي لها ، بعد أن تعقدت واستعصت على الفهم ، ناهيك عن الحيل عن الحيل . وقي الحيل . وقي الحيل . وقي الحيل . وقي الحيل المناخي المتعهدي قدمًا للقارئ غير المعتجد في الباب الأول توضيا المخافيم العلمية التي تأثير لمتابعة قراءة الكتاب . وفي الباب الأول تعرضنا المضافية المعتقدمة ، وفي الليوال المضافية المستقدمة ، وفي الليوال التي كانت فاشتراكية » وفي البلاد الشمائية المستقدمة ، وفي الليوال التي كانت فاشتراكية » وفي البلاد المائية ، والبلاد العربية ، ثم انتقانا بعد ذلك إلى الباب الثاني يمثل أمم أقسام الكتاب لمرض وجهات نظر معتقف المدارس الاقتصادية لتضير وتحليل مشكلة البطائة . أما الباب الثانث ، فقد خصصناه للتموف على أهم السياسات العطورة للخروج من أؤمة البطائة . ونظرا لائه لا توجد وصفع الميادة لحيل المعدد ، فقد الإرمة في وضعها الرامن المعقد ، فقد الإينا الكتاب جاهزة لحيل ملمة الأزمة في وضعها الرامن المعقد ، فقد الإينا الكتاب بحادة وامعان الفكر .

وفي هذا الخصوص ، أود أن أشكر الأستاذ الدكتور فؤاد زكريا على تشجيعه الدائم لي ، وكذلك المجلس الوطني للثقافة والفنون والاداب المكويت وأمينه العام الدكتور سليمان المسكري ، على تفضله بنشر هذا الكتاب في سلسلة دهالم المعرفة » ولا يفوتني أن أشكر صديقي العزيز الفنان الكبير نبيا تاج على رسومه الجميلة لبض كبار الاقتصادين الني زئيت صفحات الكتاب ، ومنحت القارئ متمة بصرية جمالية ، يودي أيضا أن أشكر صديقي وزميلي العزيز الأستاذ الدكتور صعد حافظ على محاواراتي المستمرة معه والتي استفدت منها كثيراً . كذلك الشكر زرجني المزيزة مرجرينا على ما وفرته لي من مناخ في أثناء تأليف هذا الكتاب . تصحيح تجارب الكتاب .

الكويت . في أوائل أبريل ١٩٩٧



## - 11"-

مدخل تمهيدي إطلالة على المفاهيم الأساسية



## المبحث الأول البطــــالة

## معناها ، قياسىها ، أنواعمها

## معنى البطالة:

لا شك في أن أول سؤال منطقي يواجهنا في مطلع هذه الدراسة هو: 
من هو الماطل Vinemployed ! . ولأن هذا السؤال يبدو لأول وهلة بسيطا 
جدا ، فقد يسارع القرائ بالإجابة عنه بالقول: إن الماطل هو من لا 
يممل pand المام . بيد أننا نبادر بالرد على هذا القرائ بالقول: إن هذا 
التمويف غير كاف، بل وغير دقيق . حقا ؛ إن من أهم صغات العامل أنه 
لا يحمل ، ومع ذلك ، فهناك عدد كبير من الأفراد لا يمملون لأنهم 
بيساطة لا يقدرون على العمل ، مثل الأطفال والمرضى والمحترة وكبار 
السن والذين أحيارا إلى المتفاعد ويحصلون الأن على مماشات . فهؤلاء 
لا يمح اعتبارهم عاطلين ؟ لا ألعاطلين يجب أن يكونوا قادرين على 
العمل . كلك تجدر الإشارة إلى أنه من المحتمل أن يكونو هذاك عدد 
لا يمح تجدر الإشارة إلى أنه من المحتمل أن يكونو هذاك عدد 
الا مورد القادرين على العمل والذين لا يعملون فصلا ، ومع ذلك 
المعن عاطلين لا نهم لا يمحثون عن معلى المعلى ماها والمعاهدا العليا . معن يلغوا سن العمل والمعاهد العليا . معن يلغوا سن العمل (عادة 11 مستة) . فهؤلاء ، مقو تدمية 
توام فدرة قدرتهم على العمل لا يبحثون عن العمل ، لا نهم يغضلون تنمية 
توام فدرة فدرتهم على العمل لا يبحثون عن العمل ، لا نهم يغضلون تنمية 
توام فدرة مع على العمل لا يبحثون عن العمل ، لا نهم يغضلون تنمية 
توام في العمل الا يبحثون عن العمل ، لا نهم يفضلون تنمية 
توام في العمل لا يبحثون عن العمل ، لا نهم يفضلون تنمية 
توام في العمل لا يبحثون عن العمل ، لا نهم يفضلون تنمية 
المسته المعرف على العمل لا يبحثون عن العمل ، لا نهم يفضلون تنمية 
المعرف المعرف على العمل لا يبحثون عن العمل ، لا نهم يفصل العمل المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف العمل المعرف الم

ومن ناحية أخرى ، وبما يوجد عدد من الأفراد الذين يعملون فعلا ومولاء ، في أجر أو راتب غفر الهم مع ذلك يبحثون من عمل أنفسل . وهولاء ، في أجر أو راتب غفر الهم مع ذلك يبحثون من عمل أنفسل . الايجوز المتابع مي كلك . وهناك يعضى الممال والموطقين الذين يعملون لميضا الوقت بغير إرادتهم ، وبرغيون في العمل طوال الوقت ، ولهنا فهم يبحثون من مثل هنا العمل أمالها لا تعتبر ولالام ضمن الماطلين حتى لو كانوا يعملون سامة واحدة في الأسبوع ، فسل في من المعالين عد من على المعالين عد من المعادات المعادات المعادات عمل من المعتبر عدد وضع إحصاءات المعادات يوجب أخدهم في حالة فقص للمشفيل المعادات لمنابعة المعادات المعادات عنف من المعتبر عند وضع إحصاءات للنايج وبدعلت عن عن معل يعد عاطلا. المعادات أن المعادات إمراء المعادات إمراء المعداد ، أو وقت إعداد إحصاء المطالة ، ولكنهم لا يصنفون ضمن دائرة المطالة ، ولكنهم لا يصنفون ضمن دائرة المطالة ، الاي أمياب شخصية أخرى .

من ذلك يتبين لنا ، أنه ليس كل من لا يعمل عاطلا ، وفي الوقت نفسه ، ليس كل من يبحث عن عمل يعد ضمن دائرة العاطلين ، وأن دائرة من لا يعملون أكبر بكثير من دائرة العاطلين (إنظر الشكل رهم ١ ـ ١)(١٠). وهموما هناك شرطان أساسيان ويجتمعان معا ، لتعريف العاطل بحسب الإحصاءات الرسمية ، وهما :

١ \_ أن يكون قادرا على العمل .

٧ ـ أن يبحث عن فرصة للعمل .

وتأسيسا على ذلك يُجمع الاقتصاديون والخبراء ـ وحسب ما أوصت به منظمة العمل الدولية 4.0 على تعريف العاطل بأنه: 3 ذكل من هو قادر على العمل برواض فيه ، ويبحث عنه ، ويقبله عند مستوى الأجرا السائد ، ولكن دون جدوى ، وينطبق هذا التعريف على العاطلين الذين يدخلون سوق العمل لاول مرة ، وعلى العاطلين الذين سيق لهم العمل واضطووا لتركه لاي سبب من الأسباب .

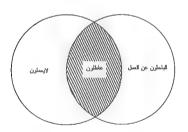

شكل رقم (١ - ١) : إيضاح من هم الماطلون؟

#### حساب معدل البطالة:

وللإحاطة بحجم وأبعاد مشكلة البطالة يتطلب الأهر حساب معدل المطالة إلى قوة العمل المتاحد . روغم البطالة ، أي حساب ألم المطالة ، ورغم البطالة ، أن حساب ألم المقافد أن المساب يواجه بصعوبات كتيرة ، ليس أتلها الصعوبات المفاهيمية Conceptual تي تصلق بتحديد ما المقصود بالعاطل ، وذلك على نحوما حرضنا حالا ، وما يشير إليه هذا المصطلع مجموعة مركبة من اختيارات الأفراد والظروف الخاصة بكل اقتصاد ، من مجين الأطر والمؤسسات التنظيمية والفائونية وحالة عرض العمل والطلب عليه أمدوق العمل المختلفة ، كلك هناك صعوبات إحصالية لا يستهان بها تعمل قالعمل والطلب عصوبات إحصالية لا يستهان بها تعمل قالعمل والهلاب عصوبات إحصالية الإستهان بها تعمل قالعمل ، بعد تعريفهم ،

الأسئلة بشكل مباشر لكل قرد من أفراد العائلة يزيد همره على ١٦ سنة ، باستشناء هؤلاء الأفراد غير الموجودين بسبب احتجازهم في بعض المؤسسات ، مثل المستشفيات والمصحات العقلية والسجون ، وفي مسح الاستطلاع يصنف كل فرد فى فئة من الفتات الثالية :

> ۱ \_ یعمل ۲ \_ لا یعمل

٣ ـ خارج قوة العمل .

وفي الفئة الأولى يسجل جميع مؤلاء الذين كان لهم عمل خلال الأسيوع الذي يتم فيه الاستعلاج ، ويسجل في هذا الفئة أيضا من يعملون جزئاء أي لبض الوقت ويغير إدانتهم Part Eims حتى أو مسلساة واحدة في نفس الأسيوع ، ويسجل في الفئة الثانية كل مؤلاء الذين يسجلون بعملهم بشكل جدينة خلال أربعة أسابيع ، بالإضافة إلى هؤلاء الذين يبحثون بجدية عن عمل ومستعدون له في أي وقت ، وكانوا قد بالمواجهنا ملموسا لإيجاد وظيفة خلال السابيع الأربعة السابقة على المناطقة. أما فيما معاذلك فيحير خلال القرة ولا يعملون المناطقة على المناطقة المن يترسون كان ينوسون كان خلال الأوقد ولا يعملون الإيجاد وظيفة خلاج قوة العمل 1000 From ما المتقاعدين والطاقة الذين ينرسون كان الأطفال (مثل ربات البيوت) ، وفي ضوء ذلك يحسب معدل البطاقة على السغات عامد .

وتجدر الإشارة إلى أنه طبقاً لإحصاءات الممل في بعض البلدان الصناحية المتقدمة بنسب معدل البطالة إلى قوة المعل المدنية الانتخاب Force وفي بلاد آخرى ينسب المعدل إلى إجعالي قوة المعدل بمن فيها مساوحة. مسلون في الجيش ، ومن الجهابي أنه إنا حسب المعدل على اساس إجمالي قوة المعمل (شاملة من يعملون في القوات المسلحة) فإنه سيكون أقل مما لو حسب على أساس قوة العمل المدنية فقط . ويقدر البعض الغرق بين حساب المعتلين بما يتراوح ما بين ٢٠٠١ و ٧٪ .

روضح لنا الجدول رقم (١ ـ ١) طريقة حساب معدل البطالة في الاقتصاد الأمهكي بإنسالة في الاقتصاد الأمهكي بالمعالمة وقد سكان الفراد السنجة المعلقة على المواجهة المعلقة على المعلقة المعلقة المعلقة عدد سكان الأفراد اللبين تقل أعمارهم عن ١٦ سنة وزقدا من يعمون خارج قوة المعمل الأفراد اللبين تقل أعمارهم عن ١٦ سنة وزقدا من يعملون خارجة ١١٧ مليون قرد وإقاط موسئا المعتبقي من هلنا الرقم علد من يعملون بالقوات المسلحة ، وعقدهم عليونان ، فإن المعتبقي من فلك ، وعقدهم عليونان ، فإن المعتبقي من فلك ، وعدم هؤلاء يعمل ١٠ ما سلامين فرد ، عمل حيس المعاشفة الأمريكي . ومن هؤلاء يعمل ١٠ ما سلامين فرد ، عمل حيس أن يعمل ١٠ ما سلامين فرد ، عمل حيس أن يعمل ١٠ مسلامين فرد ، عمل حيس المعاشفة ٢/٨٠٤ إلى أجمالي قوة العمل الأمريكية . ويكون هذا المعدنية فقط .

روم بساطة حساب معدل البطاقة على نحو ما عرضنا سابقا، فإن كثيرا من سهام النقد قد وجهت إلى هذا الحساب ، لتكشف النقاب عن تحفظات كثيرة بتمين إدراكها توخيا للفقة ، والانضباط في المفاهيم والحساب ، وأول كثيرة بتمين إدراكها توخيا للفقة ، والانضباط في المفاهيم والحساب ، وأول المام المواجهة في الحساب ربما تغلي في المعسف موسعة ، وهو أنه لا توجد لدينا وسيلة لتأكد تساما من صحة المعاطين من قولهم إنهم كانوا جادين في البحث عن فرصة للممرأ ؟ . ففي كثير من المبلغات المستاحة المتقدمة والتي يوجد بها نظام للممرأ ؟ . ففي كثير من المبلغات المستاحية المتقدمة والتي يوجد بها نظام المحسابات الاجتساعي " Scoical Socurity System وجوادين المحسابات بعض الأذراد على أنهم في حالة بطاقة ، وشم النهم طرحادين تعطي أجرا أقل من معونة المبلغات التي تمنع لهم . وفي حالات كثيرة قد تعطي أجرا أقل من معونة المبلغات التي تمنع لهم . وفي حالات كثيرة قد يستعمل أجرا أقل من معونة المبلغات التي تمنع لهم . وفي حالات كثيرة قد يستعمل أجرا أقل من معونة المبلغات التي تمنع لهم . وفي حالات كثيرة قد يستعمل أجرا أقل من معونة المبلغات على قوائع المتعملين ولا يكونون

جدول رقم (١ - ١) قوة الممل والبطالة في الاقتصاد الأمريكي

## طبقا للموقف في أبريل ١٩٨٥ مليون ترد

| ١ ـ إجمالي عند السكان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| ناقصا : من هم أقل من ١٦ سنة وه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |  |  |  |
| ن طلبة ومرضى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |  |  |  |
| <ul> <li>خارج قوة العمل</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |  |
| ٧ ـ يساوي قوة العمل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |
| ناقصا رجال القوات المسلحة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |  |  |
| ٣ ـ يساوي قوة العمل المدنية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |  |  |  |
| (أ) يعملون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |  |  |  |
| (ب) عاطلون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |  |  |  |
| ٤ ـ معادل البطالة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |  |  |  |  |
| ر أ ) كتبية من قرة العمل : <u>السطر ٣ (ب) + ٨٤ - ٢٠</u> ٧٪                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |  |  |  |
| $//\sqrt{T} = \frac{A.6}{110} = \frac{(-1)^{-2}}{(-1)^{-2}} = \frac{A.6}{110} = \frac{A.6}{$ |  |  |  |  |  |  |
| ملاحظات :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |  |  |
| ٥ ـ الوقت المفقود من قوة العمل:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |  |  |  |
| ٦ ـ معدلات المشاركة في قوة العمل لمن هم قوق ١٩ سنة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |  |  |  |
| 1900                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |  |  |  |
| 197.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |  |  |  |
| 1971                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |  |  |  |
| 144+                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |  |  |  |
| 1946                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |  |  |  |

Source: P. Wonnecott and Roneld Wonnecott: Economics, Third Edition, McGraw-Hill, International Editions, 1986, p. 145.

جــادين في البحت عن عمل لكي يستمروا في الاستفادة من برامج المساعلة الاجتماعية الحكومية. ففي مثل هذا السلالات يعنف كثير من الأوار مثل أنهم عاطلون ، في حين أنه طبقاً للتعريف السائد Standard للبطالة لا يجوز أعتبارهم عاطلين ، ونيجة لللك يرتفع عدد الماطلين وتكون هناك هائلاة في حساب معدل البطالة.

وعلى العكس مما سبق ، قد لا تشمل إحصاءات البطالة جانبا مهما من المتعطلين فعلا ، ولكن لمجرد أنهم قد كفوا عن البحث عن فرصة للممل بسبب إحياظهم وتشاؤمهم (وهؤلاء هم من أطلقنا عليهم مصطلع المحملة المحيطة Yيسجون في قوائم المحملة المحيطة Yيسجون في قوائم المتعطلين ، ومن ثم لا يارجون فيمن قوة العمل أيضا . وهذا لا اشت خلاله المنافذة التي عرضناها أنفا . وتبدو أهمية هذه النقطة على وجه الخصوص في فترات ألكساد . فمن المعلوم ، كتير من الماطلين ، نظراً لحقاة البأس التي يأتيط عليهم ، عن البحث عن فرص للمحل ، وفي هذا الحالة تكون الاحصاءات الرسمية عن فليحث عن فرص للمحل ، وفي هذا الحالة تكون الإحصاءات الرسمية عن علد المتحلين وخلالها المنا معدل البطالة ، أقل من الحقيقة عن علد المتحلين وخلالها المنا معدل البطالة ، أقل من المحقية .

كذلك بالاحظ ، أنه في حالة الكساد لا يجد عدد كبير من الأفراد وطائف كل بالحق ، وهولاه ، وطائف كل الوقت فقط ، وهولاه ، كسا رأينا في الأفراد كسارات أو المنافية فقط ، وهولاه ، كسا رأينا في الأسمية ضمن العاملين لا المعاطين ، حتى لو كان الفرد يعمل لمدفساعة واحدة في الأسمية ويغير الرائدة ، وكان جادا في البحث عن فرصة عمل توفر له عملا كل الموقت . فمصل هذا النوع من المصالة ذات المتسخيل المناقص الموقت . فمصل مقابلة النوع من المصالة ذات المتسخيل المناقص وقت المعل المغافرة ، ومسينا معدل الإطائف ، عمل المعالمة المائفية ، وحسينا معدل الإطائف وأصفاء إلى والعمل المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعدل المعالم المعدل المعالم المعدل ، واذا نظرنا والمعال المعدل المعدل المحدوب سابقا ، وإذا نظرنا والمعدل المحدوب سابقا ، وإذا نظرنا

مرة أخرى إلى الاقتصاد الأمريكي فسوف نجد أن معدل البطاقة المحسوب على أساس الوقت المفقود يرتفع إلى ٤ /٨/ من قوة المعدل الأمريكي (<sup>(a)</sup> . وليس بخاف أن الفرق بين حساس المعدل الأعير مومدال البطالة المألوف سوف يتزايد بشكل واضع في فترات الكساد ، حيث يتزايد ضدد الأفراد المذين يصعران البعض الرقت part-time أو في أصال مؤتة بغير إرادتهم . المذين يصعران البعض الرقت part-time أو في أصال مؤتة بغير إرادتهم .

## العاطلون فئة غير متجانسة :

وإذا كان التحريف الشائع للعاطل هو قلك الفرد القادر على الصمل وأذا كان التحريف الشائد ولن جلوى ، كما والرائب فيه والباحث عنه عند مسترى الأجور السائد دون جلوى ، كما يرز انافه أن النافة متجانسة ، فإن العاطلين عن العمل ، مع ظلك لا يشكلون فقد متجانسة ، بل عند قنات تفاوت فيما بينها من حيث ملكي ارتفاع معدل البطائة ومدى الاستناد عليها لتقسيم العاطلين ، فقد يحسب معدل البطائة على أساس اللبيف والعضيم Brural في مانس العبد 1940 وأو على أساس الريف والعضيم Brural في من أسسى ، وحساب معدلات البطائة على أساس المدة التقسيمات بعطي من أسسى ، وحساب معدلات البطائة على أساس هدة التقسيمات بعطي تناتج مختلفة تماما عن المعدل الإجمائي للبطائة أن وليس بخاف أنه كلما زائدت الإسكانات والبطائية الأن نشر تفصيلات كلما زائدت الإسكانات (انظر الجدول وقيمة القسيم تعتمدان عطى الفرض من إعداد البيانات (انظر الجدول وقيمة القسيم تعتمدان عطى الميظرة من إعداد البيانات (انظر الجدول وقيمة القسيم تعتمدان عطى الميظرة من الإعداد الإجمائي للبطائة القسيم تعتمدان على الغرض من إعداد البيانات (انظر الجدول وقيمة القسيم عكل كتلة الميلة في الاتصاد الأموكي) .

وعموما ، عادة ما تكون معدلات البطالة بين المعال ذوي الياقات الزرقاء Blue - Collar أعلى منها بين ذوي الياقات البيضاء - White Collar ، كذلك غالبا ما تكون معدلات البطالة بين النساء أعلى منها بين الرجال ، كما أن معدلات البطالة بين المواهقين والشباب

جدول رقم (١-٣) هيكل كتاة البطالة في الولايات المتحدة الأمريكية بحسب المجموعات السكانية

| مجموعات سوق المسل                                                                |                            | عسب العمر : | al 1900, 71 - 17 mile | ٠٢٠٠٠٠ أكثر | اللوث : | -15<br>-16 | سود وغير ظك | حسب الجنس (بالغين فقط) : | ذكور | IN.  | جميع ألعاملين |  |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------|-----------------------|-------------|---------|------------|-------------|--------------------------|------|------|---------------|--|
| معدل البطالة حسب المجموعات المختلفة<br>٪ من قرة الممسل                           | ذروة انتماش ١٩٧٣           |             | 16.0                  | ۲,۸         |         | 7.7        | 4.4         |                          | 1.1  | 3    | 73            |  |
| لمهموعات المختلفة<br>الممسل                                                      | 2-14 AV\$1                 |             | 14.7                  | ٨٦          |         | ٨,         | 14.7        |                          | ٧٧   | A,Y  | ۸,۷           |  |
| التوزيع السبين لإجمالي البطالة حسب<br>المجموعات المخطفة<br>٪ من إجمالي المتعظفين | ذرية انتماش ١٩٧٣ كساد ١٨٨٩ |             | YA, a                 | ٧١,٠        |         | 4.4        | ¥**¥        |                          | 4,10 | £4,7 | 11.1.1        |  |
| الي البطالة حسب<br>المختلفة<br>المتطلين                                          | 2me 1481                   |             | 14.0                  | 6,1A        |         | ٧٧,٣       | 44,4        |                          | 9,49 | 61,0 | 111,111       |  |

Teenagers أعلى منها بين البالغين Adults . وفي الولايات المتحدة الأمريكية يرتفع معدل البطالة بين السود أكثر من معدل البطالة بين البيض . كذلك من الملاحظ أن معدلات البطالة في الريف تختلف عنها في المدن . كذلك يتفاوت هيكل كتلة البطالة من حيث طبيعة الفئات المتعطلة بين بلد وآخر . فهناك العاطلون الذين يدخلون صوق العمل لأول مرة New Entrants ، وهناك العاطلون الذين سرحوا من أعمالهم . كذلك تتفاوت الفئات المتعطلة عن العمل من حيث طول المدة الزمنية للتمطل. فهناك بطالة قصيرة الأجل، وأخرى متوسطة الأجل، وثالثة طويلة الأجل (أكثر من سنة). وتجدر الإشارة إلى أن مدة البطالة تتزايد عادة خلال مرحلة الكساد ، حيث يفقد كثير من الأفراد وظائفهم ، وتصبح فرصة الحصول على عمل عزيزة المنال. ونظرا لأن العاطلين لا يشكلون فئة متجانسة ، فإن هناك عدم تكافؤ في توزيع أعباء البطالة . حقا ، لو أن ممدل البطالة الكلي كان قد ارتفع ، على سبيل المثال ، من ٦٪ إلى ١٠٪ فإن وقع البطالة يمكن تحمله من الناحية الاجتماعية والاقتصادية ، لو أن جميع ساعات العمل ودخول جميع العاملين قند انخفضت بنفس نسبة ارتفاع معندل البطالمة . لكن ذلك لا يحدث من الناحية العملية . وهناك أسواق عمل يصيبها الضور أكثر من غيرها بشكل واضع ، وهو ما يعكس عدم التكافؤ في توزيع أعباء البطالة .

## أنواع البطالة :

رإذا كانت كتلة البطالة تتفاوت من حيث الجنس والعمر والعرق، وكذلك من حيث منة البطالة التي تعانيها الفتات المتعطلة ، فإن ذلك كله يتغاوت أيضا بحسب نوع البطالة السائلة . فهناك عنة أنواع من البطالة التي عرفتها البلدان الصناعية الرأسمالية . . ومن هذه الأنواع نذكر ما يلي :

١ ـ البطالة الدورية .

٢ \_ البطالة الاحتكاكية .

٣ ـ البطالة الهيكلية .

ونتناول الأن تعريف هذه الأنواع بشكل موجز .

## ١ ـ البطالة الدورية :

من المعلوم أن النشاط الاقتصادي ، بجميع متغيراته في الاقتصادات الراسمالية ، لا يسير عبر الزمن بوتيرة واحدة منتظمة ، بل تنتاب هذا النشاط فترات صمود وهبوط دورية أشبه بحركة «الزجزاج». ويطلق على حركة التقلبات الصاعدة والهابطة للنشاط الاقتصادي، والتي يتراوح مداها الزمني بين ثلاث وعشر سنين، مصطلح «الدورة الاقتصادية» Business Cycles التي لها خاصية التكرار والدورية . وتتكون الدورة الاقتصادية من مرحلتين ومن نقطتي تحول Turning Points . والمرحلة الأولى هي مرحلة الرواج أو التوسع Expansion يتجه فيها حجم الدخل والناتج والتوظف نحو التزايد ، إلى أن يصل التوسع منتهاه بالوصول إلى نقطة الذروة Peak أو قمة الرواج ، وصندها تحدث الأزمة (وهي نقطة تحول) وبعدها يتجه حجم النشاط الاقتصادي بجميع مكوناته (الدخل والناتج والتوظف . . .) نحو الهبوط الدوري ، ليدخل الاقتصاد القومي مرحلة الانكماش Recession إلى أن يبلغ الهبوط منتهاه بالوصول إلى نقطة قاع الانكماش Trough ، وبعدها مباشرة يبدأ الانتعاش Recovery ، (وهي نقطة تحول) يتجه بعدها حجم النشاط الاقتصادي نحو التوسع مرة أخرى . وهكذا . (انظر الشكل رقم ١ - ٢ الذي يوضع هذه الدورات في البلدان الصناعية الرأسمالية خلال الفترة ١٩٦٢ ـ ١٩٨٣ مَقيسة على أساس التقلبات التي حدثت في الإنتاج الصناعي).

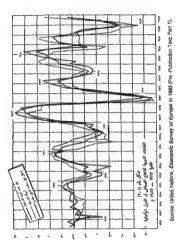

. WV .

ورغم أنه لا توجد دورتان اقتصاديتان تتشابهان من حيث حدة التقلبات والمحق المزمني لهما : فإن جميع المدورات الانقصادية لها سمات مشتركة متشابهة , مصمان أنه لو توقع أحد الاقتصاديين أن اقتصاد بلد ما سيدخل بعد فرة تصيرة قادمة مرحلة الكساد ، فإنه يستعلج أن يوصد مقلما المعالم الأساسية لهلة المرحلة كما يلي 10

١ - سوف تهبط مشتريات السلع الاستهلاكية بشكل واضع ، وصوف تتزايد نتيجة لذلك المغزونات غير المرفوب فيها من السلع الاستهلاكية المعمورة ، كالسيارات والأجهزة الكهربائية ، وكنتيجة لنحد فعل أصحاب الأعمال على هلذا الهبوط بخضض حجم لناجهم، فإن الدخل القومي الإجمالي صوف يهبط ، ويهبط معه أيضا الاشتشارى .

 ٢ - سينخفض الطلب على العمالة ، وسيأخذ هذا الانخذاض في البداية شكل خفض ساعات العمل ، ثم في مرحلة تالية تسريع العمال ، وبالتالى ارتفاع معدل البطالة .

٣ - مع هبوط حجم الإنتاج ، سيهبط بالنيمية الطلب على المواد الخام والوسيطة ، وستنخفض نتيجة لللك أسعار كثير من السلع . على أن الأجور وأسعار منتجات الصناعات التحويلية لن تهبط بسرعة في بناية الكساد .

٤ - ستماهور معدلات الأرباء في قطاع الأعمال بسرعة في بداية الكداء وستهبط معها أسعار الأسهم في سوق الأوراق المالية ، ويسبطر المتشاؤم على المستثمرين ، وسينخفض أيضا الطلب على القروض من الجهاز المصرفي ، وتتخفض تتيجة لللك أسعار الغالدة .

أما مرحلة الانتماش أو التوسع أو الرواج ، فيمكن القول إن سماتها الأساسية تكاد تكون نقيض ما ذكر تا حالا عن حالة الكساد . وما يهمنا في هذا الخصوص ، هو أن نلحظ أن أهم سمات حركة الدورة لاقتصادية هي التقلبات التي تحدث في الطلب على العمالة وما يواكبها من تقلبات في معدل البطالة . فقد رأينا أن من أهم سمات مرحلة الكساد و زفاع معدل البطالة ، وأن من أهم سمات مرحلة الترسع انخفاض معدل البطالة . وهذا هو المقصود بالبطالة الدورية (Vectical Unempoloyment)

#### ٢ ـ البطالة الاحتكاكية :

البطالة الاحتكاكية Frictional Unemployment هي البطالة التي تحدث بسبب التنقلات المستمرة للعاملين بين المناطق والمهن المختلفة ، وتنشأ بسبب نقص المعلومات لدى الباحثين عن العمل ، ولدى أصحاب الأعمال الذين تتوافر لديهم فرص العمل. فحيتما ينتقل عامل من منطقة جغرافية لأخرى ، أو يغير مهنته إلى مهنة أخرى (مع افتراض تملكه لمؤهلات هذه المهنة الجديدة) ، أو حينما تقرر ربة المنزل الخروج إلى سوق العمل ، بعد أن تجاوزت مرحلة تربية الأطفال ورعايتهم ؛ فإن الحصول على فرصة عمل تحتاج بلا شك إلى وقت يتم فيه البحث عن الإمكانات المتاحة والمفاضلة بينها . والمشكلة الأساسية هنا هي أن الباحثين عن العمل وأصحاب الأعمال اللهين تتوافر لديهم فرص العمل ، يبحث كل منهم عن الآخر (عن طريق إعلانات الصحف ، الاتصالات المباشرة ، مكاتب التوظيف . . .) . وقد تطول فترة البحث عن العمل نتيجة لعدم توافر المعلومات الكافية ، أو لتقصها لدى الطرفين . ومن الجلي أن نقصُ المعلومات إنما يعني عدم التقاء جانب الطلب مع جانب العرض ، أي افتقاد الصلة أو حلقة الوصل بين طالبي الوظائف ومنْ يعرضون هذه الوظائف . ومن المحتمل ، أنه لو توافرت هذَّه المعلومات لدى الطرفين ، أن تنخفض المدة التي يتعطل فيها العامل بحثا عن العمل ، وأن تقصرُ الفترة التي ينتظر فيها صاحب العمل حتى تتوافر له العمالة المطلوبة . ومن المحتمل أيضًا أن تكون فرص العمل الشاغرة تكفي هؤلاء الذين يبحثون عن العمل ، وربما تكون مؤهلاتهم تتوافق مع متطلبات هذه الفرص الشاغرة .

في ضوء ما تقدم ، يعتقد عدد من الاقتصاديين ، أن البطالة الاحتكاكية وإن كانت تنشأ بسبب تنقلات الأفراد بين المهن والمناطق المختلفة ؛ فإن السبب الرئيسي لها هو نقص المعلومات(٨) ، وبالتالي ، فإن إنشاء بنك قومي أو مركز للمعلومات الخاصة بفرص التوظف من شأنه أن يقلل من مدة البحث عن العمل ، ويتيح للأفراد الباحثين عن العمل فرصة الاختيار بين الإمكانات المتاحة بسرعة وكفاءة أكثر . ويرى عند آخر من الباحثين أن البطالة الاحتكاكية تقل كلما ارتفعت نفقة البحث عن العمل ، وهي النفقة التي تقاس بالدخل المفقود نتيجة للتعطل وتكاليف الانتقال والمقابلات والنشر في الصحف. ويعتقد هؤلاء أن نظام إعانة البطالة يلعب دورا مؤثرا في خفض كلفة البحث عن العمل ، ومن ثم يسهم في زيادة حجم ومعدل البطالة الاحتكاكية . فهم يمتقدون أنه مع وجود هذه الإعانة التي غالبا ما تكون معفاة من ضرائب الدخل ، يميل الماطل إلى بذل وقت اطول في البحث عن العمل ومن ثم يتزايد عدد من يعتبرون داخل داثرة البطالة الاحتكاكية . ولهذا ينادي هؤلاء بأن فرض ضرائب الدخل على إعانة البطالة وتقليل المئة الزمنية التي تُعطى فيها هله الإحانة من شأنهما أن يقللا من هذا النوع من البطالة<sup>(١)</sup> ."

### ٣ ـ البطالة الهيكلية:

يقصد بالبطالة الهيكلية Structural Unemployment ذلك النوم من التعطل الذي يهدب جانبا من قوة العمل بسبب تغيرات هيكلية تعددت في الاتصاد القوائي بعن فرص التوظف الاتصاد القوائي بين فرص التوظف المتحافظين الرافيين في العمل والباحثين عند أما من طبيعة هذه التغيرات الهيكلية فيي إما أن تكون راجعة إلى حفوث عند أما من طبيعة هذه التغيرات الهيكلية فيي إما أن تكون راجعة إلى حفوث

تغير في هيكل الطلب على المنتجات، أو راجعة إلى تغير أساسي في الفن التكنولوجي المستخدم ، أو إلى تغيرات هيكلية في سوق العمل نفسه ، أو بسبب انتقال الصناعات إلى أماكن توطن جديدة . فهذا النوع من البطالة يمكن أن يحدث نتيجة لانخفاض الطلب على نوعيات معينة من العمالة ، بسبب الكساد الذي لحق بالصناعات التي كانوا يعملون بها وظهور طلب على نوعيات معينة من المهارات التي تلزم لإنتاج سلع معينة لصناعات تزدهر . فهنا تحدث البطالة بسبب تغيرات هيكلية طرأت على الطلب . وفي هذه الحالة يصعب على العمال المتعطلين أن يجدوا بسهولة فرصةً للعمل ، لأنَّ مستويات الخيرة والمهارة المطلوبة للوظائف الشاغرة المتاحة غير متوافرة لديهم . وفي الوقت نفسه ، يصعب على رجال الأعمال أن يحصلوا على حاجاتهم من العملة المطلوبة بسبب نقص عرض هذا النوع من العمالة . أي أننا هنا نواجه بحالة فائض عرض Excess Supply في سوق عمل ما وفائض طلب Excess Demand (نقص عرض) في سوق عمل أخر . ويظل هذا الاختلال قائما إلى أن تتوافق قوى العرض مع قوى الطلب . ولعل ما لحق بعمال مناجم الفحم في خمسينيات وستينيات هذا القرن مثال دقيق على طبيعة البطألة الهيكلية الناجمة عن تغير هيكل الطلب. ففي هذه الفترة أغلقت كثير من مناجم الفحم في أوروبا والولايات المتحدة بسبب إحلال النقط محل الفحم كمصدر للطاقة ، ممًّا أدى إلى ظهور جيش من بطالة عمال المناجم في هذه الأونة ، في الوقت الذي لم يكن من الممكن فيه أن يجدوا فرصة عمل آخر في الأماكن التي كانوا يعيشون فيها ، مما أجبرهم على ترك هذه الأماكن والرحيل إلى أماكن أخرى بحثا عن عمل أو لتعلم مهارات جديدة (١٠) .

كلك من الممكن للتكنولوجيا أن تؤدي إلى بطالة هيكلية . والمثال الواضع على ذلك هو أن ارتفاع درجة ميكنة المصلبات الانتاجية المواضع على المناصة المسابرات ، قد الإسان الآلي في صناعة السيارات ، قد أدى إلى الاستفناء عن عدد كبير من الممالة التي كانت تممل على خطوط الانتاج . فعتل هذا النوع من البطالة يعتبر هيكليا ، خاصة إذا كان حصول العمال المتعطلين على وظائف جديدة ربعا يتطلب منهم إما الرحيل إلى أماكن بعيدة ، تتوافر فيها هذه الوظائف ، أو اضطرارهم للتعلم وإعادة التنريب لاكتساب مهارات جديدة . وعموما ، سيحتاج الأمر إلى بعض الوقت حتى يمكن الحصول على هذه الوظائف(١١)

كما أن البطالة الهيكلية من الممكن أن تحدث بسبب وقوع تفيرات محسوسة في قوة العمل . ومن أمثلة ذلك دخول المراهقين والشباب إلى سرق العمل بأعداد كبيرة ، ففي هذه الحالة قد لا يوجد توافق بين مؤهلانهم وخيراتهم من ناحية ، وما تتطلبه الوطائف المتاحة في السوق من ناحية أخرى . كما أن الشباب كثيرا ما يفيرون أعمالهم ، وهالبا ما كرن لديهم الرغبة في الانتقال من قوة العمل إلى التعليم والعودة مرة أخرى إلى قوة العمل ، وملى ذلك تكثر بينهم البطالة الهيكلية بدرجة أكبر من وجودها بين الكبار(") .

وقد عرف البلدان الصناعية المتقدمة نوعا جديدا من البطالة الهيكلية نجم عن تعاظم ظاهرة العولمة (Stobalization 1973 في ربع القرن الأخير، والتي تساوحت على تحو ضليد صبر نشاط الشركات متصددة الجسسيات، حيث لجا كثير من الصناعات التحويلية في الولايات المتحدة ودول فرب أوروبا إلى الانتقال إلى البلاد الماسته بالاستفادة من المزابا والامتيازات التي وفريتها هذه البلاد لماستثمارات الأجنبية المباشرة (مثل الإعقامات الفريبية ، وخص المائدة والأراضي ، وعدم تحمل تكلفة الثلوث البيشي .. ) فضلا عن رخص الأبدي العاملة . وهذا هو ها حدث ، على سبيل المثال ، في صناعة الملابس الجاهزة والصناعات التجميعية الإليكترونية ، صناعة السيارات ، بناء السفن ، لحب الأطفال ، المنتجات الكيميائية . . إلى المرة بسبب ارتفاع متوسط معدل الربح المتوقع في هذه المبلاد ، تاركة المعال الذين كانوا يعملون فيها في حالة بطالة هيكلية طويلة المدى .

#### البطالة السافرة والبطالة المقنعة:

يقصد بالبطالة الساؤة ، حالة التعمل الظاهر التي يعاني منها جزء من قوة العمل المناحة ، أي وجود عدد من الأفراد الفادين على العمل والراغبين فيه ولما المناحق عند عند مستوى الأجر السائلة ، دون جدوى ، رفيا أغيم في حالة تعمل كمال لا يمارسون أي عمل . وليس بخاف ، أن لبطالة الساؤة يمكن أن تكرن احتكاكية أو هيكلية أو دورية ، ومدتها الرحية قطل المالية المساحية يتزليد طبيعة تو المبادلة وظروف الاقتصاد القومي . وفي البلدان المساحية يتزليد حجم ومعدل البطالة السافرة في مرحلة الكساد الدوري ، وعادة ما يحصل العامل على إمانة بطالة وأشكال أخرى من المساحلت الحكومية . أما في المبادلة أن المبادلة أن المبادلة المسافرة أكثر أضوة وإيلاما يسبب عدم وجود نظام المبادلة ، ومسبب غياب أو ضائة بوامج المساحدات الحكومية . أما في والمنات الحكومية المساحدات الحكومية . أما وأن شائة بوامج المساحدات الحكومية . وأن المبادلة الاحتمامية . وأن سابقا تالاحتمامية .

أما البطالة المقنمة Disguised Unemployment فلمعنى المراد بها هو، الله المقالة التي يتكلس فيها عدد كبير من العمال بشكل يفوق الحجة الفعلية للعمل ، مما يعني وجود همالة زائدة أو فائمة لا تنتج سينا تقريبا ، وبحيث إذا ما سُحبت من أماكن عملها فإن حجم الإنتاج لن ينخفض ، فنحن هنا إذا فقة من العمالة تبده ، من الناحية الظاهرية من الناحية الفعامية ، وهو الأمر من الناحية الفعلية لا تعمل ولا تضيف شيئا إلى الإنتاج ، وهو الأمر الله يم من التكليفانا ، كانت المطالة المتحدمة توجد في القطاع الزراعي بالبلاد الناحية نظرا لما يوجد به من هائض النوائي من المطالة المتوسطة للمنتجات ، وتقليفها ، كانت المطالة المقاطع الزراعي بالبلاد الناحية نظرا لما يوجد به من المناحية المناح المناحية الزراعي بالبلاد الناحية نظرا لما يوجد به من السناح المناحلة المناطقة المناط

الحصول على تأييد الطبقة الوسطى ، وبحيث أصبح من الممكن أداء كثير من هذه الخدمات بعدد أقل من العمالة .

#### البطالة الاختيارية والبطالة الإجبارية :

البطالة الاختيارية Voluntary Unemployment هي حالة يتمطل فيها العامل بمحض اختياره وإرادته ، حينما يقدم استقالته عن الممل الذي كان يعمل به ، إما المزوفه عن العمل وتفضيله لوقت القراغ (مع وجود مصدر آخر للمنطن والإعاشة) ، أو لأنه يبحث عن عمل أفضل يوفر له أجرا أعلى للمنطن والإعاشة) بالإعام عمل أحسن . فقرار التمطل هنا اختياري ، لم يجبره طبه صاحب العمل .

أما حالة البطالة الإجبارية إrevoluntay فيها لحالة التي يتمعلل فيها المامل يشرك جبري ، أي من ظور إرادته أو أختيان و وهي تحديث من طريق لسرح المعدال ، أي الطرد من العمل يشكل قسري ، وهم أن العامل راضب في العمل وخلا العمل والمعلقة الإجبارية العمل أو العراد على المعدل والمعلقة الإجبارية عندما الإيجد الداخلون الجدد لسوق العمل فرصا للتوظف ، وهم يحشهم الجدي عند فوترتهم حياء وفيلهم لمستري الأجم السائلة . وهذا لمنوع مراحل الكماد الدوري في البلدان الصناعية . ومكلية على نمو ما شرحنا انفا .

#### ماذا يعني التوظف الكامل؟

قد يبدو لأول وهذه ، أن مصطلح التوظف ، أو المصالة الكاملة Guil-Employment يعني اختفاء البطالة تماما ، أي الوصول إلى معدل بطالة مساو للمغر . لكن ذلك غير صحيح . فهناك دوما قدر ما من البطالة يسود في الاقتصاد القومي في أي فترة من الفترات ، وهو القدر الذي ينجم عن البطالة الاحتكاكية والبطالة الهيكلية. وهذان النومان من البطالة ، لا يمكن الفضاء طيهما أو الفيات الديناميكية والطرف المهميا أو التجنيها تنماء الأفهاء إلى المنظرات الديناميكية والطرف الهيكيلة للبنان الاقتصادي ، وإلها أيضم الاقتصادين والتخيراء على أن حالة الترفق الكامل لا تعني أبدا أن يكون معلى عملة (أو تشغيل) قرة المالم ١٠٠١ ، بالم أقبل من ذلك يقدو ما . وهذا القدر يحدده حجم البطالة الاحتكاكية والبطالة الهيكلية . ويعبارة أخرى ، يمكن القول إنه خند مستوى الاحتكاكية والبطالة الهيكلية . ويعبارة أخرى ، يمكن القول إنه خند مستوى الاحتكاكية والبطالة المالية السائد هو حاصل جمع معنلي البطالة المتكاكية والبطالة المالية المهالة المسائح المهالة المهالة

وعندما يصل اقتصاد ما إلى مستوى التوظف الكامل ، فإنه يحقق حند هذا المستوى وفي ضوء موارده المستاحة واستغلالها الأمثل ، ما يسمى بالتأثيم المستوى بوضوء موارده المستوى بمكن القومي الإجماعي الممكن Posontial GND بلوغه من الناتج القومي ، يستاسب مع حجم الموارد المستاحة والمنتال المادي المكتوب المستخدم وحجم قوة العمل الإنساني وانتاجيته والمعدل المادي يمثل وضعا مرفويا في مرحلة زمنية معينة . ولهانا فإن تحقيق ها المستوى يمثل وضعا مرفويا في . ولا حجب ، والحال مقد ، أن كان تحقيق التوظف المحرب المكامل هذا عزيزا ، سعت إليه مختلف بلدان العالم في عالم ما بعد العرب للعالمية الثانية .

# معدل البطالة الطبيعي:

ذكرنا حالا ، أنه حينما يصل اقتصاد قومي ما إلى مستوى التوظف الكامل ، فإن ذلك لا يمني بأي حال من الأحوال أن معلى تشغيل قوة العمل يساوى ٢٠١٪ ، أو أن معلى البطالة يساوى الصفر . فهناك قدر ما من البطالة يوجد في أي لحظة ولا يمكن اختفاؤه ، وأنه عند مستوى للتوظف الكامل .. وهو ما يعني اختفاء البطالة الدوية .. يسود ما يسمى معدل البطالة الطبيعي . الذي يشتمل على البطالة الاحتكامية والبطالة الهيكلية . وهند مستوى النوظف الكامل تكون جمع أسواق المعمل في حالة توازنه ، بعمنى أن عدم الباحثين عن العمل يساوي عند المرص المناحة ، وبالثاني لا يوجد فانفض في عرض المعمل أو تغير مفاجئ في مستويات الأجور ، وكل من هو قادر على المصل رواضب فيه وبلياس مستوى الأجور اسائلة ، مسوف يجد المصل رواضب فيه وباحث عنه ويقبل مستوى الأجو السائلة ، مسوف يجد المصل راضاب أمثولاه المدين في حالة بطالة هيكلية أو احتكاكية المستوى الإسلام المعمل المناسبة المستوى المعمل المعمل المشمئ بعض الوقت حتى يمكن إيجاد المعمل المناسب .

أهم خاصية إذن يمكن رصدها من تحليلنا السابق ، أنه عند الوصول إلى مرحلة انتوظف الكامل يصود ممثل البطالة الطبيعي ، وتكون أسواق الممل متوازنة ، أي لا يرجد بها نافض عرض أو فانض طلب ، وبالتاليي الممل متوازنة ، أي لا يرجد بها نافض عرض أو فانض طلب ، وبالتاليي وعليه ، فإن مدن البطالة الطبيعي يسود قفط عندما يصل الاتصاد القومي إلى مستوى التوظف الكامل ، ويترتب على ذلك أيضا : أنه حينما يبتعد الاتصاد القومي عن مستوى التوظف الكامل ، فإن معدل البطالة السائد يكون أكبر من ، أو أقل من ، معدل البطالة الطبيعي ، وذلك بحسب طبيعة حالة المعد من مرحالة التوظف الكامل .

وعموما : فإنه من غير المتصور أن يظل الاقتصاد القومي موجودا بشكل دائم هند مستوى التوظف الكامل ، ومن ثم يسود دائما معدل البطالة الطبيعي ، فهناك فترات يتمد فيها الاقتصاد القومي عن مستوى التوظف الكامل بسبب خضوع حركة النشاط الاقتصادي في النظام الرأسمالي لما يسمى بالدورة الاقتصادية . وفي القحالات التي يسود فيها الانتمائي أو الرواح الدوري ، فإنه من المحتمل أن يكون معدل البطالة السائد أقل من معدل البطالة الطبيعي . وعلى سبيل المثال ، البطالة السائد أقل من معدل البطالة الطبيعي يتراوح ما بين ٣ - ٤٪

من قوة العمل في الولايات المتحدة الأمريكية ، فإن الضغوط التي ولدتها الحرب العالمية الثانية على الطاقات الإنتاجية القائمة أنذاك وتشغيلها على نحو مستمر ليلا ونهارا ، أدت إلى زيادة الطلب على العمالة الأمريكية بشكل حاد. ولهذا انخفض معدل البطالة بشكل واضح وأصبح أقل من معدُّل البطالة الطبيعي . فأنذاك ، أي خلال سني الحرب، تطليت زيادة الإنتاج تشفيل العمالة المتاحة وقتا إضافياً Overtime . كما كان من الشَّائع في تلك الغترة أن يجمع الفرد بين وظيفتين Moonlighting إحداهما في الصباح والأخرى في الليل. كما قامت الحكومة بتجميد عدد كبير من العمال في الصناعات الاستراتيجية ، وهو الأمر الذي أدى إلى حقض شديدً في معدل البطالة الاحتكاكية . ولا عجب ، والحال هذه ، أن انخفض معدل البطالة السائد إلى أقل من ٢٪ من قوة العمل خلال الفترة ١٩٤٣ -١٩٤٥ . بل إنه وصل إلى ١,٢٪ في صام ١٩٤٤ . وكان الاقتصاد الأمريكي وقتتذ ينتج حجما من الناتج القومي الإجمالي يفوق حجم ناتجه الممكن Potential مما أدى إلى خلق ضغوط تضخمية في تلك الفترة (١٦) . ويشير الاقتصاديان بول سامولسون Paul A. Samuelson ورليم نورد هاوس William D. Nordhaus ، إلى أن وضعا مشابها لذلك قد تحقق أيضًا في الاقتصاد الأمريكي في أثناء سني الحرب الثيثنامية ، حيث انحفض معدل البطالة إلى ما دون مستواه الطبيعي ، بينما ارتفع معدل التضخم (١٧).

وعلى المحس مما تقدم ، ثمة احتمال أن يكون معدل البطالة السائد أعلى بكثير من معدل البطالة السائد أعلى بكثير من معدل البطالة الطبيعي ، وهو الأمر الذي يسود في فترات الكساد الدورية Oxcital Unemploymen . وقد كان هذا واضحا في أثناء سنوات الكساد الكبير ( ۱۹۲۹ - ۱۹۲۹ ) وأيضاً في حقبة السبعينات والشافينات والتسمينات من قرننا الحالي في الكثير من البلادان المسائمة . وتلك مسائة صوف تترض لها تفصيلا تفعيلا فيما بعد من البلدان المسائمة . وتلك مسائة صوف تترض لها تفعيلا فيما بعد .

ومهما يكن من أمر ، فإن السؤال الذي يقفز إلى الذهن الأن هو: ما حجم معدل البطالة الطبيعي الذي إذا ساد في فترة من الفترات لأمكن القول بأن الاقتصاد القومي يعمل عند مستوى التوظف الكامل؟

هذا السؤال كان ، وما يزال ، مثار جدل فكرى عميق بين المدارس الاقتصادية المختلفة منذ أكثر من ثلاثين عاما . واكتسب الجدل في هذه القضية أهمية خاصة حينما حاول بعض الاقتصاديين ، وكما سترى أبما بعد ، تبرير ارتفاع معدل البطالة في الرأسمالية المعاصرة بطرح مفهوم جديد لمعدل البطالة الطبيعي ، وتبرير أرتفاعه لتفسير وثبرير معضَّلة البطالة في الاقتصادات الرأسمالية في الأونة الحالية . وسوف ترجع الدخول في تفاصيل هذا الجدل ، ويكفينا عند هذه المرحلة من التحليل ، أن نشير إلى أن غالبية الاقتصاديين في عالم ما بعد الحرب العالمية الثانية كانوا يعتبرون أن معدل تشقيل للعمالة يتراوح ما بين ٩٦٪ و ٩٧٪ ، كاف لإضفاء صفة التوظف الكامل على الاقتصاد القومي ، وهو ما يعني أن معدل البطالة الطبيعي يتراوح ما بين ٣٪ و ٤٪ من قوة العمل . وهذا هو بالفعل المعدل الذي ساد معظم اقتصادات البلدان الصناعية في حالم ما بعد الحرب (١٩٤٥ ـ ١٩٧٠) . أما الآن فإن عددا كبيرا من الاقتصاديين قد أعادوا الظر في حجم معدل البطالة الطبيعي ، وذكروا بعض الأسباب ، من وجهة نظرهم ، التي تدفعهم للاعتقاد بأن معدل البطالة الطبيعي أصبح يترارح الآن في اقتصادات البلدان الصناحية فيما بين ٥٪ و ٦٪ من قوة العمل .

## مشكلة إحصاءات البطالة:

للوقوف على حجم مشكلة البطالة وأبعادها يتبغي أن تكون هناك قاعنة معلومات تفصيلية ودقيقة عن المتعطلين ، من حيث أعدادهم وأماكن إقامتهم والمهن التي يزاولونها وأعمارهم وتعليمهم وجنسهم وسبب تعطلهم ، ومنة بطالتهم . . إلى آخره . والحقيقة إن توافر هذه البيانات ودقتها وحدالتها هي من الأهمية بمكان ؛ لأنه على ضوئها يحسب معدل البطالة على مستوى الاقتصاد القومي ؛ وهو أحد المؤشرات الاقتصادية الكلية ذات الدلالة البالغة في رسم السياسات الاقتصادية وتقييم فعاليتها . كما لا ينتفى أنه لا يمكن علاج مشكلة البطالة مالم يكن هناك تصور حقيقى عنها .

على أن الإحصاءات الرسمية المنشورة حول البطالة كثيرا ما تثير المبدئل حول مدى تمكيلة البطالة . فني ضوم مشكلة البطالة . فني ضوم التمويلة . وإلى أي مدى تمكيلة مشكلة المبطالة الذي أوست به منظمة الممل الدولية 10 والذي ينص على أن العاطل هو ، قلك المؤود اللي يون فوق سن معينة بلا عمل وقادرا على العمل وراضا فيه ويبحث عنه عند مسترى الأجر السائد ولكنه لا يجده ، قوله ؛ إنه في ضوم هذا التعريف فوان العماطين يمثلون عادة نسبة مثوبة صغيرة من قوات العمل ؛ لأن هناك قتات من المتعطلين تستبعد ولا يشملها الإحصاء الرسمية ، مثل :

ا - العمال المحبطين Discouraged Workers إي مؤلاء الذين هم بالفط في حالة بطلة يوغيرة في العمل ، ولكتهم ليأسهم ولكثرة ما يعثراً عن العمل ولم يوفقوا فقد تخاوا عن البحث عن العمل ، وقد يكون عدد مؤلاء كبيرا وبخاصة في تقران الكساد الدوري .

لا أفراد الذين يعملون منة أقل من وقت العمل الكامل . وهم يعملون
 بمض الوقت Part-time بغير إزادتهم في حين أنهم يرغبون في العمل وقتا
 كاملا Full-time .

٩ ـ العمال الذين يتعطلون موسيا ، ولكنهم خلال فترة إهداد مسح البطالة كانوا يعملون . ويوجد هؤلاء بشكل واضع في القطاع الزراعي حيث يعملون بعض الوقت في إقامت الحصاد أو أقوات التخداد أو القرات التخدمة الكثيفة للأرض ويظلون في حالة بطالة طرال السنة . وتتشابه مع مؤلاء المثلثية للأرض ويظلون في طالح السياحة في أوقات معينة من السنة .  العمال الذين يعملون في أنشطة هامشية ، غير مستقرة ، وغير مضمونة ، وزات دخول منخفضة جنا . وهم عادة ممن يعملون لحساب أنفسهم Sell-employed يتعرضون لكثير من المشكلات والمعاهب .
 ومندهم كبير في حالة البارد النامية .

لا عجب، وأحمال هذه ، إن كانت إحصاءات البطالة الرسمية المنشورة أمن الحجم الفعلي البطالة الرسمية المنشورة أثمن الحجم الفعلي للبطالة بكثير لأنها تستبعد هذه الفتات (١٨) . والمقياس الأنسب للإحماطة بالمحجم الحقيقي لمشكلة البطالة ينبغي أن يتسع لبشمل تلك القنات ، أو على الأقل المحمد من هذه الارتفاع صلينا أن تلقي إطلالة إمطالة أنفاعا كبيرا ، ولكي نرى مدى هذا الإرتفاع صلينا أن تلقي إطلالة الحقيقي ، بعد إضافة بطالة المحال المحبطين والمخاطين بعض الوقت بغير إلانتهم في عدد من البلدان المصناحية وذلك في عام ١٩٩٣ . ففي كل المحالة والمالة عنه المحلة المحالة عنه المحلة عنه وهو ما نواة في حالة الولايات المتحدة حيث يرتفع المحلة من ١٩٠٨ إلى المحدد في هولتذا من ١٩٠٨ إلى المحدد في هولتذا من ١٩٠٨ إلى المروانات من ١٩٠٨ إلى الروانات المولة المحدد من ١٩٠٨ إلى الروانات المروانات المرادة المحدة من ١٩٠٨ إلى الروانات المروانات المدادة عن ١٩٠٨ إلى ١٩٠٨ الى ١٩٠٤ إلى المروانات المروانات المرادة المحدد من ١٩٠٨ إلى ١٩٠٨ الى ١٩٠٨ إلى ١٩٠٤ إلى المحدود من ١٩٠٨ إلى ١٩٠٨ الى ١٩٠١ إلى ١٩٠٨ إلى ١٩٠٨ إلى ١٩٠٨ إلى ١٩٠٤ إلى ١٩٠٨ إلى ١٩٠٤ إلى المروانات المرادة المحدود المرادة المرادة المدادة المرادة المرادة المرادة المدادة المحدودة المدادة المدادة المرادة المرادة المدادة المدادة المرادة المدادة المرادة المرادة المرادة المرادة المرادة المرادة المدادة المرادة المرادة المرادة المرادة المرادة المدادة المرادة المرادة

أما في حالة البلاد النامية ، فالوضع أكثر تعقيدا ، حيث لا توجد في كثير من في ما في حالة الحجاء أن والم جدن فقالبا من الأحيان الحجاء أن وعلية صمية مشورة عن البطالة ، وإذا وجدن فقالبا ما ما يكون في المي ذلك ما يكون لم يكون الميان المقالمة المقتمة كثيرة ، والصفالة المحجلة ضخمة جدا ، والبطالة المصمية منتشرون في كثير من المعامات والأعان ، ولهذا في أكثير من الفاتات فيون يقفو الميان الميانة هذه الفاتات فيون يقفو الميان الميانة في منان الميان الميانة علم سبيل المتعاملة الميان مبارئة على سبيل المتعاملة الميانة على مسابق المتعاملة على مسابق المتعاملة الميانة المنان مسابق المتعاملة الميانة على مسابق المتعاملة على مسابق المتعاملة على مسابق المتعاملة الميانة المتعاملة على مسابق المتعاملة على المتعاملة على المتعاملة المتعاملة على المتعاملة على المتعاملة على المتعاملة على المتعاملة المتعاملة على المتعامل

جدول رقم (۱-۳) تعديل معدل البطالة بإضافة العمال المحبطين والعاطلين بعض الوقت في عدد من البلدان الصناعية في عام ۱۹۹۳ الاستنادة المساعدة على عام ۱۹۶۳

| معدل<br>البطالة<br>المعدارة | الماطلون بسفى<br>الوثت يغير إرادتهم<br>٪ | العمال<br>المحطون<br>٪ | معدل<br>البطالة الرسمي<br>٪ | السدولة                    |
|-----------------------------|------------------------------------------|------------------------|-----------------------------|----------------------------|
| 17,78                       | 0,0                                      | 1,5                    | 17.7                        | كندا                       |
| 14,4                        | 0,1                                      | +,4                    | W                           | الولايات المتحلة الأمريكية |
| 7,7                         | 1,4                                      | ٧,٧                    | Ψ,0                         | اليايان                    |
| 14,4                        | 7,0                                      | 1,3                    | 3,0                         | هولندا                     |
| ¥,¥                         |                                          | 1,1                    | 10                          | النرويج                    |
| 77,77                       | 4,4                                      | 1,4                    | 19,5                        | فطندا                      |
| 17,7                        | 1,8                                      | +,7                    | 33,9                        | فرنسا                      |
| ***                         |                                          |                        | 9,8                         | أيطننا                     |
| 17,8                        | 7,7                                      | ٧,٠                    | AY                          | السويد                     |
| 777.4                       | ١,٠                                      | 1,1                    | 77,7                        | أسبانيا                    |
| 15,6                        | 3,4                                      | 1,1                    | 19.4                        | أستراليا                   |
| 17,7                        | A,7                                      | 3,4                    | 17.1                        | بلبيكا                     |
| *11                         |                                          |                        | 7,3                         | النمسا                     |
| 4,77                        | 1,17                                     | 3,4                    | 4,0                         | نيوزولندا                  |
| 147                         |                                          |                        | £,0                         | مويسرا                     |
| ۱t.۰                        | 7,7                                      | 53                     | 1+,1                        | Harlett Hatsett            |
| 1A,A                        | £,A                                      | 1,1                    | 17,6                        | الدانمارك                  |
|                             | 3,0                                      |                        | A4                          | المانيا                    |
| 14,6                        | 7,7                                      | 1,0                    | 19,3                        | أيرلنفا                    |
| , 1a,4                      | 7,7                                      | 1,3                    | 1+,7                        | إيطاليا                    |
| 17.1                        | 7.1                                      | 1,7                    | 4,9                         | اليونان                    |
|                             |                                          |                        | Ψ.,                         | لكسبورج                    |
|                             |                                          |                        | 1,1                         | مالمال                     |
| V,0                         | 1,4                                      | *.5                    | 4,1                         | البرتفال                   |

ه حسب هذا الممثل بعد إضافة الممثل المحيطين والماطلين بعض الوقت يغير إلائاهم ، وقد احتسبتاً الجعلول من : البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة : تقرير من التتمية البشرية المام 1917 ـ الطبعة المدة 1911 من 198

. ۱۱.۹٪ من توة العمل . وإذا أضفنا إلى ذلك نسبة العمال المحبطين (٥٠٥٪) من قوة العمل) وكذلك من يعانون من البطالة الجزئية (٥,٥٪) فإن معدل البطالة الحقيقي سيرتفع إلى ٤٤.٩٪ من قوة العمل .

ورضم أن بيانات البطالة المنشورة تقل كثيرا عن بيانات البطالة الفعلية ،

من ذلك ، أن بيانات البطالة الرسمية مغلى فيها ، وأنها يجب ، من ثم ، ألا تشغيض من ذلك ، أن بيانات البطالة الرسمية مغلى فيها ، وأنها يجب ، من ثم ، ألا ترضيا . وهو التجاه يسهم في زيادة المفموض حول معرفة حجم المشكلة ،

ناهيك عن حلها ، وعلى أيّ حال ، وكما سنرى عبر صفحات هذا الكتاب ،

أن جزءا كبيرا من تفاقم مشكلة البطالة في الاتمسادات الراسمالية المعاصرة ، المتقدمة والنامية على حد سواء ، يكمن في ذلك الجو الهلامي الوشمايي الذي خطر المجرات المسالية على حد سواء ، يكمن في ذلك الجو الهلامي الأنسادي الذي خطر كثيرا ، معلى كثيرا ، معلى كثيرا ، معلى كثيرا ، الاتصاديين ورجال السياسة يصادين بما يشبه العمى تجاه هاد المشكلة ،

•

# الهوامش والمراجع

(١) اظر هذا الشكل مند :

A. Sen; Employment, Technology and Development, Oxford, London, 1975.

(٢) انظر في ظلك :

terneth W. Clarkson and Rogar E. Meiners: "Government Statistics as a Guide to Economia Policy: Food Stamps and the Spurious increase in the Unemployment Rates, in: Policy Review, Summer 1977, pp. 25-31.

(\*) يامد بالضداد (\* الإحتماعي تلك السياسة الكليلة بنوتير الأمر (الاتصادي فلي تقلمه المحكومة لذائرة وقدائلات . . وقد تطوين برامع فضداد (الإحتماعي في القراد المضاريات من مورو يامج لشامين (الإحتماعي فتي تعلق المصاليات منامل ومدادة تهدد الدوري حلى إمالة النسيم وفريع ، إلى خطف يوراج إلى حدث عنى التصاديل والور المصادية والتأمين اللسيخية والرواة بالمساد (الإحتماعي من بالإضافة في المشيرة المصدي والملاح بالاستشفال، وقد الميت خطط المصادة (الإمامليات من الموساد من الموساد المناملية الإماملية من الموساد المناسلة الإماملية من الموساد . وقد الميت خطط المصادة الإماملية من الموساد المسادة (الإماملية من الموساد من الموساد من الموساد المناسلة (الإماملية من الموساد ). وقد وقد وقد وقد الاماملية (الإماملية من الماملية من الموساد المناسلة من الموساد . المسادة الإماملية من المناسلة مناسلة مناسلة من الموساد مناسلة والمناسلة والمناسلة والمناسلة والمناسلة . المناسلة الإماملية في المناسلة مناسلة مناسلة المناسلة . المناسلة الإماملية . المناسلة المناسلة المناسلة المناسلة المناسلة المناسلة مناسلة مناسلة مناسلة مناسلة المناسلة المناسلة المناسلة المناسلة الاماملية المناسلة ال

لمز بعد أن أمثل حقه النطق مي رايم يباريج في يرمانها في بداية الأربينيات. انقر : Sir William Beverkige : "Social Insurance and Allied Services,"The Macmillan Company, New York, 1942.

ولكن تجمد الإشارة إلى أن هناك محاولات في الارتبا الراهنة لتقليص مشروعات الفصلا الاجتماعي بعد أن كانت أحد معالم مولة إلا أنفر في الماضي المترب النظر : L. H. Thompoone: "The Social Security Reform Debete," in : Journal of Economic Literature, vol. 201. December 1983.

() يشور بشين الاقتصاديين إلى القانوة نفس التشديل المعاربة الإنجالية المنظرية الإنجالية المنظرية الإنجالية المنظرية الإنجالية التنظيم المؤادة التنظيم المناولة المناولة التنظيم مساولة المناولة المناولة

أسجاب الأحمال بالحدالة ، ولكنها عصل مامات أثار , مرحدة كريات مثال مقترة صمل مقترة ( ( المحافظة ، على أنه له المبهى ( ( الحافظة ، على أنه له المبهى ( الحافظة ، على أنه له المبهى ( الحافظة ، على أنه له المبهى ( الحافظة ، على أنه المبهى الالتحافظة ، على أنه المبهى الإنتاجة وتقل وبعد قص تصافية وتعلق الحافظة والمحافظة ، ويما أكنهم ويأنها لإنتاجة عند مستواب تربيات المحافظة ، ويقال والمحافظة ، الكونة المنافظة ، كان المنافظة ، كان المنافظة ، كان اللها المحافظة ، ويما لا أنه لما الحداثة كان اللها التطابق المنافظة ، ويما لا أنه لما الحداثة كان اللها التطابق المنافظة ، ويما لا أنه لما الحداثة كانت بالم المنافظة الكونة المنافظة ، كانت بالم المدافظة كانت بالم المنافظة كانت بالم المنافظة كانت بالم المنافظة ، كانت المنافظة ، كانت بالم المنافظة ، كانت المنافظة ، كانت بالمنافظة ، كانت بالمنافظ

Arthur Okun: The Political Economy of Prosperity, Norton, New York, 1970.

(٥) راجع في ذلك :

Paul Wonnscott ant Ronald Wonnscott: "Economics", McGraw- Hill International Editions, Third Edition, 1986, p. 145.

 (٦) انظر : مايكل ايدجمان - الاقتصاد الكالي : النظرية والسياسة : ترجمة د . محمد إيراهيم منصور : دار الدريخ للتشر بالرياض : ١٩٨٨ : ص ١٩٧٧ .

(v) قرن لي تك : Paul A. Samuelson and William D. Nordhaus: "Economics," Fourtsenth Edi-

tion, McGraw - Hill International Editions, 1992, p. 569.

(A) رابح في ظلف : جيسس جوراتني وريجاره ستروب ـ الانتصاد الكتابي ، الاختيار المام والساس ، الراح في ظلف : جيسل جوراتني وريجاره ستروب ـ داخله محمد ؛ دار المدرج للنشر بالرياض ١٩٨٨ ،

(٩) انظر على سبيل المثال : باري سبجل ، ء التقرد والبنوك والاقتصاد ، وجهة نظر التقديين ، فرجمة د .
 طه مبدالله منصور ود ، عبد المناح عبد الرحمن ، دار المريخ للشر بالرياض . ص ١٢٤

(١٠) قارن في ذلك : يولد وناكوت ورونالد وناكوت علم الاقتصاد . . مصدر سبق ذكره ، ص ١٥٠ .

(۱۱) لاحظ ، أنه او أمكن لهذا النوع من المعالة فتحطلة ان يسل مثلاً في معتم لمناطة الدوليات أو الجوارات الزراعة ، ودونة الحاجة إلى تقيير الحاكن الإثامة أو الحمل وإضاءة الخديب الاكتساب مهارات أخرى ، فإقا ها يمكن أن تحدث عن بطالة احتكاجة , ويشر بعض الاقتصادين إلى التي هذاك خلات كثيرة بحسب فيها الشؤة من المطالة فيهاية وإلى الله الاحتكاجة . لكن فيمني يشير إلى أن البناة لهيكلية تشير من البيانة الاستكابة بأنها الخرار منه كما أن الحمول طي ولهنا حديد ماهذا بإيشان إن البر إساليا أم يكانا (إلاثانيا بالانتقال إلى منطقة لهد، وإنا المرور بحرفة تشليم وإنفاذ تشير الانساس بولوات يديدة مي حمن أنه أيقال الاستكابة المرازيا ولا يحتاج لماطل فيها الاعتمال مولان جديدة أو الرجيل بعيدا من موطن معله المرازيا ولا يحتاج لماطل فيها الاعتمال الماؤة من المناسبة الماؤة عن المناسبة المناسبة

(١٢) قارت : جيمس جوراتني وربجارد ستروب ، الاقتصاد الكاني . . ، مصدر سبق ذكره ، ص ٢٠٠ .

(١٣) انظر في معنى المواسة أو الندويل: رمزي زكي ـنظمرة التدويل في الأنتصاد المالسي والارما على السلاد المانية ، من مطيعات المعهد الدور التنطيط بالكويت: ١٩٩٣ .

(1) وقد استند آزاولوس في المعسينيات من قرنا السابي في نقريته من عرض الممل فير المصلود على هذه الطاهرة الشيرير إمكان تعويل الراجع والى المال من خلال سعب الممالة الرخيصة من القطاع الزراعي الإختشال في القطاعات الآخرى، ويستسر التراكم مانام عرض قرة الممل غير معطود المال

W. Arther Levée: "Economic Development with unlimited Supply of Labour," in: The Manchester School of Economic and Social Stucies, May 1854. وتبجد مرساً أيضا الشؤلة في مؤلفات المستكلة السكارية وشراقة السلومية السيدية . سلسلة مالم قدموق في (١/١) يسترما فلمبطى الوطني للقائلة واقتدرة والإطني بدولة الكويت ١٩٨٤.

(١) يشير كل من Polar N. Hoas و Polar N. Hoas منطب يسود معدل البطائة الطبيعي. و وتوثراً أسواق المصل تكرن توثمات المحالة بالمثال المساعري المتوثيع المؤسسة سساوية للمستوى المعلي أو المتحتقل للأسعار. وهو ما يؤدي إلى مدم وجود ما يغفي المساق إلى تغيير توثماتهم بشأن الأسعار المستحداة في المستقبل وهما يؤدون في ذكك :

The natural rate of unemployment is the rate of unemployment consistent with aquilibrium in the labor market – where the aggregate price level (or Inflation rate) expected by labor equals the extra price level (or Inflation rate) in the economy. Thus, at the natural rate of unemployment, there would be no tendency for workers to destine their other expectations."

انظر في دلك :

Peter N. Hees and Clark G. Ross: Principles of Economics: an analytical approach, West Publishing Company, New York, Los Angeles, San Francisco, 1993, p. 543.

(١٦) انظر مي ظلك :

Campbell R. McGonnell and Stanley L. Brue Economics: Proples, Problems and Policies, Twelfth Edition, McGraw- Hill, Inc., International Edition, 1993, p. 135. (۱۷) راجع : بول سامولسون ووليم تووهاوس : علم الاقتصاد . ، مصدر صبق دكره ، ص ۲۰۸ .
 (۱۵) حوله الإشكالات التي يتيرها قباس معدل البطالة نتشر :

حول الإشخالات التي يتيرها فيني معنى البعاله عطر: W.R. Garalde: The Measurement of Unemployment: Methods and Sources

in Great Britain 1850-1979, Basil Blackwell, Oxford, 1980; M. Godfrey: Measuring the removable Surplus of agricultural Labour in Low-recome Economies, In: The Journal of Foonomic Studies, Spring 1967, M. Gorifrey : Global Unemployment, op. cit., J.J. Hughes: How should we measure Unemployment? in: British Journal of Industerial Relations, xiii, 3/1975, A. Sen: Employment, Technology and Development, Oxford, London, 1975. (١٩) تجدر الإشارة في هذا الخصوص ، إلى أنه في ضوء الميوب الإحصائية والمفاهيمية التي ينطري مارها تعريف البطالة ، فإنه يترتب على ظلك بالتيمية ، أن تكون الأرقام الرسمية المنشورة من الترظف غير دقيقة . وعلى سبيل المثال ، يشير هالم الاجتماع الأمريكي Jeremy Rifton أن الحكومة الفيدرالية في الرلايات المتجدة أهانت في أضطن ١٩٩٢ ، أن حوالي مليان و ٢٣٠ ألف وظيفة جديدة قد تم تدبيرها في التصف الأول من عام ١٩٩٣ . لكن هذا السان لم يشر الم. حقيقة مهمة ووهي أن ٧٢٨ ألقا من هلم الوظائف ويما تسبته ٢٠٪ . هي من الوظائف ليعفي الوقت part-time وأغلبها يتمثل في مجال الخدمات ذات الأجور المنخفضة . وحيث إن من يعملون لبعض الباقت بغير أوادتهم يتعين أن يدخلوا فيمن دائرة الماطلين ، ويخاصة إذا كانوا يعملون في أحمال مؤتنة وبأجور متخفضة ، فإن احصامات العمالة وشأتها في ذلك شأن إحصامات البطالة تعد : Ital . II. Lad ... Car Ye 25.5 ... in

Jeremy Rilton: The End of Work, The Decline of the Global Labor Force and the Dawn of the Post - Market Era, G.P.Pulnem's Sons, New York, 1995, p. 167.

(٢٠) الظر في ذلك : البنك الدولي .. تقرير من التنمية في المالم 1440 ، الطبعة العربية 1440 ، ص 11 ،

الباب الأول

محنة البطالة في عالم اليوم



### مقدمـــة

# من التوظف الكامل . . . إلى البطالة المستمرة

بعد فترة من الازدهار اللامع ، وهي الفترة ما بين ١٩٤٥ وحتى أواثل السبعينيات ، دخل الاقتصاد العالمي بجميع أطرافه في أزمة هيكلية ، ظهرت تداعياتها في الكثير من التغيرات والأحداث التي شهدتها ساحة الاقتصادات القطرية كل على حدة ، وساحة الاقتصاد العالمسي منظورا إليه كوحدة . ولا يخفى أنَّ إحدى السمات الجوهرية لهذم الَّازمة هي تفاقم مشكلة البطالة بشكل مستمر في مختلف أرجاء المعمورة بعد أنَّ عاش العالم ، بجميع أطرافه ، تقريبا ، فترة من الممكن وصفها بعصر الشوظف الكامل . على أن درجة المعاناة من هذه الأزمة تشفاوت بين الأطراف الثلاثة التي كانت تشكل منظومة الاقتصاد العالمي ، وهي مجموعة البلدان الصناعية الرأسمالية ، ومجموعة الدول التي كانت الشتراكية) : ومجموعة البلاد النامية . فمجموعة البلدان الصناعية الرأسمالية - وإن كانت ما تزال تعانى من مشكلات البطالة وبطء النمو وعدم الاستقرار الاقتصادي \_ قد أعادت ترتيب عناصر القوة التي تملكها واتجهت نحو إقامة التكتلات الاقتصادية الكبيرة والتمسك بحرية التجارة من خلال الجات ، سعيا منها لمجابهة أزمة البطالة وتراكم رأس المال . أما مجموعة الدول التي كانت «اشتراكية» فقد وصلت الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية فيها إلى مستويات صعبة جدا بعد انهيار سلطة الدولة المركزية وسقوط النموذج الاشتراكي الذي كان مطبقا فيها . وفي مجموعة البلاد النامية تردت الأمور على نحو أكثر خطورة تحت تأثير أزمة ديونها الخارجية وانخفاض أسعار المواد الخام التي تصدرها ، وخضوعها لمطالب الدائنين والمؤسسات الدولية ونزايد تبعيتها الخارجية .

في ضوء هذه الأوضاع التي تتسم بدرجة عالية من التفاوت وعلم التكافؤ بين أطراف الانتصاد المالمي ، سنحاول في الباب الأول من هذه الدراسة ، إلناء الأضواء على قضية البطالة في هذه الأطراف المختلفة عبر

> أولا ـ البطالة في البلدان الصناعية الرأسمالية . ثانيا ـ البطالة في الدول التي كانت «اشتراكية» .

ثلثا ـ البطالة في البلاد النامية .

المناحث التالية:

رابعا \_ البطالة في مجموعة البلاد العربية .

\*\*\*

# المبحث الثاني

# البطالة في البلدان الصناعية الرأسمالية

نهاية عصر وبداية عصر جديد

قلنا حالا ، إن الاقتصاد العالمي بجميع أطرافه قد عايش في عالم ما يعد الحرب العالمية الثانية (١٩٧٥ - ١٩٧٥) عصرا تميز بدرجة عالية من الحري المداهمية الثانية (١٩٥٥ - ١٩٧٥) عصرا تميز بدرجة عالية من الحري الأطراف الفاحلة لهذا المداهم والمستقبلة منه . فخلال هذا المترة شهدت الأطراف النحوال مناه الإقتصادية وإصحة عالية من الاستقرار النقتاي ، وشالة واضحة في معدلات البطالة ، وتزايدا ملحوظا في مستويات الدخول واضحة في معدلات البطالة ، وتزايدا ملحوظا في مستويات الدخول المدينة ، وهرجة عالية من التحكم في المنورات الاقتصادية ، إلى الحد والمحدث ، وهرجة عالية من التحكم في المنورات الاقتصادية ، إلى الحد المكبرى للرأسمالية قد ولى زمانه إلى غير رجعة (أ) . ما بالنا إذا علمنا أن المجرى المرأسمالية قد ولى زمانه إلى غير رجعة (أ) . ما بالنا إذا علمنا أن عترسا المعدل النحو السنوي مطيه عبد المبلدان قد وصل إلى حوالي غالا يتحد معدل النحوالة ؟ . ولم يزد معدل التضخيم السنوي على ه؟ ، ولم يزد معدل المعالة ؟ . .

على أننا إذا بحثنا في هذا النمو المزدهر الذي حقق التوظف الكامل ، والذي انسم بدرجة عالية من الاستقرار ، فسوف نجدا أنه يمود إلى الموامل الجوهرية الآتية ، التي يمكن تصنيفها على الصعيد الداخلي ، والصعيد المالمي : أما عن مجموعة العوامل الداخلية ، نقد تمثلت في زيادة معدلات الاستشمار التي احتاجت إليها عمليات إعادة التعمير والبناء ، والتقلم الاستشمار التي الذي حدث في فنون الإنتاج هما أدى إليه من زيادة في التتخوج ، وتبني هذه البلدان للكينزية التي اعتمدت على التدخل الارتاجية ، وتبني هذه البلدان للكينزية التي اعتمدت على التدخل الحكومي رزيادة الإنفاق العام في مجالات القممان الاجتماعي والأشفال المحدودية والمجال العمكري ، وهو الأمر الذي وسع من نطاق الاسواق الدامة واستفرارها بضمانه وإنفا مستمرا من الطلب الحكومي الموتفع .

أما على الصعيد العالمي ، فقد توافرت للبلدان الصناعية الرأسمالية مجموعة من المواصل المواتية ، يأتي في مقلمتها البات بريتون وود(\*) (نظام النقد الدولي الذي حق ثباتا في أسعار السرف واستقراراً في أحوال السبولة الدولية ، ومجموعة البنك الدولي التي شجعت حركة الاستشمارات الدولية ، وانفاقية البجات التي المتعافضة في التجاوز الدولي التي لمواقفة في التجاوز الدولي التي لمواقفة في التجاوز الدولية التي المنافقة في التجاوز الدولية والمدين المالية المواقفة البحات الصناعية في التجاوز الدولية والمدين المعافة البلدات الصناعية على المواقفة المبلدات من الحصول الرأسمالية ، وهو الأحر الذي الدولية المعافة البلدات من الحصول على المواد الخام ومواد الطاقة بأسعار رخيصة جدا ، في ضوء علاقات تبادل خور متكافئ مع المبلدات والشروائية في تلك الأوزة ، قد خلق نوعا من السلحي بين النظامين الرأسمالي والاشتراكي ، وعلى التحو الناقيم متح كلا منهما زخما واضحا .

على أن هذا العصر، ذا النمو المزدهر؛ سرعان ما انتهى عند مشارف السبعينيات ليبدأ عصر جديد، فديده الاضطراب والتوتر، ويتسم يوجود أزمة اتتصادية مستمرة، راكنن . . ما الذي حدث، بالضبط، عند بداية حقية السبعينيات وجول بالتهاء عالم ما بعد الحرب ، الذي تحقق فيه التوظف الكامل وليحل بعد ذلك حصر يمكن وصفه بصر المثالة المستمرة؟ ها هنا ، نبجد أنه منذ نهاية الستينيات ، بدأت تحدث في هذه البلدان تغيرات مهمة جدا ومشكلات جديدة لم تعرفها في عالم ما بعد الحرب. حيث بدأت معدلات النمو الاقتصادي في التراجع ، وزادت معدلات البطالة والتضعم في أن واحد (ظاهرة الركود التضخمي Stagflation) ، وزاد العجز الداخلي (عجز الموازنة العامة) والدين المحلى. وكان جوهر المشكلة يتمثل في أزمة تراكم رأس المال الناجمة عن اتجاه معدل الربح في قطاعات الإنتاج المادي (الصناعة والزراعة) نحو الانخفاض. وكاد من الجلى أنئذ أن النموذج الكينزي قد كف عن فاعليته في ضمان التوارن الاقتصادي العام وتخفيف حدة الأزمات الدورية . وفقد التدخل الحكومي مفعوله في ضمان استقرار النمو وتحقيق التوظف الكامل. وآنذاك نشبُ صراع فكرِّي حاد بين الكينزيين والنيوكلاسيك ، وهو الصراع الذي انتهى بهزيمة الكينزية وانتصار الليبرالية النيوكلاسيكية التي دعا أنصارها إلى نبذ التدخل الحكومي ، والقضاء على دولة الرفاه ، والمودة بالرأسمالية إلى أليات السوق الحرة الطليقة . وهو الانتصار الذي أخذ سبيله نحو التطبيق تحت شعارات الليبرالية الجديدة ، وأدى إلى وصول اليمين المتطرف إلى قمة الحكم في كثير من هذه البلدان<sup>(٢)</sup> . وقد أثرت الليبرالية الجديدة في تفاقم مشكلة البطالة كما سنرى لاحقا .

وملى الصعيد المالمي كانت منظومة الاقتصاد الرأسمائي العالمي تشهد مجموعة من التغيرات الجوهرية التي عصفت بالأليات الميسرة التي توافرت للرأسمائية في عالم ما بعد العرب، ولتشكل عناصر اضطراب قينة في طريقة أداء الرأسمائية على صعيداها العالمي . وكان لذلك علاقة قوية يتفاقم مشكلة البطاقة في البلدان الصناعية .

وقد تمثلت أهم هذه التغيرات فيما يلي:

 انتهاء عصر ثبات أسعار الصرف وتحلل نظام النقد الدولي ، بعد أن تخلت الولايات المتحدة عن قابلية تحويل الدولار إلى ذهب في أغسطس ۱۹۷۱ ، والدخول إلى مرحلة التعويم Ficating ونوضى أسواق النقد الدولية . وقد شكل ذلك عنصر اضطراب شديد في المعاملات الاقتصادية الدولية ، ولا يزال مستمرا حتى كتابة هذه السطور .

٢ - القرار الشجاع الذي اتخذته مجموعة الارباك برفع أسعار النقط ، وذلك من الحال المعامر الشعط ، وذلك عن حالال صدمتين سعربتين في عام ١٩٧٤/٧٣ وعام ١٩٨٠/٧٩ ، وهو الأمر الذي أفي الفي الفي الفي الفي المعامر الراسمالي . كما ولد ولا ول مرة في التاريخ مشكلة فائض ملي ضخم (الفوائض النقطية) والذي سارعت البنول التجارية دولية النشاط وبمعا في ذلك صندوق النقد الدائري ، الإعادة تدويره في شكل قروض للدول التي حقف عجزا في موازين مدفوعاتها .

٣- تباين علاقات النمو اللاستكافئ بين كبريات البلدان المستاعية الراسطة وقتم مواقع اقترى النسبة الفاعلة في الاقتصاد العالمي التي كانت تميز طالم ما بعد المحرب . فمجموعة دول خرب أروبها اوقابان يتزايد وزنها المناسق في الاقتصاد الماهي على حساب تراجع الوزن النسبي للولايات المنحدة ، وبدء ظهور علاقات صراع وقرارات اقتصادية وتقدية فيما ينها إنها.

3. - تماظم المولمة Giobalization التي قادتها الشركات العملاقة دولية الشركات العملاقة دولية الشناط. وقد نجم عن ظلك نحو واضع ومستعر في عمليات تكامل الانتجارة التسويل على على على على الشركات عن التصويل المستويل على المستويل على المستويل المستويل

 - اضطراب أحوال السيولة الدولية بعد النمو الهائل الذي حدث في اندماج وتوسع أسواق المال العالمية ، وهو الأمر الذي كان مصحوبا بتغيرات عميقة في تركيبة التدفقات المالية من هذه الأسواق ، مثل تزايد الدور الذي أصبحت تلعبه البنوك التجارية في الإقراض الدولي ، وبروز نظام القروض المشتركة Syndicated Loans ، وتعاظم حجم السوق الأوروبية للدولار Eurodollar وبنوك الأفشورز. وكل ظك تعاصر مع تخفيف القيود على الصرف الأجنبى والمعاملات المالية الخارجية تحت دعارى فالتحرير المالي» . وقد نجم عن ذلك تضخم شديد في مقادير السيولة الدولية ، وأصبح رأس ألمال العالمي ينمو ويتحرك دون أن تربطه صلة وثيقةً بعمليات الإنتاج وحاجات التمويل الفعلي للتجارة . كما خلق ذلك ما يُسمى دبالاقتصاد الرمزي، الذي تتداول فيه مختلف أشكال الثروة المالية (كالأسهم والسندات ، وأذون الخزانة وصكوك المديونية وشهادات الإيداع . . .) والذي أصبح منفصلا تماما عن الاقتصاد الحقيقي (عمليات الاستثمار والإنتاج والاستهلاك) وبطفيان طابع المضاربات فيه . وبعد أن كان تزايد الأرباح في عالم ما بعد الحرب يترافق بتزايد عمليات الاستثمار والإنتاج والتشغيل أصبح الربح الأساسي للشركات يتحقق الآن من عمليات المضاربة على أسعار الصرف الأجنبي ، وعلى الصكوك المتداولة في بورصات الأسواق المالية ، ودون أن يكون لللك علاقة بعمليات الإنتاج والتشغيل.

٦- تفاقم هلاقات العجز والفائض بين مراكز الدول الرأسمالية العساعية (أمريكا تجاه أوروبا واليابان والنمور الأربعة) من ناحية ، وبين هذه العراكز والبلاد النامية من ناحية أخرى . وقد أدى ذلك إلى نتيجتين مهمتين مستؤران في الاقتصاد العالمي ، الأولى : تحول الولايات المتحدة الأمريكية إلى دولة مدينة لأول مرة في تاريخها العماصر منذ الحرب العالمية الأولى . والثانية : هي نشوه أزمة مديونية خارجية لمجموعة البلاد النامية .

٧ - النجاح الباهر الذي حققته مجموعة الدول المصنمة حديثا في جنوب آسيا (هونج كونج ، سنفافورة ، تايوان ، كوريا الجنوبية) وغزو منتجاتها للبلدان الصناعية ، مما أدى في بعض الحالات إلى التأثير سلبا في بعض الصناعات المحلية داخل هذه البلدان . وهو الأمر الذي دفع بهذه البلدان للإممان ، في حقبة الثمانينيات ، في سياسة الحماية وفرض القورد التعريفية وغير التعريفية على المبادرات المصنمة وشبه المصنمة الآتية من البلاد النامية عموما .

ومهما يكن من أمر ، فإنه في ضوء هذه التغيرات التي شهدتها الرأسمالية على صعيد كل بلد على حدة وعلى الصعيد العالمي ككل ، في ربع القرن الماضي ، تطورت البطالة لكي تصبح مشكلة هيكلية وليست دورية . بمعنى أنها أصبحت طويلة الأجل، وأضحت صفة لصيقة بحصائص الهيكل الاقتصادي والاجتماعي للبلدان الصناعية الرأسمالية ، وأن التغلب عليها ، من ثم ، يرتبط بتغيير هذا الهيكل(1) . ويكفي هنا أن نلقي إطلالة سريعة على الجنولين رقمي (٢ - ١) و (٢ - ٢) ، لكنّ نرصد هذه الحقيقة ، فقد ارتفع مترسط معدل البطالة في البلدان الصناعية الرأسمالية من ٦,٩٪ في الفترة ١٩٨٨ ـ ١٩٨٧ إلى ٧,٦٪ في عام ١٩٩٧ (مع سراحاة أن هذه المعدلات تعكس فقط البطالة المسجلة ويحسب التعريف الضيق لمنظمة العمل الدولية) . وفي ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وبلجيكا وأيرلنده وصل معدل البطالة إلى ما يزيد على "١٠٪ من قوة العمل في عام ١٩٩٧ . بل إنه في إسبانيا يصل المعدل إلى ٢١,٢٪ ، وفي فنلنده إلى ١٥٪ في عام ١٩٩٧ . حتى اليابان ، التي كانت إحصاءاتها تقليديا توضح أنها تتمتع بأقل معدل بطالة في العالم، وباستقرار هذا المعدل على مدى عقود متعددة ، بدأت تظهر فيها المشكلة على نحو واضح في السنوات الأخيرة . فقد ارتفع فيها معدل البطالة من ٢٠١٪ في عام ١٩٩١ إلى ٢.٢٪ في عام ١٩٩٧ .

وبالإضافة إلى السمة الهيكلية التي تشسم بها بطالة اليوم في البلدان الصناعية الراسمالية ، هناك سمات آخرى مهمة ، منها :

 أن البطالة بين الإناث ترتفع بشكل واضح في كثير من هذه البلدان . ففي البرتغال تشكل نسبة المتعطلات من الإناث حوالي ٥٩٥٠/ من جملة المتعطلين في عام ١٩٩٣ . وفي إيطاليا وبلجيكا والدانمارك

جندول وتر (٢ - ١) تطور معدل البطالة في البلدان الصناعية خلال الفترة ١٩٧٨ ـ ١٩٩٧:

| 1441 | 1448       | 1446 | 144         | 1997                                   | 1441                                   | ÷                                     | ž       | 3         | AV - 14VA |                           |
|------|------------|------|-------------|----------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------|---------|-----------|-----------|---------------------------|
| 4 >  | >          | 7    | ٨,          | Υ,                                     | 17                                     | 1,7                                   | B.      | 2         | 5         | البلدان الصناحية          |
| >    | 7          | λ.   | >           | ٧,٧                                    | 2                                      | >,                                    | ٧,٥     | Bar<br>pr | 1,7       | فلبلدان الصناعية الرئيسية |
| Š    | 1,4        | 5    | -           | ٥,٧                                    | 2                                      | 1,0                                   | a a     | 0.0       | ٧.٤       | الولايات المتحدة          |
| 4'4  | 1,7        | 1,4  | 4,0         | 7,7                                    | 1,1                                    | 7,                                    | 4.7     | 3-        | 1.2       | Tirko                     |
| 11.0 | 4, 5       | 5    | 7.4         | ٧.٧                                    | 0.0                                    | h-1                                   | 5       | ٧,٧       | <u>}</u>  | 310                       |
| 11,7 | 11,11      | 34.4 | 11.1        | 100                                    | 4,6                                    | 7.4                                   | 4,1     | ::        | ٧,٧       | فونسا                     |
| 11,0 | 17,1       | 11.7 | 1           | Y                                      | 1::                                    | ::                                    | 17.     | 14.       | ٧,٨       | Ting'i                    |
| ٧.٨  | A,Y        | 4.7  | 1           | V.,                                    | ż                                      | 4'0                                   | h-<br>P | Ÿ         | ¥.        | السلكة المتحدة            |
| 6,3  | 3          | 31.1 | 11.7        | 11.7                                   | 3.:                                    | 7                                     | ٧,٥     | ٧,٧       | ij        | St.I.I                    |
| 11,1 | 11.4       | 17.7 | 17.7        | 7.7                                    | þ                                      | ٨٨                                    | ٧,      | ٥         | ş         | يلدان صناعية أخرى         |
| 11,7 | 11,7       | 1,11 | 1.7         | 2,3                                    | ٨                                      | 4,4                                   | Ş       | \$        | ٧.٤       | Kwele Ik eres             |
|      | 3335333553 |      | 32202552355 | ************************************** | ************************************** | 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 |         |           |           |                           |

المصدر : مندوق النقد الدولي - 16اق الاقتصاد العالمي - مايو ١٩٩٩ ، من ١٤٧ .

7.

جندول وقم (٣ ـ ٣) تطور معدل البطالة في البلدان الصناعية خلال الفترة ١٩٧٨ ـ ١٩٧٨

|           | _    | -          | -    | _    | _    | _      | ÷     | _              | _        | _    |              | _        | _     | _         | -    | _           |
|-----------|------|------------|------|------|------|--------|-------|----------------|----------|------|--------------|----------|-------|-----------|------|-------------|
|           | j    | مإننا      | 7    | ļ    | , ]  | Relade | edin) | <b>€</b> **100 | السيتمال | 1    | La Samont of | 3        | 77    | 3         | 1    | Lang Land   |
| AV - 14VA | 11.  | 17         | 01   |      | - 12 | ٠,     | 3,0   | 5              | ٧,٢      | 14.4 | 17           | 7        | 4.7   | - 5       | ٧,٠  | 1,1         |
| 148       | 14.0 | 7,4        | h-1- |      | P.0  | 5      | 9,3   | ٧,٧            | *        | 11.4 | 9.0          | 7        | 7.    | 7         | 4,4  | <b>&gt;</b> |
| 144       | 14,7 | ۸,۷        | 4.7  | 1,1  | 7.7  | 4.4    | 1,0   | ٧,٥            | 4        | 1,01 | 1,4          | 3.       | 53    | ٧.        | 'n   | ×.,         |
| 144.      | 12   | <u>,</u> . | ٨٨   | 2    | h.   | 5      | 4,0   | >.             | *;<br>*  | 17,8 | 7.1          |          | b.    | 3         | ,,   | ۴,          |
| 1441      | 17.7 | Ş          | 1,1  | 4.5  | 4,0  | ?      | ٧,٦   | ٧.٧            | 3        | 10,0 | 1,8          | 5        | 0,0   | 0.1       | 5    | 1.1         |
| 1441      | 14.6 | ř          | 1.1  | h' 0 | 1,0  | 11.7   | 17.1  | ۸,۷            | 2        | 17.7 | 17           | 4,7      |       | ú         | 3    | 1.1         |
| 1447      | ٧٨.٧ | ٧.٧        | 17.  | ٧    | ¥,2  | 14.7   | 17.4  | <u>ئ</u>       | 0,1      | 17.4 | 2            | 6,0      | 6,4   | 3,3       | 57.7 | ÷           |
| 1445      | 4.37 | ٨          | 17.  | ÷    | 3,3  | 17.1   | 14.6  | 5              | 5        | 10,7 | Y,Y          | ۲,۲      | 9,6   | ₹,3       | ۸,   | 7           |
| 1440      | 11.4 | ٧Ę         | 14.  | ٨,4  | 1,3  | :      | 14,7  | 9,0            | ٨,٧      | 17.7 | 4,4          | F.3      |       |           | ş    | 7           |
| 1441      | ٨٨.  | ۲          | 17.1 | ¥, r | ۲,۷  | 9,7    | 2.2   | 3,4            | 12       | 11.1 | 4,4          | F,7      | 6,3   | 3,3       | ×,   | î           |
| 1440      | 1,1  | <u>.</u>   | ٧,٢  | ۲,   | 0,   | 3      |       | 5              | ٥        | ÷.   | 5            | \$-<br>W | F. 14 | بر<br>تار | *    | w.          |

ألمصلو : صندوق النقد الدولي.. أفاق الاقتصاد المالمي.. مايو ١٩٩١ ، ص ١٤٧ .

واليونان وإسبانيا تزيد هذه النسبة حموما على ٧٥٪ . وفي فرنسا وألمانيا والنمسا وفنلندا والسويد وسويسرا والولايات المتحدة وكندا تزيد النسبة على ٧٤٪ في عام ١٩٩٣ ـ انظر الجنول وقم (٢ ـ ٣) .

٢ - كذلك يلاحظ ارتفاع عنصر الشباب (أتل من ٢٥ سنة) في كتلة المتماطين. ففي إعطالية تصل نسبة المتماطين الشباب إلى ١٤٧٦٪ من المتماطين في مام ١٩٥٣، وفي الذويع تصل النسبة إلى ١٣٧٤، وفي إلسابية إلى ١٣٧٤. كما أن رويع إسبانيا إلى ٣٧٠٪ وفي الولايات المتحدة إلى ٢٧١١. كما أن روع المتحاطين في مؤلدا دن فئة الشباب.

٣ ـ ومن الملاحظ أيضا ارتفاع نسبة المتعطلين لمدة طويلة (أكثر من سنة) من إجمالي معد المتعطلين، ففي مولندا تصل هذه النسبة إلى ١٣٠٠ ، وفي بريطانيا إلى ٢٣٠١ ، وفي إسبانيا إلى ٢٥٠١ / وفي فرنسا إلى ٢٠٠١ / وفي فرنسا إلى ٢٠٠١ / وفي البرتفال إلى ٢٠٠١ / وفي المانيا وصلت نسبة المتعطلين لا كثير منة إلى أكثر من ربع إجمالي المتعطلين في عام ١٩٩٣ .

على أنه أيا كانت السمان الظاهرة للبطالة في البلدان المتناهية الرأسهائية في حالم اليوم، فإن حال المتمطلين في هذه البلدان، يعد . 
نسبيا - أنفس من حال فيرهم في الدول التي كانت داشتراكية، وفي 
البلدان المناهية ، يسبب مشروعات الفصدان الاجتماعي كانت داشتراكية، وفي 
البلدان رهي المشروعات التي تحققت مير النصالات الطويلة لتي خاضها 
المعال والطبقة المتوسطة ونتيجة لتدخل الحكومات في هذه المشروعات 
وضمائها والإشراف عليها . ومن المعلوم أن مشروعات أفي هذه المشروعات 
في هذه البلدان تشمل : المنامين المحمولة أن مشروعات القصائدات مثمان الاجتماعي 
وإضائات البطالة ، ومساهدة الأسر المعتاجة ، فضلا عن نقات الرفا 
والمجزة والمستين . وقد تزايد هذا الزيم من الإنفاق العام شكل واضح في 
والمجزة والمستين . وقد تزايد هذا الزيم المنافقة العام شكل واضح في

جدان وتم (۲ - ۳) البطالة في بعض البلدان الصناحة يحسب الجنس والسن ومدة الصطل طبة لليوقف عام ۱۹۹۳

|                  | }              | فرنا   | - In  | [,dl)   | Liller | 7    | Jan Y | Beledia | ézhre | اليونان | Lafter. | 4171 | Tre sale | 4,000 | اسارا  | 7     | 1    | おどりつ まって  | STIT  |
|------------------|----------------|--------|-------|---------|--------|------|-------|---------|-------|---------|---------|------|----------|-------|--------|-------|------|-----------|-------|
|                  | ١٨٨٢           | 1.VTe1 | 97    | Yevr.   | TAT. 1 | 1,00 | TIT.V | 144.    | 144.0 | ٠,٧     | 0       | in.  | 67.3     | 4.1,0 | 1725,9 | 101.1 | 11,1 | TAVY,T EL | 170,4 |
| <u>ئ</u> ز ان    | X of Headly    | 14.1   | £T,Y  | 47,1    | 17.2   | £4,* | 1,14  | 1.10    | ۸٬۰3  |         | 1.5.1   | 14.4 | 74.7     | 04.0  | ٥٣,٠   | \$1,0 | 80,4 | *,*       | ¥7,4  |
|                  | 1840           | VYY,   | 410,0 | 7744, . | A£Y,4  | 1.13 | :     | 1.,4    | 44,7  | :       | ۱۲۷     | 41.  | £1.      | 1.94  | 1171,4 | ż     | 44.7 | YAYe,Y    | £YA,A |
| (آقل من ۲۰۰ سنة) | الاست الإجمالي | V.Y.   | 1,8,7 | Y.Y3    | 1,4,1  | 14,4 | :     | 14.6    | 77,0  | :       | 74.6    | Ye,  | ۴٤,٠     | V,VY  | 40,0   | 7V. E | 14,4 | 1.17      | 17.74 |
| 11,410           | بالألاق        | AATA   | ٠٨٤٠  | ;       | 1.76.6 | *,4  | i     | :       | ۸۲,۴  | :       | :       | 174. |          | 141   | 1425,  | :     | 4.4  | :         | Y11,Y |
| 40,15 12 4       | 1. of 18 and   | 1.04   | Ye, Y | :       | 1.7    | ž    | :     | :       | 14.4  | :       | :       | 1,13 | 14,1     | 1,4,1 | 10,1   | :     | 14,0 | :         | 0,7   |

Source: U.N. Economic Commission For Europe, Economic Survey of Europe in 1993 - 1994, New York and Geneva,

العقود الثلاثة الماضية . ففي فترة الستينات كانت مبالغ الإنفاق العام على مشروعات الفصاف الاجتماعي تعتصن نسبة تترابح ما يبن 7 ٪ و 17 ٪ من المناتج المحامي الإجماعي . ثم ارتفت علمه النسبة إلى ما يبن ۷ ٪ و 17 ٪ خلال السبوينيات ، وواصلت صمودها في الشانينيات وأوائل المتسينيات حتى أنها وصلت إلى ٢٤،٨ ٪ في يلجيكا وإلى ٢٩،١ ٪ في مولندا ، وإلى ٢٩.١٪ في السويد وإلى ١٩٩٠، في المولندا ، والحي ما كان ينظر إلى الرماية الاجتماعية التي تقدمها مشروعات الضمان الاجتماعي على أنها مقبل للتقام الاجتماعي.

وتكتسب برامج إمانات/ تعريضات البطالة Compensation Programms المتعطلين حداً أدني معالين حداً المتعطلين حداً أدني بالبلدان الصناعية الرأسمائية . ذلك أن هذه البرامج تضمن حداً أدني ملده من المدخو للعامل والمحافظ الذي سبية له العمل واشتراك في هذه البرامج من خلال دفع نسبة معينة من أجره . وعادة ما يُدفع هذا الحد الأدني لمدنة منذ أو أقل من ذلك، والواقع أن المدنة التي يستغيد منها المتعطل من تعريضات البطالة تفاوت من بلد لأخر . ففي ألمانيا المتعطل من من المدنة أطول . وفي كتلك تتخلك المدنة إطول بالنسبة لمن عمل مدة أطول . وفي كتلك للحكال يحسب اختلاف مدة العمل في المهنة السابقة على لتختلف المدنة يحسب اختلاف مدة العمل في المهنة السابقة على المحافظ . وفي حدد المقامل المتعلق من من عدني . وفي ولكن في جميع الأحوال » فإن مقدار تعريض البطالة . يتجه الانتخااض بعد فترة معينة إذا ما طالت مدة التعطل . ويغي دلا أخوات مؤلف المطالة يتجه الانتخاص بعد فترة معينة إذا ما طالت مدة التعطل .

ويوضح لـــــــ الجدول رقم (٢ - ٤) نسبة الإنفاق على تعويضات البطالة من الناتج المحلي الإجمالي في بعض البلطان الصناعية الرئيسية خلال الفترة ۱۹۷۷ - ۱۹۸۵ ، ومنه يقضع ، يشكل عام ، مشاك هنه السبة ، فهي في أحسن الأحوال لم تحاول ١٩٦٤ ، وانها في عند كبير من مله البلطان لم تصل إلى الا، وان كان التجاهها ، يسفة عامة ، يتجه التزارية في كل

جدول رقم (۲ - ٤) الإنفاق على تمويضات البطالة كنسبة مثرية من الناتج المحلي الإجمالي\* ذ. معف البلدان الصناحية المتقدمة للفترة ١٩٨٠ - ١٩٨٩

|         |        |      |       | مي بسان ٠٠٠                |
|---------|--------|------|-------|----------------------------|
| 1444-44 | 144-   | 1440 | 1471  | البلد                      |
| 1,49    | 1,71   | 27.0 | 1,18  | أستراليا                   |
| ٧٨,٠    | 1,86   | 17.  | 1,74  | النما                      |
| 7,70    | 7,7+   | 1,00 | 1,88  | بلجيكا                     |
| 1,08    | 7,77   | 1,71 | 1.79  | Lud                        |
| 4.48    | 7, . 7 | AY,Y | 1,57  | الداندارك                  |
| 17.*    | 1,81   | •,٣١ | 17.   |                            |
| 37,7    | 1,57   | *,VA | 177,* | فرنسا                      |
| 1,81    | 1.17   | 1,65 | 1,81  | البانيا                    |
| 179.    | 171    | +,70 | 1,19  | الينان                     |
| 73.7    | 7.17   | 7,73 | 1,74  | ايرأند                     |
| 1,51    | ٧٤,٠   | 1,50 | +,16  | بالأبا                     |
| 1,8%    | ٠,٤٠   | 1,8A | 1,17  | اليابان                    |
| 4,78    | 1,07   | ٠,٧٠ | 1,77  | مولتفه                     |
| 1,0%    | +, 89  | 1,17 | 1,17  | نيوزيلنده                  |
| 1,10    | 1,17   | 5,11 | 1,14  | النراج                     |
| 7,77    | 7,11   | 1,EA | 1,14  | البانيا ا                  |
| +,1+    | 1,79   | 37.* | 1,17  | السويد                     |
| +,14    |        | 1,17 |       | سويسرا                     |
| 1,15    | +,46   | 1,71 | ٠,٤٧  | يطانيا                     |
| AT,*    | *77.*  | 1,1A | +,£Y  | الولايات المتحلة الأمريكية |
|         |        |      |       |                            |

#### (a) لا تشمل المصروعات الإدارية .

Source: United Nations, Report on the world Social Situations, 1993, New York 1993, p. 137.

البلدان التي يشملها الجدول ، باستثناء حالة واحدة ، هي الولايات المتحدة التي اتجهت فيها هذه النسبة للانخفاض ، حيث انخفضت من ١٩٤٣، في عام ١٩٧٠ إلى ٨٠٣، في عام ١٩٨٨/٨٨ . على أن تعويضات البطالة وإن كانت تمثل قدرا يسيرا من الإنفاق العام مقارنة بالإنفاق العام على الرحاية الصحيحة أو أشكال الرحاية الاجتماعية الأخرى ، فإن يعض الخبراء يعتقلون أأن تأثير تلك المويضات في زيادة حجز الموازنة العامة لللولة بدأ يظهر بشكل واضح للأسبال الثالية :

 ١ ـ ما تفقده الحكومات من مساهمة اشتراكات العمال والموظفين الذين تعطلوا ، فضلا عن فقدان حصيلة الضرائب التي كانوا يدفعونها قبل تعطلهم .

٢ - زيادة حجوم الإنفاق العام على هذه التمويضات منذ بداية السبعينيات وحتى الآن بسبب ارتفاع مستويات الطاقة من ناحية ، والزيادة التي حدثت في قيمة هذه التمويضات نتيجة لتعطل كثير من الممال القنيين والموظفين ذوي الدنول المرتفعة ، وهو الأمر الذي كان له علاقة بعجم التمويضات المغلومة ، من ناحية أخرى .

٣ - انتخاف حجم المصاهمات والاشتراكات الجديدة للعمال والموظئين الجدد بسبب الترتيبات الجديلة المي أسواق والموظئين الجدد بسبب الترتيبات الجديلة الذي طرأت على أسواق الماضيين ، لجأت كثير من الشركات إلى طرد الممال والموظئين ألما الماضية ، وعادت واقفت المعطلي في المعظل الململ لبمض الوقت Part-lime أو بمقود مؤقتة Temporary Employment أو بمقود مؤقتة Temporary Employment التراماتهم بمثان الاشتراك في إمانات البطاق وأيضا بشأن الإجازات الترفية والإجازات المنطقة والرعابة المعلم خطف ، بالتالي ، مما خفض ، بالتالي من تكلف المصل لديهم ، وأدى ، من من مه ، إلى خسائر واضحة في مناحدات الإطالة .

وإذا أخذنا بعين الاعتبار النقطة الأخيرة ، وهي التغيرات التي حدثت في شروط وترتيبات أسواق العمل ، فسوف نلحظ بالفعل أن هناك اتجاها متزايدا عبر الزمن لارتفاع نسبة عند من يعملون ليضف الوقت Part-time في إجعالي عند المشتغلين في البلدان العناصة الرأسمالية (انظر الجدول رقم ۲- ۵) . ما بالنا إذا علمنا أنه في بلد كهولنا الرئست هذه النسبة من رواندريج عام ۱۹۷۲ . وفي يربطانيا والدانماولا والدونريج والسويد واليابان اصحح مالا يقل عن خصص عند المشتغلين يعملون بشكل غير كامل (ليمض الوقت) ، وقلك في عام ۱۹۹۱ . أما التوظف بعقود مؤقتة قفد تزايد هو الأخر بشكل ملحوظ في كل البلدان العباداية قد المتحرف المناصة المرافقة عند التوادل التي مشاورة المعالم المتحرف عن من المائلة من حام الأراث على شروط العمل تحت حجة المثان البطالة من ناحية ، وإلى الإضرار يمسالح الممال أن ياثر ذلك إلى علاج مشكلة البطالة .

وضم ما لحق العمال والموظفين الذين تعطاوا من أضراره أو الذين أجبروا على المعلى إنسان معاولا من أضراره أو الذين أجبروا على العمل بالخالف السابق، وإذا ارتفاع نسبة حجز الموازنة المامة الخلوات المام الداخلي، بمعلا عدا من الخبراء والتكنوقواط بالمبدون إلى المقول إن الحامة الداخلي، ومناك عليها وتصخصها وتحريفها المشرومات تجارية. وهناك صف طويل الأمثرات حليها وتستخصها وتحريفها المشروصات تجارية، وهناك مهن المقترحات والترتبيات الجعلية في هذا الخصوص ، وكلها يهدف إلى المفترحات والترتبيات الجعلية في هذا الخصوص ، وكلها يهدف إلى المسابق المسابق المسابق المشروطات معدلات الأشتراك في مسن المشابق المشابق

جدول رقم (٧ ـ ٥) نسبة من يعملون لبعض الوقت Part-time في يعض البلدان الصناعية الرأسمالية للسنوات ١٩٧٣ و ١٩٨٣ و ١٩٨٧

# ٪ من إجمالي العمالة المشتفلة

| 1998  | 1547  | 1177  | الدولــة         |
|-------|-------|-------|------------------|
| 164   | 4,1   | 0,9   | فرنسا            |
| 10,1  | 17,7  | 15.1  | المانيا          |
| ъ۲    | 6,3   | 7.6   | إيطاليا          |
| A,YY  | 14,6  | 174+  | يريطانيا         |
| 14,4  | A,1   | 4.7   | بلجيكا           |
| 77,7  | A4.4A | 77,7  | الدائمارك        |
| ٨,٥   | A,P   | 1.7   | فتلتقه           |
| £,A   | 3,0   |       | اليونان          |
| 11/4  | 1,1   | 0,5   | إورلنده          |
| ٧,٣   | 7,7   | ۸,۵   | لوكسمبورج        |
| Ye, - | ¥1,£  | 13,3  | هولندا           |
| 4,7'0 | 14.1  | 77,+  | الترويج          |
| A٠    |       | V,A   | البرتفال         |
| Y£,4  | YEA   | 177.7 | السويد           |
| 17,+  | 10,5  | 4,4   | کندا             |
| 14,4  | 1A,E  | 10,7  | الولايات المتحدة |
| Y1,£  | 17,7  | 17.4  | اليابان          |
|       |       |       |                  |

Source: United Nations; Economic Survey of Europe in 1995 - 1996, New York, 1996, p. 25.

# جدول وقم (٢-٣) التوظف المؤقت في بعض البلدان الصناعية الرأسمالية في السنوات ١٩٨٥ و ١٩٩٠ و١٩٩٤

# ٪ من إجمالي العمالة المشتغلة

| 1998  | 199- | 19.60 | الدوئسة   |
|-------|------|-------|-----------|
| 11.4  | 11.5 | £,V   | فرنسا     |
| 1+.4  | 11.7 | 4,4   | ألمانيا   |
| ٧.٣   | 0,7  | £.A   | إيطاليا   |
| 3.8   | 0,7  | ٧,٠   | بريطانيا  |
| 0,3   | 7.0  | 1.4   | بلبعيكا   |
| 11.5  | 11.6 | 17.7  | الدائمارك |
| 17,5  | 11,0 | 11,0  | فتلنده    |
| 11.7  | 17,1 | ¥1,¥  | اليونان   |
| 4,1   | A,e  | 7,4   | إيرلنده   |
| ۲,۷   | 7,6  | ٤,٧   | لوكسمبورج |
| 11.5  | ٧,٦  | V. s  | هولندا    |
| 9,8   | 14,1 | 14.V  | البرتفال  |
| 77.77 | 44,4 | 10,7  | إسباليا   |
| 11,0  | 34,4 | 11.5  | السويد    |

تفس المصدر للسابق ۽ ص ٢٥٠ .

على أن الجهد المالي Financial Effort الذي تبلك حكومات البلدان العمانامية الراسمالية من أجل خفض عجز الموازنة العامة والبدان العام الداخلي ، لم يقتصر فقط على تقليص مزايا مشروعات الفمان الاجتماعي ، وهو الأمر الذي الخن الفرر بالعمال المتمطلين ، بل مناك أيضا سياسات مالية وتعلية واجتماعية طبقتها حكومات هذه البلدان ، وكان لها تأثير قوي في تفاقم مشكلة البطالة ، وهي السياسات الليبرالية التي استندت في جوهرها إلى إبعاد الدولة عن التدخل في النشاط الاقتصادي ، وتقليل «حجم» الحكومة ، وتزايد الاعتماد على آليات السوق . ومن هذه السياسات ما يلى :

١ - خصخصة Privatization المشروحات العامة التي كانت تملكها اللولة وتقل ملكيتها للقطاع الخاص ، وما أدى إليه ذلك من تسريح أعداد هائلة من الممال والموظفين العموميين .

٢ ـ تخفيض حجم التوظف الحكومي في الوزارات والإدارات الحكومية .

إحادة هيكلة أو هندسة Re-engenearing الوظائف بالوزارات
 والإدارات الحكومية على النحو الذي أدى إلى إلغاء كثير من الوظائف
 والمهن والدرجات

3 - السياسة الانكماشية التي طبقتها الحكومات من أبيل خفض عجز الموازنة ، والتحكم في الدين العام الداخلي من خلال خفض الإنفاق العام الجاري والاستثماري ، وزيادة معدلات الضرائب غير المباشرة ، وزيادة أسعار الفائدة وتقييد نمو عرض التقود . . إلغ ، حيث كان لتلك السياسة تأثير انكماشي قوي في الطلب على العمالة في مختلف أسواق العمل (ا).

a - كذلك إن تخفيض معدلات نمو الإنضاق الحكومي على
 التمليم والصحة والمرافق العامة ومشروعات الضمان الاجتماعي ،
 قد أدى بشكل مباشر إلى تخفيض العمالة الحكومية الموظفة في
 هدلة المجالات(١٠) .

على أن الأمر الأكثر خطورة في تفاقم مشكلة البطالة ، هو الأثر الذي نجم ، ومازال ينجم ، عن الثورة التكنولوجية المعاصرة أو ما يسميه البعض بالثورة الصناعية الثالثة . فقد أدى ارتفاع كلفة عنصر العمل في السبعينيات والشمانينيات من قرننا الحالي ، ومع ميل معدل الربح نحو المندور في قطاعات الإنتاج الصادي ، إلى لجوه كثير من كبريات الشركات والمصانع إلى تحريع عجلات البحث والتطوير الآلاة الابتكار العديد من طرائق الإنتاج وفنونه التي تستغني عن الهي وتستغلم الماكينات الحديثة بدلا منهم ، وقد أدى ذلك إلى حدوث تحول في الهياكل السهية في مختلف القطاعات ، وهو تحول يسسم بتزايد استخدام تكنولوجيات وفيمة المستوى ، وإلى زيادة عدد العلماء والباحثين والمهندسين العاملين في مجالات البحث والتطوير (انظر أراضا أراحت بسرعة ملحوظة عنصر المعمل من العمليات الإنتاجية ، التي مجالات الصناعات التحويلية والزراعة ، وقطاع البندوك وشسركات الساحيات الإنتاجية ، مساكن السناعات التحويلية والزراعة ، وقطاع البندوك وشسركات الساحيات والإدارة ، وصالسم الساحيان، إلى آخره (۱۱)

ورضم انساع نطاق التسريح المستمر لأعداد هائلة من العمال والموظفين المشتغلين في مختلف القطاعات بسبب الاستخدام المكفف لمنجززات الزرة الكنولوجية الهناعية المعاصرة، وولول مدة عطالهم ((())، فإن عددا من الاقتصاديين والخبراء راح يفسر هذه البطالة الواسعة طويلة المدى على أنها نوع من البطالة الاحتكاكية أو الهيكلية ، التي تنجم عن عدم توافق خبرات ووقعلات العاطلين مع فرص العمل الجديدة التي يخلقها التقدم التكنولوجي ، والتي أصبحت البطالة صوف تختفي حينما يعاد تأهيل هؤلاء العمال ، أو تمتصهم فرص العمل الجديدة التي يخلقها التقدم التكنولوجي وما يحدثه من فرص العمل الحديدة التي يخلقها التقدم التكنولوجي وما يحدثه من

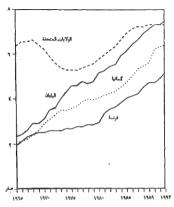

شكل رقم (۲ ـ 1) تطور حدد الملماء والمهندسين الماملين في ميمال البحث والتطوير لكل ألف عامل من قوة الممل ، في ألمانيا وفرنسا والولايات المتحدة واليابان خلال الفترة 1970 ـ 1977

ومبارة أخرى يمنقد هؤلاء ، أن على المرء أن ينتظر تساقط الأنار الإيمائية Lickle - down Effects الإيمائية على مختلف قطاعات الاقتصاء القومي ، فياسا على ما حدث في الثورات التكنولوجية السابقة ، فارتفاع الإنتاجية التاجم عن تلك القنون سوادي إلى تخفض تكاليف الإنتاج ، ومن ثم خفض الأسعار ، فيزداد الطلب على المنتجات الجديدة ، مما يخلق الحوافز لزيادة حجم الإنتاج ، وبالتابي زيادة الطلب على الممالة ، فتختفي البطالة وتستقر عند مستواها الطبيعي<sup>(10)</sup> .

وقد أثبت جيريمي ريفكين deremy Fiffin في كتابه الشهير دنهاية الممار 1996 - أن نظرية تساقد الآثار الإيجابية لا تطبق هذه المرة على الشروة العلمية / المتناعية المعاصرة ، وأن من يؤمنون بهذه النظرية إنما يخدمون أنفسهم وخيرهم للأسباب الثالية :

١- أن حجم الوظائف والمهن الجليلة التي تخلقها هذه الثورة أمّل بكثير جدا من حجم الوظائف العابدة والتي كنات مأمونة وأن والمهن التي أهنها . فنصف الوظائف الغابة والتي كنات مأمونة وظاهر تحرف مهلة فقضي عليها تماما ، ومعظم الرظائف المتبتية مرشحة لهذا المعتبر في المعديث من تدهور مستمر في في مصل لا جرحمة فيه . فألوظائف البعديان الجديدة المرتبطة بهذا المؤرخة مثل وظائف مصمعي البرامج وانظمة المعلومات Software والباحثين مثل وظاهر المعرفية المحلومات Software والباحثين موظير إجماع المحمودية ورساطه للمعرفية والمستشارين والفنيين ، الذين على صلة بصناحة العلمين ومساطعيهم والمستشارين والفنيين ، الذين على صلة بصناحة الممكنية المحمودية ورساطية ورسميهم المشتغلون بها إلا Knowloge Workers للمشتغلون بها إلا متحدة الأمريكية ، وغم التزايد السريع الذي حدث في أعدادم (١/) من إحمالي عدد المشتغلون في الولايات.

٢ - أن الفنون الإنتاجية الجديلة وفرت ، وبلا رجعة ، وقت العمل المباشر (الحي) وأصبحت تمتمد على الأحمثة natromation السي لا تحتاج إلى تدخل إنساني مباشر ، وظلك في معظم قطاعات الاقتصاد القوسي . وهناك توقعات بقرب ظهور المصانح التي تعمل بلا حصات والمسانحة التي تعمل Workerless Factories لبلا حصات تكوير والآلات المبرمجة التي تستطيح التفكير والآلات المبرمجة التي استطيح التفكير والآلات المبرمجة التي المبرمجة التي المبرعة التي المبرعة التي التفكير والآلات المبرمجة التي التفكير والآلات المبرمجة التي استطيح التفكير والآلات المبرمجة التي المبرعة التي التفكير والآلات المبرمجة التي التفكير والآلات المبرمجة التي المبرعة التي المبرعة التي المبرعة التي المبرعة التي المبرعة التي التفارك المبرعة التي المبرعة المبرعة التي المبرعة المبرعة التي المبرعة المبرعة التي المبرعة التي المبرعة التي المبرعة التي التي المبرعة المبرعة التي التي التي المبرعة التي المبرعة التي المبرعة التي التي التي المبرعة التي المبرعة التي المبرعة التي التي التي التي الت

٩ - أنه في الثورات الصناعية والتكنولوجية السابقة: الأولى ( ١٥٠ - ١٥٠ )، والثانية ( ١٩٠٠ - ١٩٠١) كانت مكاسب الإنتاجية الناجمة عن التقام المكتولوجي يتقاسمها ، عبر الرسن ، وإن كان ينسب متغاونة ، جميع المستخلين في الانتصاد القومي (رجال الأعمال ، العمال السلسة ، السيارعود أوسحاب الأراضي ، أصحاب المدخورات ، وجال الحكم . . . إلى آخره ) . وكانت هذه المكاسب تظهر بالنسبة للعمال وللطبقة الوسطى في شكل زيادة وأضحة في الآجرو والموتبات ، وتقصير ولطبقة المسلم ، وتوسيع عزايا الفساد الاجتماعي أما أنا الآن فإن ثمار زيادة الأنتاجية الناجعة عن الثورة العملية/ السناعية الراهنة يتقاسمها عدد فشيل الخزاد الميني يتنظون تعديداً في :

. Top Management برجال الإدارة العليا

وحملة الأسهم.

عمال المعرفة (بالمعنى السابق لهم).

ونظرا لذلك ، فإن حجم السوق المحلي يتقلص مع استمرار هذا التفاوت في توزيع الدخل والثروة . وربما تستطيع المولمة Globalization في الآجال القصيرة والمتوسطة أن تحل السوق الخارجي محل السوق المحلي ، ولكن إلى حين ، حيث إن كل دول العالم تتسابق الآن على هذا المحور .

ومموما ، فإنه نظرا لاستئثار فئة قليلة من الأفراد بثمار ومكاسب الإنتاجية السناعية الراهنة ، وإذا معلد الإنتاجية السناعية الراهنة ، وإذا معلد المليونيزات في الوقت الذي زاد فيه معد الماطلين والمهمشين ، وسقطت المليقة الوسطى إلى الحضيض ، ولى مود ذلك يشير جيريسي يمكني إلى بروز ظاهرة الاتصاد المزدوج ، المناقب الماسكية من الذيرة المستاعية الراهنة ، المجتمع إلى تقطاع النخبة المرية المستاعية من الذيرة المستاعية الراهنة ، ولماتو إلى جحرم البطالة والمقاة المراهنة ، ولماتو والمعاناة .

في ضوء ما سبق يتحدث كثير من الاقتصاديين والخبراء الآن عن ظاهرة النمو بلا زيادة في فرص التوظف Growth Without Jobs في اجتبارها أحد المارق الرحدة في مراحب الماهرة المحالية القرن الحادي والعشرين ، وهي الظاهرة التي ستجلد استصرار النصو فضه والحقيقة ، أن البيانات المتاحة تؤكد فعلا وجود هذه الظاهرة ، فلو كان معدلات النمو التي ينمو بها الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في البلدان المناعية الرأسطاية ، مع النمو أو التغير الذي يطرأ على في البلدان المناعية الرأسطاية ، مع النمو أو التغير الذي يطرأ على عن عده البلدان ، فسوف نلاحظ ارتفاع المعدلات الأولى عن المحدلات الأولى عن المحدلات الثانية بلغاق كبير ويشكل لانت للنظر . ولننظر الأن الى المحدلات من المحدلات من منجد ما يلي :

١ - خلال الفترة ١٩٧٨ - ١٩٧٨ نما الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في مجموعة البلدان الصناعية في المتوسط بحوالي ٢٠٪٪، الكن التوقيق في مجموعة البلدان الصناعة في المترسط بحوالي ٢٠٪٪ فقط. لكن التوقيق مداء الظاهرة خلال الفترة ١٩٨٨ - ١٩٩٨ - بل من المناهش أنه في بعض السنوات فلاحظ أنه بينما كان معدل نمو الناتج المحلي الحقيقي موجبا بشكل عام ، كان النمو سالبا للتوظف (وقد حدث نلك في الاعرام ١٩٩١ و ١٩٩٧ و ١٩٩٣).

٢ - ونفس هذه الظاهرة نلاحظها أيضا في حالة بلدان الاتحاد الأوروبي . فقد بلغ متوسط معدل النمو السنوي للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للفترة (١٧٨ - ١٩٨٧ حوالي (١٠٪) ، بينما نما الوظف خلال نفس الفترة بما يعادل ٢٠٪ ، فقط. كما أنه خلال الفترة . ١٩٨٠ كان معدل نمو التوظف بالسالب بينما كان معدل نمو التوظف بالشائد كان معدل نمو التوظف بالتوظف بالتو

 " - وفي اليابان ، وهي تتمتع بأقل معدل للبطالة داخل مجموعة البلدان الصناعية (١١) ، نما الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بما

جدول وهو لات النفر، السنوي في النابج المسحلي للإجمالي المحقيقي في البلدان الصناحية ١٩٧٨ - ١٩٧٧ - ٪-تريا

|                            | _                 |                            | _                | _     | _        | _    | _     | _              | _    |                    |               | _ |
|----------------------------|-------------------|----------------------------|------------------|-------|----------|------|-------|----------------|------|--------------------|---------------|---|
| البالاء                    | البلدان المبتاحية | البلدان العبنامية الرئيسية | الولايات المتحدة | intro | Lily.    | j    | 14K-1 | السلكة المتحدة | St.  | يلدان مسناحية أشوى | Wands Wetting |   |
| متر <u>ما</u><br>۸۷۱۰-۱۹۷۸ | ٨'٨               | ٧,٧                        | ٧,٧              | ۳.۷   | <u>*</u> | 1,7  | ۷,۲   | da fa          | 4.7  | A'4                | 1,7           |   |
| 1444                       | 1,3               | 2,5                        | 2                | P-    | Α,7      | ¥.   | 1,3   | ÷              | ě    | ۷,۶                | f.,           |   |
| ž                          | 1,7               | 5                          | 1.2              | 4'\$  | 1,7      | 1.7  | 5.7   | *,             | ¥.   | 7.5                | ş.            |   |
| 144.                       | 4,0               | 4,7                        | 1,1              | 0,1   | ۶,۷      | 97   | 1,1   | ***            | ÷    | ۲.۷                | ř             |   |
| 1441                       | ۲.                | 5                          | 1,1              | , ;   | ů,       | ٧.   | 1.7   | ļ<br>100       | 1.A- | ;                  | 5             | į |
| 1447                       | >                 | 1,4                        | ٧,٧              | 17    | 414      | 1,1  | >.    | -0.            | Ķ.   | 1.3                |               |   |
| 1998                       | 4                 | 3                          | ¥, ¥             |       | 1,4      | 1,0- | 1,4-  | 1,7            | 4,7  | 7                  | -0.           |   |
| 1446                       | ۲,۸               | Y.A                        | 4,0              | 2     | 4.4      | 4,4  | 7,7   | 4,7            | 1.7  | 9.                 | ¥,A           |   |
| 1440                       | 2                 | ÷.                         | ÷                | 2     | 5        | 7.5  | 4.7   | ¥.             | 1,7  | 4                  | 17            |   |
| 1441                       | 1                 | 1.4                        | ۲,۲              | ٨,٢   | -        | 11   | 7,5   | 1,7            | 1.   | 4,5                | 1,4           | _ |
| >                          | 1                 | -                          | >                | -     | 4        | <    | >     | >              | 4.   |                    | >:            |   |

المصلر : مبتلوق النقذ الدولي . أقاق الاقتصاد المالمي - مايو194 ، الطبعة المرية ، واشتطون 1941 ، من 21 .

جندول رقم (۲ - ۸)

| m 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 |
|-----------------------------------------|
| 董 文文节之节立节文艺工户                           |
|                                         |

لأمصابر : مبتوق الثقاء النولي - 100 الاقتصاد العالمي - ماير 1891 ، من/15 .

يعادل ٢.٧٪ في المتوسط للفترة ١٩٧٨ - ١٩٨٧ ، في حين نما فيها التوظف خلال نفس الفترة بما يعادل ١٪ فقط .

وبعا. . . .

مازالت مشكلة البطالة هي المشكلة الأولى التي تهدد بانفجار الوضع الاقتصادي والاجتماعي والسيالية (أ) ما الاقتصادي والاجتماعي والسيادي بشائر طبية لحلها ، خاصة أن التسابق نحو زيادة درجة المتنافسية والإنتاجية والربحية ، سواء داخل السوق المحطي أو السبوق المائمي ، أصبح أهم من تأمين المتوظف الكامل واستطرا حياة الناس .

•••

#### الهوامش والمراجع

 (١) لدزيد من التفاصيل انظر: ردزي زكي - الأزمة الأقصادية المالمية الراهنة ، مساهمة نحو فهم القضل ، الناشر: المعهد العربي للتنطيط ، الكريت ١٩٨٥ وانظر :

A. Maddison: Phases of Capitalist Development, Oxford University Press, 1982; E. Mandel, Late Capitalism, New Lett Books, London, 1975; P. Armstrong, A. Glyn and J. Harrison: Capitalism Since 1945, Basil Blackwell, Oxford, U.K. 1991.

(ع) للإصافة بمزيد من التفاصيل راجع : ومزي زكي - التاريخ النقلتي التتخلف ، دراسة في أثر نظام التقد الدولي على التكون التاريخي للتخلف بدول العالم الثالث . سلسلة حالم المعرفة وقم (١٦٨) السباب إلى على التكون الذات الأولمي ، الكوب ١٩٨١ .

(٣) انظر الباب الثاني من هذا الكتاب للمصول على مزيد من التفاصيل.

(٤) انظر: ردري زكي . الأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة ، مصدر سبق ذكره ، ص ٤١ .

(e) لمزيد من التفاصيل انظر : United Nations: Report on the World Social Situation 1993. New York.

(٦) لمزيد من الإحاطة راجع :

P. Heiler, R. Hemming and P. Kohnert, Aging and Social Expenditur in the Major Industrial Countries, 1980-2025, IMF. Occasional Paper No. 47, Washington, D.C., 1986.

1993.np. 135-138.

(٧) انطر: الأمم المتحدة ، الرضع الاجتماعي المالمي لمام ١٩٩٣ ، مصدر سيق فكره ، ص ١٩٧٠ . (٨) انظر في هلا المصوص :

OECO: Social Expanditure, 1800-1804, Problems of Growth and Control, OECD Social Policy Studies, No.1, Parls, 1985; OECD, Retarning Public Parasiona, OECD Social Policy Studies, No.5, Parls, 1985; OECD: The Challenge of Unemployment, Paris, 1982; Government of the United Kingdom: Reform of Social Society; Programme for Action, HM Stationary Office, London, 1985.

(y) تبدؤ آثار هذه السيات الانكمائية بشكل واقسع في حالة الدول الأوروبية الأحضاء في الاكتماد الأوروبي . حيث نصت معاهلة فاسترخت والبروتوكرل الملحق بها على خمسة شروط أساسية يتمن على الدولة المضو بالاتحاد أن تحققها قبل أن يحل لها الافضمام إلى نظام العملة الموحنة

- الذي يُفترض أن يبدأ الممل به في عام ١٩٩٩ (حيث سينشأ بنك مركزي أوروبي يكون مقره في فرانكفورت وتصدر عملة الأورو Euro إبتداء من أول يناير ١٩٩٩ ) . وهذه الشروط هي :
- تحقيق الاستقرار النقدي ، وينص هذه الشرط طن ألا يتجاوز ممدل التصنحم ٥/أ\ فوق متوسط معدل التضنحم السائد في الدول الثلاث الأكثر استقرارا صعريا .
- تعليق أسعار فائدة منعضة ، ويقتضي هذه الغرط آلا تجاوز أسعار الغائدة طويلة الأجل (المدة عشر سنين) ما نسبته ٧٪ فوق متوسط أسحار الغائدة السائدة في المول الثلاث الأكثر استقاداً بعدها.
- استقرار سعر المبرف ، ويشترط لطلك ، أن يتمتع سعر صرف الدولة العضو بالاستقرار لعدة
   عامين قبل الانضمام للنظام الجديد وآلا يخفض العضو حملته .
  - إلا تتجاوز نسبة حجز الموازنة العامة للتائج المحلي الإجمالي ٣٪ .
  - ه ـ ألا يتجاوز سقف الذين المام المكومي ما نسيته أ"/ من التأتيج المحلي الإجمالي . انظر في طلك مجلة : 40- 8.5 (Stern, No. 51/1996, e.36
- (+) كاليدا لذلك، فقد حدث منفض واضع في معلان نمو التوافق الحكومي في كثير من البلدلا المساحلة الأرسالية. في الإلايات التحدقة الأرساكية التات المدوقيقين التوافق خلال المصيبات إلى الجيانية واليبيديانية بينانية للم وسراي في 12 أخر الموسط. أما أنه الشارة با بين 1941.194 فإن هذا المعدل يهوي إلى 1941 نظم أما في يربعاتها فقد المغفض معد الموافقين المسوسين (موافقي المتعدل يعادي المراكز الحكومية) من ه داليون (1947 ألفة في ما 1942 إلى ه داليون و 17 ألفا في هم الدرايية و 18 ألفا في أما الدرايية و القطاعية (يواجة).
- Fredrick Strobel: "Britain Goes Down the Path of Income Inequality", In: Challenge, Nov/Doc. 1995.pp. 57/39.
  د (۱۱۱ مصدر ماذا الشكل: الأمم المتعدة، درامة العالم الاتصادية الإجتماعية في العالم عالمات (۱۱۱ مصدر ماذا الشكل: الأمم المتعدة، درامة العالم 11/4 من 18/4 من 19/4 من 19/4
  - (١٢) لمزيد من التفاصيل راجع:
- Mckinsey Globel Institute: Employment Parformance, Mckinsey Company, Inc., Washington D.C., 1994, and see also: Muela Beck. Shifting Gears: Thriving in the New Economy, Harper Collins Publishem. Ltd., New York, 1995.
- (١٣) يمتير كتاب عائم الاجتماع الأمريكي جيريمي ويفكين من أفضل المساهمات في هذه النقطة و وتوصى بقراءته ثمن أواد المزيد والتعمق :
- Jeremy Riffeln: The End of Work, The Decline of the Global Labor Force and the Dawn of the Post-Market Era, G.P. Putnam's Sons, New York, 1995.
  - (١٤) ويعتبر خبراء منظمة العمل الدولية من ضمن دولاء . انظر:
- ILO: World Employment 1995, An ILO Report, Geneva, 1995, pp 56 58.

- (۱۵) انظر في ذلك: ومزي زكي انتصار التكنولوجيا . . وفسياع الإنسان ، دراسة نشرت على حالمتين في جريدة القبس الكويتية بتاييخ ١١/٣٠ و ١٩٩٦/١٧/١ .
  - (١٦) راجع في ذلك:
- Jeremy Alffdn, The End of Work,..op.cll, p. 174.
  - (١٧) واجع دراسة المؤلف سالقة الذكر : انتصار التكتولوجيا . .
- (A) يقرآ نقي رواب قامدة الانتصادي والاجتماعية في المدع 1940 الذي الدولية للسوائد المسوائد المسوائد والمسوائد المسوائد وسويانة جيشا الاجتماعية وراح المسوائد وسويانة جيشا الاجتماعية وراح المسوائد المسائد وراح المسائد والمسائد والمسائد والمسائد والمسائد والمسائد المسائد والمسائد في المسائد والمسائد في المسائد والمسائد والمسائد في المسائد والمسائد والمسائد في المسائد والمسائد والمسائد في المسائد والمسائد والمسائد والمسائد في المسائد والمسائد والمسائد والمسائد والمسائد والمسائد في المسائد والمسائد والمسائد في المسائد والمسائد والمسا
- (١٩) حول ظاهرة تدخير وضع الطبقة الوسطى في الرأسمالية المعاصرة ، انظر لومزي زكي : «وداما . للطبقة الوسطى: «راسة منشورة في مجلة مجاه الماكر التي تصدر عن المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداف بالكويت ، حيف ٣٥ ، العدد الثالم . ) أكبر ١٩٩٦ .
- ( ) أها جريس بنائين نقس العمار من ١٧٧ أ. القرار عن الدول الأربيدية والرائات المتعارفة المؤتم المتعارفة في البائات في البائات في البائات في البائات في المتعارفة الأمريكا عن معالمة المائل المتعارفة الأمريكا يرحم في معالم السياس منها أو المتعارفة في المترافقة المتعارفة في المترافقة في المترافقة المتعارفة المتعارفة المتعارفة في المترافقة المتعارفة المت
- (۷۷) لتمنشب أزمة البطالة في البلدان المستاحية من بروز كثير من المشكلات ، كالمنف وانتشار الجريمة وإدمان المضارف واضكك المائل وبروز تومان بمينية وشرفينية مطرفة ، بل متلك من يشر إلى زيادة انتشار الأمراض الفسب والمشاية من جواد تعاقم البطالة ،

#### المبحث الثالث

# البطالة في الدول التي كانت «اشتراكية»

من الأمن الوظيفي . . . إلى البطالة السافرة

تبدو صورة البطالة في الدول التي كانت اشتراكية (الاتحاد السوفييتي السابق ودول وسط وسرق أوروبا) قاتمة جدا في الأونة الراهنة . ويرجع ذلك إلى استمرار ارتفاع معدلات البطالة وتردي الأحوال الاجتماعية للعاطلين ، وانتشار الفقر ، والانخفاض الشديد في مستوى الأجور الحقيقية ، وضيق فرص العمل ، وانحسار مظلة الحماية الاجتماعية ، والارتفاع العماروخي للأسعار، في ظل الإجراءات التي تتخذها الحكومات للتحول نحو النظام الرأسمالي. وترجع قتامة الصورة أيضا، إلى أن هذه الدول لم تكن تعرف البطالة إطلاقا في ظل النظام والأشتراكي، ، حيث حرصت النظم التي كانت سائدة على تأمين العمل لجميع الأفراد القادرين عليه والراغبين فيه بشكل مضمون وبأجور معقولة في ظل انخفاض عام في أسعار السلع والخدمات ، وعلى تحو كفل للأفراد أمنا وظيفيا(١) Job Security مرتفعا . وفجأة فقد قطاع عريض جدا من الناس وظائفهم ، وأصبح من المتعلر على الداخلين إلى سوق العمل لأول مرة أن يجدوا فرص العمل. ويشير تقرير منظمة العمل الدولية عن العمالة في العالم لعام ١٩٩٥ ، إلى أن الصورة ولو أنها تحسنت قليلا ، بعد مضيّ خمسة أعوام على الأحداث الدراماتيكية التي شهدتها هذه الدول ، فإنَّ صورة البطالة ، عموما ، ما تزال فيها كثيبة ، وبالذات في دول الاتحاد السوفييتي السابق"). وأصبح من المؤكد أن عملية تحول هذه الدول إلى النظام الراسمالي أسعب يكثير مما كان محصروا قبل وقوع تلك الأحداث ، حيث تبين أن تحول اقتصادات هذه الدول إلى وقت لإياب السوق والمبادرات الشخصية عملية قاسية وتحتاج إلى وقت لا يستهان به ، وإن الكلفة الاجتماعية لها ضخعة جدالاً ، وإذه من صعوبة الأمر أن نصيب هذه الدول من حركة التجازة الدولية قد هوى للعضيض ، وأن الأمال التي كانت مصلعة على الدول الذي يمكن أن يلعبه رأس المال الأجنبي أصاد من المن المال الأجنبي أمال لم تحقق على الدول من والموافقة على الدول أمال أمال المالية على مرحة تحويل هذه الدول من رأس مال أجنبي أمال لم تتحقق حتى الآن ، وها وفد إلى هذه الدول من رأس مال أجنبي مازال شغيلا ، ومصطلحه جاد ليشتري الأصول الإنتاجية القائمة . مازال شغيلا ، ومصطلحه جاد ليشتري الأصول الإنتاجية القائمة . كانك فإن المقية الأساسية أمام تحول المضاء على الملكية المامة . كذلك فإن المقية الأساسية أمام تحول يمكن للمستثمين الأجانب ، أو أقطاب الماقيا والسوق السوداد ، ان

وقبل أن نلقي الأشواء على واقع البطالة الآن في هذه الدول ، تجدر الإشارة إلى أن مجموعة هذه الدول كانت ـ شأنها في ذلك شأن جميع مكونات الاقتصاد المالسي - قد حققت خلال الفترة دا ١٩٤٥ - ١٩٤٥ ممدلات مرتفعة للاستثمار والثمو والتوظف ، في ضوره نمهوا - والنمساليني الذي قامت عليه تجارب البناء والاشتراكي فيها . والشروخ الذي كانت فيه الوظائف مأمونة تماما للقوى الداملة (بغض النموذج الذي كانت فيه الوظائف مأمونة تماما للقوى الداملة (بغض النظر مسئوي إنتاجيتها) يمكن تحديد أهم ملامحه فيما يلي :

 اعتصار الفائض الاقتصادي من القطاع الزراعي لمصلحة تمويل التراكم في البنية الاساسية والقطاع المستاعي، وظلك بشكل قسري من خلال تأميم الممكيات الزراعية وسياسات الاسعار المحكومية والتسليم الإجاري للمحاصيل. " - إعطاء الأولوية للصناعات الثقيلة وصناعة بناء الماكينات لتوفير
 القاعدة المادية اللازمة لتنويع وتغيير بنيان الإنتاج القومي .

٤ - إلغاء الملكية الفردية لأدوات الإنتاج (إلا في أضيق الحدود) ء وتشفيل وسائل الإنتاج في القطاعات المختلفة للدولة طبقا للخطط الاقتصادية التي تضمها أجهزة التخطيط المركزية .

منظرا لأن الرأسمالية العالمية قد فرضت حصارا شاملا ، ماليا
 وتجاريا وتكنولوجيا ، على هذه الدول ، فقد ترتب على ذلك الاضطرار
 لإنتاج بدائل الواردات في ظل سوق شبه مفاقة ، تسمى للاكتفاء الذاتي .
 وكان لذلك تأثير سلبي واضح في الإنتاجية والجودة في هذه البدائل .

٦ - الاعتماد على التخطيط المركزي العباره في عمليات تخصيص
 الموارد وتوزيع الدخل ، وإهمال علاقات السوق وقانون القيمة . وترتب على
 ذلك الاهتمام بالكم دون الكيف .

٧ ـ وجود سلطة ذات بناء هرمي صارم تعتمد على الأوامر من أعلى إلى أسفل ، في ضوء اندماج الحزب الحاكم بالدولة ، وإخضاع منظمات المجتمع المدني لهذه السلطة ، وقد ترتب على ذلك فياب الديموقراطية ، والنقد الذاتي ، وتداول السلطة ، والتغييق على الحريات والمبادوات الفردية .

وعلى أيّ حال؛ فإنه في نهاية الستينيات من قرننا الحالي، كان نموذج الشمو الستليني الذي ساد في دول المنظومة الاشتراكية، قد وصل إلى ذروة عطائه من خلال ما حققه من استخدام موسع للموارد المتوافرة ومن تسريع لعمليات التراكم والتصنيع . وظهرت منذ ذلك التاريخ مجموعة من التحديات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي كانت تتطلب مواجهة صريحة وحاسمة . وكان يأتي في مقدمة هذه التحديات ، التحول من نموذج النمو الممتد Extended الذِّي يعتمد على وفرة الموارد ، إلى نموذج النمو المكثف Extensive الذي يعتمد على الارتقاء بالإنتاجية وتحديث فنون الإنتاج والإدارة ، ومراعاة ما كانت ترسله إشارات السوق وعلاقات القيمة من دلالات وتحذيرات . أضف إلى ذلك ، أنه بعد أن اتسع حجم العلاقات الاقتصادية الخارجية (ابتداء من بداية السبعينيات) مع منظومة الاقتصاد الرأسمالي ، مما انعكس في تزايد واردات الدول الاشتراكية وحصولها على بعض القروض الخارجية ، بات من الضروري مراعاة تأثير هذا الانفتاح في كثير من القضايا والمتغيرات المهمة ، مثل أسعار الصرف وتنمية قطاع الصادرات ومراعاة الجودة والمزايا النسبية وإعادة النظر في حسابات القيمة والمركزية الاقتصادية . . . إلى آخره . وعلى الصعيد السياسي ، كانت قضايا الحرية والديموقراطية وعلاقة الأحزاب الشيوعية بالجماهير وبالمجتمع تطرح نفسها بقوة . ورضم أن الفكر الاشتراكي الذي ظهر خلال هذه الحقبة (وبالذات السبعينيات) كان مدركا لأهمية هذه التغيرات والتحديات ، فإنه من الناحية الواقعية لم يحدث التغيير المطلوب . ويبدو أن استمرار الحرب الباردة واشتعال سباق التسلح لعبا دورا مهما في تأجيل التغيير أو النعوف من حدوثه . وعندما جاءت البيروسترويكا لم يكّن لها نظرية أو استراتبجية للتغيير وإعادة البناء بقدر ما كان لها من أليات للهدم ، الأمر الذي عجل باختفاء الاتحاد السوفييتي وتفتيته وانهيار المنظومة الاستراكية وسعى دول المنظومة للتحول للنظام الرأسمالي والاندماج في الاقتصاد العالمي، بل وطلبها دخول حلف شمال الأطلسي أ

والآن . . .

ما هي صورة البطالة في الدول التي كانت «اشتراكية» بعد مضي ما يقرب من سبع سنوات على التحولات العاصفة التي حدثت فيها؟ أول ما نالاحظ من ملاسح هذه العمورة هو ارتفاع معدلات البطالة فيها بصورة فلكية ، وهم ما يشوب قياس هذه المعدلات من أوجه القصور ، يأتي في مقدمتها الاعتماد في حساب تلك المعدلات على العاطلين المسجلين نقط في مكاتب القرى العاملة في حين أن هناك أعمادا هائلة من العاطلين قد كنوا . بعد يأسهم - عن تسجيل أسمائهم في هذه المكاتب . وطبقا الارحصاءات المتوافرة ، فإنه في سنة واحدة : ما بين ١٩٦٠ و (1٩٨ وتقع عاد العاطلين إلى أرمين ضعفا عما جدول رقم (١٩٣ )

معدل البطالة في الدول التي كانت «اشتراكية» ١٩٩٠ - ١٩٩٩ / من قدّ العمار

| 1997 | 1997 | 1991 | 144. | الدرلة             |
|------|------|------|------|--------------------|
| Ye   | 77,7 | 1.6  | 4,4  | لبانيا             |
| 3,77 | 10,7 | 11,0 | 1,8  | بلغاريا            |
|      |      |      |      | لبوسنة والهرسك     |
| 13,1 | 17,4 | 18,1 | A,s  | كرواتيا            |
| 4.0  | 7,7  | 6,1  | ٠,٧  | جمهورية التشيك     |
| 1,77 | 17.7 | V,t  | 1,7  | لمجر               |
| 10,V | 17,1 | 11,4 | 1,1  | ولندا              |
| 1.1  | AY   | 17.3 | 1,1  | ومانيا             |
| 14.6 | 11,6 | 11,4 | 1,1  | سلوفاكيا           |
| 3,0/ | 17,7 | 11.1 | 7,0  | سلوفيتيا           |
| 74,7 | Y1,A | Tź,e | 17,1 | مقدونيا            |
| 74.7 | 75.7 | 10,7 | 16.7 | وغملافها الاتحادية |

( . . . ) غير متوافرة .

ملاحظة : يرامى أن ملد الممدلات تعتمد على أرقام الماطلين اللين مجاوزا أطسهم في مكاتب العمل الرحمية . Source: U.N. Economic Commission For Europa: Economic Survey of Europ

In 1993 - 1994, New York and Geneva, 1994, p. 36.

كان عليه في عام 191 في دول شرق ووسط أوروبا . فقي مطلع مارس 1947 كان عدد الممال المسجلين كماطلين يصل إلى ٤ ملايين عامل ، يينما كان علدهم يقل عن ١١٠ أف فرد في بناية عام 1941 . ويؤلقا، إطلالة سريعة على الجدول رقم (٣ - ١) يتضم قبل اعتى الشمو المماروخي الذي حدث في عمد الات البطالة في هذه الدول . ففي ألمانيا يوتقع معدل البطالة من ٨٨٨ أن من ٨٨٨ أن يرتف المعدل من ٨٨٠ أن في الماروب المنافق المعدل من ٨٨٠ أن ألى ١٨١٨ على التولي ، وفي كورانيا يتضاعف المعدل من ١٨٨ إلى ١٨١٨ على التولي ، وفي كورانيا يتضاعف المعدل من ١٨٨ إلى ١٨١٨ على التولي ، وفي مقدونا من ١٨٨٨ إلى ١٨١٨ من يوضلونا عام ١٩٨٠ . وفي يوضلونا على المعدل المعدل

وفي دول الاتحاد السوفييتي السابق لم تكن العمورة أقل قتامة في علد من هلده المول، فقي أرمينيا وأوكرانيا ارتفى عدد المطالين في عام ١٩٥٩ بسبة تتراوم ما بين ٢٠٤ - ركة من . وتضاعف عدد المطالين في كارانخستان ، وثلاث مرات في قبر أ قبراستان خلال هذا العام نفسه . لكن العمورة أقل سوما في دول بعر البلطين (استونيا ولانفيا وليتوانيا) (١٧).

كذلك يلاحظ على صورة البطالة في الدول لثني كانت داشتراكية ارتفاع نسبة بطالة الشباب الذين تقل أصدارهم عن 70 عاماً في إجمعالي عدد المتعطلين (انظر المنكل رقم ٣ - ١) ٣٠ . وفي كل همة الدول تزايدت بطالة الشباب بممدلات مونفة في الأورة الأخيرة. فعم تردي الاوضاع المعيشية وارتفاع الأسعار وشحة مصادر الدخل اضطر كثير من الشباب إلى ترك المدارس والمعاهد المنبة والجامعات والخيروء لمين العمل والبحث عن فوصي للنسب، وفي كثير من هذه الدول تزيد بطالة الشباب الذين يدخلون سوق المعمل الأول مرة على عدد المدين سرسواء من وظائفهم، وقد شكلت بطالة المعمل الأول مرة على عدد المدين سرسواء من وظائفهم، وقد شكلت بطالة المعاليات ، وفي بلغاريا بلغت النسبة ٢٧٪ ، وفي المجر ٤٤٪ ، وفي رومانيا ٢٤٪ ، وظلك طبقاً البيانات مام ١٩٥٩ (سبتميا) . وفي دول الاتحاد السوفيتي السابق تزيد بطالة الشباب على نلث إجمالي المتعطلين ، وتمثل حوالي تُحُسى المتعطلين في دول البلطيق (ليتوانيا ، المتنويا ، الانتهاا)

شكل رقم (٣ ـ ١) معدل البطالة وبطالة الشباب في بعض الدول التي كانت داشتراكية، طبقا للموقف في سيتمير ١٩٩٥



وفي بداية عمليات التحول وقع صبه البطلة أولا على العملة العادية غير العامرة ، حيث طودت أعلان فيده غير العمالة العادية غير العامرة ، حيث طودت أعلان في أعقاب وصول علم المنافقة التحويلة (الادارات المحكومية ، وذلك في أعقاب وصول الاقتلامية (Stabilization () متعادية المرابي لتنفيذ برامج المثنيتية الاقتصادية ، Programmes وفي مرحلة ثالبة ، عندما تممق الركود والكماد ، بلدأت البطالة تتفضى بشكل وأضح في صحوف الفنين والعمال المهرة وخريجي لجامعات . وطلى سبيل المثال ، انتخاصت سبة الممال غير المهرة العاطلين في المجر من

70٪ من إجمالي عدد المتعطلين في عام 1947 إلى ٢٣٪ في عام 1949. وفي ديسمر عام 1941 كانت بطالة المصال المهرة والفتيين تشكل ٤٠٪ من إجسالي عدد استعطالين ، وبطأة المصال فير المهرة تشكل ٢٤٪ (١٠٠٪ . وهذا الرضع نفسة نكر في من أخرى في دل أخرى ، ولكن بشكل عام ؛ قال بطالة المصال غير المهرة من أعلى المدلان بالمقارفة مع الفائن الأخرى .

كذلك من الملاحظ ، أن معدلات البطالة بين النساء أكبر من معدلات البطالة بين الرجال (باستثناء حالة المجر وسلوشينا) ، وطبقا لهيانات عام 194 تراح تصيب بطلقة النساء ما بين 97/ و 80/ من إجسالي عدد المتعطلين في دول وسط وشرق أوروبا ، بل إنه في بول الاتحاد السوفييتي السابق ودول البلطيق تزيد النسبة على ٠٦٪ ، وتصل إلى ٧٠٪ في حالتي السابق وكوانيا(١١) .

ولا يجوز أن ننسى أن صورة البطالة في الدول التي كانت واشتراكية ا تسم يعارل مدة التعطل (أكثر من صنة) ، يسبب استيلاء الركود والتدهور الاقتصادي على هدا الدول ، وطبقا لمسوحات قوة المصل ، يشزايد هذا المنوع من البطالة بما نسبته ٩ - ١/ ستويا في هدا الدول . وفي الجمهورية المشيكية وصلت نسبة العاطلين لمدة تزيد على السنة حوالي ١٩٧ من إحمالي عدد المتعطلين ، وفي يولندا ٢٠١١/ ، وفي رومانيا ١٩٧ من وتعمل المسبة إلى ٢٦/ في يلغاريا ، وذلك طبقا لبيانات عام ١٩٩٨ أن يعمل إلى حجويية روسيا فالنسبة تصل إلى ١٩٧/ ، و ١٩٧٧ في أستونيا ، و ١٩٠٥ في يجهويية روسيا فالنسبة تصل إلى ١٩٧١/ في أستونيا ، و ١٩٠٥ في ليتوانيا في عام ١٩٥٥ . وليس بخاف ، أن هذا النوع من البطالة يوني ، حبر الزمن ، إلى أن يفقد العامل كثيرا من مهاراته وخبراته ، وبالثاني تصبح خوص العمل أمامه عزيزة ومن ثم تزيد بطالته ، وروخيا إلى أن يقمل إلى مستوى الإحباط ، فيكف عن تسجيل امسه في مكاتب الوطيف .

في ضوء هذه السمات التي تتسم بها صورة البطالة في الدول التي كانت واشتراكية، كان من الطُّبيعي أن يتزايد فيها عدد من يعملون فيّ الأنشطة التافهة (الباحة الجائلين وباعة الأرصفة والأكشاك) وفي القطاع الهامشي ممن يسميهم البعض ديمن يعملون لحساب أنفسهم Self - employed (والتسمية هنا ضخمة لا تتناسب مع تفاهة هذه الأنشطة وفقر من يعملون بها) . بل إنه من المشاهد أن هذه الدول بدأ يظهر فيها ، ولأول مرة ، ظاهرة عمالة الأطفال . كذلك يلاحظ ، والحال هذه ، أن تزايدت ، على نحو واضح ، في هذه الدول نسبة من يعملون لبعض الوقت Part - time يغير إرادتهم ، وبخاصة في المصانع والمشروعات الكبيرة والمتوسطة . ففي جمهورية الاتحاد الروسي"، على سبيل المثال ، بلغ عدد الأقراد اللَّذِينَ اضطروا للعمل لبعضَّ الوقت أو بشكل مؤقت حوالي ٤,١ مليون عامل أو ما يعادل ٦٪ من إجمالي قوة العمل ، وذلك في نوفمبر ١٩٩٥ . وفي أوكرانيا بلغ عدد من يعمُّلون بإجازات غير مدفّوعة الأجر حوالي ٢.٢ مليون عامل أو ما يمثل ١٠٪ من إجمالي قوة العمل . كما بلغ عدد من يعملون لبعض الوقت بغير إرادتهم حوالي ٩٠١,٠٠٠ عامل أو ما نسبته ٤٪ من إجمالي قوة العمل ، وذلك في نهاية يونيو عام ١٩٩٥ . وفي جمهورية مولدوفيا بلغت نسبة من يعملون بشكل مؤقت ومن يعملون لبعض الوقت ١٤٪ من قوة العمل في عام ١٩٩٥ (١٢).

هذه المصروة الكتيبة للبطالة في دول الاتحاد السوفيتي السابق ، ودول وسط وشرق أوروبا ، لا تنفصل في الحقيقة عن تدهور وتردي الاوضاع الاقتصادية الكلية فيها ، فقد رافق هذه البطالة المتفاقدة تدهور مستمر في الناتج المحلي بالإجمالي ، وفي الإنتاج الصناعي بمعدلات مخيفة ، خاصة بعد أن انخفشت معدلات الاستثمار فيها ، بعدلات مخيفة ، خاصة بعد أن انخفشت معدلات الاسارة التي التعارف التي والدارجية ، سواء الأسواق التي كانت فيما بينها حينما كان مجلس الكوميكون قائما ، أو أسواق البلاد الذامية التي كانت ترتبط مع كثير منها بعلاقات قوية . صحيح أن هذه الدول كسبت في الأونة الأخيرة بمعض الأسواق الخارجية في دول السبق في الأونة الأخيرة بمعض الأسواق الخارجية في دول و لا توفى حسارة والسبق التي في دول التوفى حسارة الأسواق التي فقدا الدول قد أغلق عندا الا بأس به من المصابع والوحدات الإنتاجية ، هذه الدول قد أغلق عندا الا بأس به من المصابع والوحدات الإنتاجية ، المتساق الشي تحققها . كذلك لا يجوز أن نسمى تأثير برامج التخفيض في الإنفاق العام وزيادة في أسما القائدة وزائعا في تكاليف الانتاج ، فقد كان لهذه البرامج تأثيراتها الانكماشية الواضحة في تكاليف خفض الطلب المحلي ومن ثم الناتج المحلي الإحجالي . كذلك انتخف الأورام المناعي بمعدلات غير مسيونة . كما انطاق الرقم الهي المحلي الإحجادي لا يتناجية العمل المساعي بمعدلات غير مسيونة . كما انطاق الرقم الهياسي المحاري الاركماشية كيان الارتفاع بلوخ مسيونة . كما انطاق الرقم الهياسي (مرماتها يقول مرماته) . ولمنزيد على الجدار إدم ل محدل الناري (مصل معمدال تنوي نقس هذا العام) . ولمنزيد على الخدارل وم والمنزيد من القائم الوطائة على الجدارل وم (٢٠٠) .

في ضوء ذلك كله كان تدهور الآجور الحقيقية للمشتغلين وانخفاض مستوى معيشتهم ، أمرا طبيعيا . فعلى الرغم من الزيادات أسمية الكبيرة التي حداث في الآجور الشغدية ، ويخاصة في عام 1941 ، فقد أدى الارتفاع الفلكي للأصدار بسبب إلغاء الرقابة الحكومية وإطلاق آليات العرض والطلب وإلفاء الدعم ، إلى أن الآجور الحقيقية قد تردن إلى الحضيض وبمعدلات مخيفة . في يوضلافيا انخفضت الآجور الحقيقية في عام 1947 بنسبة 11% ، وفي أوكرافيا بنسبة 21% ، وفي ليتوانيا وموللوطيا بنسبة 21% ، وومي أوكرافيا بنسبة 21% ، وفي ليتوانيا ومقلوطيا بنسبة 21% ، ومما لا يقل عن للربع في كل من بيلاروس ومقلوطيا بنسبة 21% ، ومما لا يقل عن للاربح أن إن يحيط بدريد من المندهور في بلاد أخرى بإلقاء نظرة سريعة على الجدول وقم (2 - ٢) .

جدول وقم (٣-٣) بعض المؤشرات الكلية عن بعض الدول التي كانت داشتراكية» خلال الفترة ١٩٨٩ - ١٩٩١ (نف نسر)

| سبي     | رسير   |       |               | · ,     | ,-                              |
|---------|--------|-------|---------------|---------|---------------------------------|
| رومانيا | بولندا | المجر | تثيكوسلوفاكيا | بلغاريا | المؤشر والسنة                   |
|         |        | _     |               |         | الإنتساج:                       |
| 0,A_    | مبقر   | 1,5   | 1,7           | 1,1-    | 1941                            |
| ٧,٤ ـ   | 11,1-  | 7,7   | 1,1 -         | 11,4.   | 1991                            |
| 18, 1   | 9,==   | 11,1- | 17,+          | 17,1-   | 1991                            |
|         |        |       |               |         | الإنتاج الصناص :                |
| 7,1 -   | 1,0    | 1,*-  | 1,1           | 1,1-    | 1441                            |
| 14,     | Y£,Y_  | 4,4=  | Y,V.          | 13,4.   | 199+                            |
| 14,7-   | 11,4-  | 14.1- | 71,7_         | TV.A.   | 1991                            |
|         |        | 1     | i .           | ì       | المبالة الكلية :                |
| 1.1     | 1,7    | 1,1   | 1,8           | Y.Y.    | 1949                            |
| 1,1     | 7,7.   | ۲,۰.  | 1,5_          | 1,1.    | 1111                            |
| 11.7.   | 0,0    | 3,1-  | V,4 -         | 18,0_   | 1991                            |
|         | l      | l     |               | ľ       | إنتاجية الممل الصناحي:          |
| 7.9.    | 1,0_   | ۰,۷   | 1.7           | 1,1     | 1949                            |
| 14.0.   | 14.0_  | 1,5.  | 1,7-          | A,3     | 1991                            |
| 4.4 -   | 6,4-   | 11,1- | 18,6-         | 35,50   | 1991                            |
|         |        |       | 1             |         | الأجور الاسمية :                |
| ٤,٠     | 441A   | 17,4  | 7,7           | AA I    | 1441                            |
| 11,0    | 144.   | 14,1  | 7,1           | 71,0    | 144+                            |
| 777.V   | V1.4   | TV,T  | 17,5          | 107.4   | 1991                            |
|         | 1      | l     |               |         | الرقم القياسي لأسعار المستهلك : |
| 1,4     | 701.1  | 17,-  | 3,5           | 0,3     | 1444                            |
| ٧,٤     | 4,640  | YAA   | 30,0          | A,YY    | 199+                            |
| £££,0   | V+.T   | Y0,+  | 07.4          | ****    | 1991                            |
|         |        |       |               |         |                                 |

Source: United Nations, Report on the World Social Situations, New York, 1993, p. 74.

ومهما يكن من أمر ، فقد انتشرت في هذه الدول ظاهرة الفقر على نحو هائل . حيث أصبحت أعداد غفيرة من الناس لا تحصل على الدخل الأدنى اللازم لمواجهة ضروريات الحياة بمد أن تزايلت البطالة ، وارتفعت

. جدول رقم (٣ ـ ٣) تطور الأجور الحقيقية في الدول التي كانت داشتراكية، ١٩٩٠ ـ ١٩٩٣

التغير النسبى مقارنة بالعام السابق

| 1998   | 1997   | 1991  | 194+   | البئد          |
|--------|--------|-------|--------|----------------|
| 1+,6   | 14.7   | P%£_  | 3,5    | الماريا        |
| +,0    | €Y,4 _ | Y0,+  | 13.7-  | كرواتيا        |
| ۸,٦    | 31,1   |       |        | جمهوربة التشيك |
| 1.1-   | ٤,٠    | ٤,٠   | Y, V   | المجر          |
| ۱,۸.   | Y,V    | 1,8%  | Y£, £_ | يولندا         |
| 10,4.  | 17,1   | 13,1. | 0,0    | روماتيا        |
|        |        |       |        | سلوفاكيا       |
| 17.1   | Y,A    | 10,1  | Y1,0.  | سلوفينيا       |
| Y3,+_  | 14.4-  |       |        | مقدونيا        |
| 71,+-  | £A,V   | 0,A_  | £,V_   | يوغسلافيا      |
| YV.4 - | 10,1"- | ٧,٠   | 151    | بيلاروس        |
| \$1.4- | 41.4-  | 10,7. | 4,4    | مولدوقيا       |
| 1.V.   | Y4,A_  | V.Y   | A۷     | روسيا          |
| 14.1 - | 14,1   | 1,1   | V,4    | أوكرانيا       |
| 4,1 =  | T+,A   | -7.73 | ٦,٨    | أستونيا        |
| 3,7    | 44,4   | Y4.Y= | 9,17   | Ļay            |
| 17,+   | 16.1.  | 17,7- | 3,8    | ليتوائيا       |

(a) الأجور المقيقية هنا محسوبة على أسفى الأجور الاسمية مكمشة deflated بالرقم القياسي
 لأسمار المستهلكين .

( . . . ) غير متاحة .

Source: U.N. Economic Commission of Europe: Economic Survey of Europe in 1993 - 1994, New York and Geneva. 1994, p. 79.

الأسعار ، وألُّغي الذهم ، وقلصت برامج الضمان الاجتماعي ، وتزايدت حالات العمل المؤقت ولبعض الوقت ، وأنخفضت مستويات الأجور . لهذا ، فقد زاد عند من يعيشون على ، أو تحت ، خط الفقر بشكل فلكي . وكما يقول تقرير العمالة في العالم لعام ١٩٩٥ الذي وضعته منظمة العمل الدولية ، إن عدد الأسر التي تعيش في حالة فقر منقع في رومانيا وبلغاريا وبولندا والتشيك وسلوفاكياً ، قد تزايد بشكل سريع في السنوات الأخيرة ، وأكثر مما هو مسجل في الإحصاءات الرسمية (٥٠) . ففي بلغاريا ، على سبيل المثال ، وصلت نسبة الأسر التي تعيش في حالة فقر ، بمعنى أنها لا تحصل على الحد الأدنى من الدخلُّ ، إلى ٧٣٪ من إجمالي عدد الأسر ، بينما كانت النسبة ٤٢٪ قبل ذلك بعامين(١٦) . وفي بولندا صَّنَّفت الإحصاءات الرسمية أكثر من ٤٠٪ من إجمالي عند الأسر البولندية على اعتبار أنها تعيش في حالة فقر في عام ١٩٩١ ، وهذه النسبة ثقل هما كانت موجودة قبلً عامين (١٧) . وفي منتصف عام ١٩٩٢ صنَّفت الإحصاءات الرسمية في بولندا أكثر من ٥٠٪ من عدد الأسر البولندية على أنها لا تحصل على الحد الأدنى اللازم للمعيشة على خط الفقر ، وفي دول الاتحاد السوفييتي السابق أصبح حوالي ١٠٠ مليون فرد يميشون دون مستوى خط الفقر المقدر رسميا(١٨) . وبعد تحرير الأسعار تماما في عام ١٩٩٢ ، ودخول روسيا مرحلة الركود التضخمي الجامع Hyper - Stagfiation قدر الجهاز الحكومى للإحصاءات Goskomstat أن ٨٠/ من شعب روسيا أصبح يحصل على دخل يقل عن دخل خط الفقر(١٩) (حد الكفاف).

لاعجب والحال هذه ، أن تتماظم الحاجة إلى مصروفات الغيمان الاجتماع للتنطاين (قائرة. ومن المعلم ، أن تلك المتماعين والحتماعي للعتماعين المتماعين أن تلك المصروفات وهذه الحماية كانت تشمل كل أنزاد وفتات المجتمع في قبرة والنقام الاشتراري، ("") ، وكانت شعوب هذه المعلن تنظر إلى المكاسب المتاجمة عن مدة المعلن المتماعين المتمامين المتماعين على المكاسب تشكل المعروفات وتلك الحماية على أنها أمور هفرغ منها من المتاكدة في المائة ، وقد كانت تلك المكاسب تشكل جزءا مهما من

دخول الأفراد . على أن مصروفات الضمان الاجتماعي مرحان ما تعرضت للضغط الشديد في ضوء يرامج التثبيت الاقتصادي التي استهدفت خفض حجوز المرازة المامة وتحرير الأسعاد . يكفي في هذا الخصوص ، أن نلم بشكل سريع بالتناخور الشاعيد الذي طرأ على نسبة المبالغ التي كانت تتضمى المورويات الحياة إلى التابج المحالي الإجمالي في علد من هله المحل ، وعلى النحو الذي ترويه لنا بيانات الجلول رقم (٣-٤) . ما بالنا إذا علمه الم الكل النسبة قد انخفضت في حالة بالحاريا من ١٩٧٠٪ في عام 1944 في تشكوسلوفاكيا من ١٩٧٠٪ إلى ٢٠٤٠٪ وفي عام الكل النساة وقا التي التوالي الإعلانا من ١٩٧٠٪ إلى ٢٠٤٠٪ وفي وفي بولنا من ١٩٧٠٪ إلى ٢٠٤٠٪ وفي وفي بولنا من ١٩٧٠٪ إلى ٢٠٤٠٪ وفي وفي بولنا من ١٩٧٠٪ إلى ١٩٠٤٪ وفي وفي بولنا من ١٩٧١٪ إلى ١٩٠٥٪ عام

جدول وقم (٣ - ٤) نسبة دهم ضروريات الحياة إلى الناتج المحلي الإجمالي في بعض الدول التي كانت واشتراكية للأحوام ١٩٨٨ ، ١٩٩٠ ، ١٩٩١

| 1991 | 199+ | 1984  | الدوئة                       |
|------|------|-------|------------------------------|
| T,0  | 17.1 | 17,1  | ايراغار                      |
| £,Y  | 16,1 | 177.1 | تشيكوساوفاكيا                |
| A, Y | A4   | 11,4  | المجر                        |
| 0,0  | V,0  | 13,1  | يولنقه                       |
| a,V  | ٧.٥  | 1,0   | انيامي                       |
| ***  | 4.   |       | دول الـ OECD الأوروبية/ ١٩٨٩ |

Source: U.N. Report on the world social situation 1993, p. 142.

على أن استمرار الضغط على حياة الناس ، بما يدفعهم للحضيض ، له حدود معينة لا يمكن تجاوزها ، وإلا تعرض النظام لاضطرابات سياسية وقلاقل اجتماعية . وقد حدث ذلك في عدد من هذه الدول مع إجراءات التحول نحو الراسمالية . ولهذا فإنه بعد أن فلصت حكومات تلك الدول مشروعات الفرسات الاجتماعي والدهم (بعد أن استبلت به بدلات نقدية سرعان ما أكلها التضخم) ، ورفعت أسمار كل السلع واختمات ، ومع تفاقع الحطالة وتدهور سترى محيشة الناس دلجات للمنه المحكونات إلى رضع أظلمة جديدة الإعانات البطالة Bonellis الله وموافقة المحافقة في مسافاتها الأولى بأنها من المحكن أن تكون عونا لا بأس به للمتعطين وما يواجهونه من فقر وحرمان ومماناته ، ولكن عندما زادت البطالة بسرعة ميرانا ما اتخدات حكومات هذه الدول عدة إجراءات مالية وانكماشية ، وأهيد النظر في قرانين مشروعات إمانة البطالة ، حيث ثم تقصير مانة الاستمادة من قرانين مشروعات إمانة البطالة ، حيث ثم تقصير مانة الاستمادة من ملفوهات الإمانة إلى متوسط الأجرازا") ، كما أميمحت هذه النظم لا مدفوهات الإمانة إلى متوسط الأجرزا") ، كما أميمحت هذه النظم لا تشمل إلا استاء معينة من إجمالي عدد استعطاين .

وإذا ألتينا الآن نظرة خاطفة على الجدول رقم (٣ ـ ٥) فسوف تتضح لنا أهم معالم أنظمة (عانان البطالة في مجموعة هذه الدول و وذلك طبقاً للموقف في ما 1940 . ومنه يتضح مدى التبايان في مزايا هذه طبقاً للمتفاقة من الإعانات بين الدول التي يشير إليها الجدول ، من حيث مدة الاستفادة من الإعانات (تصل المدة في بعض الدول إلى ١٢ شهورا ، وفي البعض الآخر ٣ شهورا ، ومن حيث نسبة مبلغ الإعانة إلى الأجر المشقود التراوح هذه النسبة فيما يين ١٠٪ (و ٣٣٪) ، ومن حيث نسبة عدد المستفيدين من تلك الإعانات إلى إجمالي عدد المتعطلين (تتواوح المستعلين من ٢٨٪ و ٣٠٪).

وعلى أي حال ، إذا كانت صورة البطالة ، وكما عرضناها سابقا ، في مجموعة الدول التي كانت «اشتراكية» قائمة وقاسية وتشير إلى مدى ضخامتها وخطورتها ، فإنها في الحقيقة تعبر عن المازق الذي وقعت فيه شعوب هذه الدول . فهي حينما ثارت على نظمها السابقة كانت تحلم بأن

جدول رقم (٣- ٥) مؤشرات نظم إعانة البطالة في بعض الدول التي كانت «اشتراكية» طبقا للموقف في عام ١٩٩٥

| نسبة المستفيدين<br>من الإعانة لإجمالي المتعطلين | نسبة الإمانة<br>إلى الأجور | المدة القصوي<br>الإعانة (شهور) | الدولة          |
|-------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------|
| 44                                              | 77                         | 17                             | ألبانيا         |
| ۳۰                                              | 777                        | 14-1                           | بلغاريا         |
| ££                                              | Yo                         | 14-4                           | التخيك          |
| 4.4                                             | 171                        | 17                             | المجر           |
| øA.                                             | 171                        | 4                              | بولندا          |
| 41                                              |                            | 4.4                            | رومانيا         |
| YV                                              | YV                         | Y£_Y                           | متلوفاكيا       |
| 77                                              |                            | ۲۱ آسیوها                      | سلوقيتيا        |
| 74                                              | 1+                         | 14                             | بيلاروس         |
| AV                                              | 41                         | 11                             | الاتحاد الرومنى |
| #1                                              | 17                         | ٦                              | أوكرانيا        |
| 41                                              | 14                         | ٦.                             | أستونيا         |
| 13                                              | 74                         |                                | لاتنيا          |
| 77                                              | ΥA                         |                                | ليتوانيا        |

Source: U.N. Economic Survey of Europ In 1995 - 1996, New York, 1996, p. 93.

تحتفظ به معزايا الاشتراكية ه في مجالات الضمان الاجتماعي والأمن الوظيفي والعماية الاجتماعية ، وأن تحصل في الوقت نفسه ، على هزايا الرأسمالية » في مجالات الاستهلاك الترفي ، فلا استطاعت أن تحتفظ بعزايا هذه ، لا حصلت على مرايا تلك

...

### الهوامش والمراجع

- (١) راجع: البرنامج الإنمائي للأمم المتحلة . تقرير التنمية البشرية لعام 1997 ، الطبعة العربية
   ١٩٩٦ ١٩٩٨ .
- (٢) راجع في ذلك : ILO: World Employment 1995, An ILO Report, Geneva, 1995, p. 14
- (۲) قارن دنشی المصدر السابق ه می ۱۹/۱۵ . (۱) فارن دنش المصدر السابق ه می ۱۹/۱۵ . (۱) فارز فی فاک :
- OECD. Employment Cutlook, July 1992, Paris, 1992, p. 249; and see also; United Nations: Report on the World Social Situations 1993, New York, 1993, p. 73.
- ثم فرتفع المعدد في عام 1994 إلى 70 مليون عاطل حسب تقدير اللجنة الاقتصادية لأوروبا الشابعة للأمم المتحدة . انظ :
- United Nations, Economic Survey of Europe in 1995 1996, New York 1996, p. 86.
- : ) ارسع إلى : United Nations; Report on the World Social Situations, 1994, op.cft, p.75.
  - (٣) واجع في ذلك: تقرير المسح الاقتصادي لأوروبا عام ١٩٩٦/٥٠ الساقف الإشارة إلى ، ص٨٨. (٧) عصد الشكار هو:
  - United Nations, Economic Survey of Europe in 1895 -1896, op.ot., p. 92. اناش المصدر آلف قلاكر مباشرة : ص79 .
  - (٩) من هذه البراسج انظر: رمزي زكي التضيخم *والتكيف الهيكاني في الدول التامي*ة ، دار المستقبل العربي ، القامرة 1991 ، ص ١٦١ - ١٦٩ -
  - (۱) انظر أمي ذلك : United Nations; Report on the World Social Situation 1993, op.cit., p. 75.
  - (١١) انظر في ذلك: الأمم المتحدة تقرير المسح الاقتصادي لأوروبا هن هام ١٩٩٥ ١٩٩٦ (باللغة الانطاعة) سنة ذكره ص ٩٣ .
    - (۱۲) نفس المصدر السابق ، ص ۹۳ .
  - (۱۳) انظر، نقس المصدر السابق، ص ۱۱۰ ـ ولمزيد من التفاصيل هن خصائص أحوال الممالة وأسواق المصل في هذه الدول في ضوء التحولات التي تمريها، واجع معاصموموم الدول في ضوء التحولات التي تمريها، واجعد المعاصمين المسابق المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعا
  - R. Jackman. "Economic policy and employment in the transition economies of Central and Eastern Europ; what have we learned?", in: International

Labour Review, ILO, No. 3/1994; ILO: World Employment 1995, An ILO Report, op.cit.pp 105 - 128.

ILO: World Employment 1995, op. cit.p. 112.

- (١٦) نفس المصدر السابق ، ص ١١٧
  - (١٧) نفس المصدر ، ص ١١٢
  - (۱۸) تقس المصدر، ص ۱۹۲
  - (۱۹) تقس المصدر، ص ۱۹۲
- (٣٠) يوضح نلك الجدول الآتي الذي يبين نسبة مصروفات الشمان الاجتماعي إلى الناتج المحلي الإجمالي في يعض الدول لتي كانت فاشتراكية ، وظاك خلال الفترة ما بين ١٩٨٨ و ١٩٩١ وليل

ار جمعي عن يعمل عمون على عاملة التي أصابت الوسف النظام الالتصادي وأسب الجوهرية . ان تشهد هذه الدول التغيرات الماصفة التي أصابت آليات النظام الالتصادي وأسب الجوهرية .

| الدرلة                 | 1944 | 199+ | 1991 |
|------------------------|------|------|------|
| اربلغار                | 32,3 | 14.+ | 14.1 |
| تشيكوسلوفاكيا          | 11,7 | 14.1 | 10,1 |
| المجر                  | 3,01 | 14,0 | Y£,+ |
| بولتفه                 | 11.7 |      |      |
| لتوامع                 | V,4  | 7,4  | ٧,٢  |
| دول الـ OECD الأوروبية |      | 14.1 |      |

( . . . ) غير متاحة .

Source: United Nations, Report on the World Social Situation 1983, op.cit., p. 144.

(٢١) راجع في ذلك :

United Nations: Economic Survey of Europe in 1995 - 1996, p. 93.

(٢٢) لمزيد من التفاصيل حول هذه الأنظمة لرجع إلى :

United Nations, Economic Commission For Europe: Economic Survey of Europe in 1964-1965, pp. 115 - 117; Internation Social Socialy Association: Restructuring Social Security in Central and Eastern Europe, A Gludo to Recent Developments, Policy Issues and Options, General, 1964; and see also: Commission of the European Communities. Employment Chean-eatory: Central and Eastern Europe, No. 7, Brussels, May 1966.

## المبحث الرابع **البطالة في البلاد النامية**

أثار فشل التنمية وتفاقم المديونية الخارجية

قدر مند سكان العالم في عام ١٩٩٠ بحوالي ٢٩٢٠ مليون تسمة ، يمسر م٢٩٢ يحيش منهم ٢٩٠٨ سلايين تسمة . ينسبة ٢٠٣٨٪ في الدول المتقدمة ، وحوالي ٢٩٠٨ مليون نسمة . ينسبة ٢٠٨٨٪ في الدول المتقدمة النامية (٢٠٠ . وينما نما سكان العالم أجمع خلال الفترة ١٩٨٥ - ١٩٩٨ مهدا . ١٩٩٠ منوي بمعدل سنوي متوسط يقدر بحوالي ١٩٥٠٪ ، إذ فإن سكان الدول المتقدمة قد نموا في المتوسط سنويا بحوالي ١٩٥٠٪ ، في حين كان هذا المتوسط حوالي را ١٩٠٠٪ ، في حين كان هذا المتوسط را ١٤٠٤ في القترة . أنظر الجدول وقم حوالي ١٩٠٠٪ من العالم أجمع بحوالي ٢٤٠ ملول فرد ، منه محوالي ١٩٠٨ ملول فرد ، بما نسبته ٧٧٪ يعيشون في ٢٤ الملول الفيل ١٨١ ملول فرد ، بما نسبته ٧٧٪ يعيشون في ١٨ الملول الفول الفلول الملول الملو

وقد تزايد عند سكان العالم النافطين اقتصاديا وكد من وقد المستينات يحوالي ١٤٧ مليون قرد ، وزاد عددهم في ADMVO في معد الستينيات يحوالي ١٤٧ مليون قرد ، وفي الثمانينيات بعدا يقد السبحينات بحوالي ١٩٣ مليون قرد ، ومن المنتوقع أن يزيد عندهم في عقد العبينيات يحوالي ٢٩٣ مليون قرد ، ومن المنتوقع أن يزيد عندهم في عقد العبينيات يحوالي ٢٨٣ مليون قرداً . وفي ضوره هذه الزيادة وحسب المجموعة الميد الميدية أن المنافقة في معداً الميد الميدية أن المنافقة والمعلى في عامد الميدية والميدية والميدية

إلى ٧٣٪ في عقد التسسعينيات<sup>(١)</sup>. وطبقا لتقديرات الأمم المتحدة ، من المتوقع أن يدخل سنويا سوق العمل بالبلاد النامية حوالي ٣٨ مليون فرد يبحثون عن قرص للتوظف<sup>(١)</sup>.

ومهما يكن من أمر، فإنه نظرا لأن الزيادات الضخمة التي أضيفت إلى سوق العمل حلال هذه الفترة كانت أكبر بكثير من حجم فرص العمل التي كانت متاحة ، فإن ذلك أدى إلى خلق جيوش هائلة من العاطلين المصابين بمختلف أنواع البطالة . وقد بدأت مشكلة البطالة في هذه البلاد تنفجر على نحو واضح في بداية عقد السبعينيات ، وظلت تتراكم وتتفاقم عاما بعد الآخر إلى أن وصلت أعداد المتعطلين فيها إلى حوالي ٥٠٠ مليون فرد، بافتراض أن معدل البطالة الإجمالي (شاملا لمختلف أنواع البطالة) لا يقل عن ٢٧٪ من قوة العمل. ويرى بعض الخبراء أنه لما كانت قوة العمل في هذه البلاد تنمو بحوالي ٣٪ سنويا ، فإنه يتعين على هذه البلاد أن تحقق معدلا للنمو الاقتصادي لا يقل عن ٦٪ سنويا ، حتى يمكنها أن تمتص الزيادة التي ستحدث في قوة العمل . وإذا أرادت هذه البلاد أن تمتص أيضا رصيد البطالة المتراكم؛ فإن عليها أن ترتفع بمعدل نموها الاقتصادي إلى مدى يتراوح فيما بين ٨٪ و ٩٪ سنويا عبر عقد من الزمان على الأقل (١١) . وإذا افترضنا أن معامل رأس المال للنائج Capital/Output Hatio سيظل في حدود ٣:٢ فإن تحقيق تلك الأهداف سيتطلب على أقل تقدير ألا يقل معدل الاستشمار الصافي عن مدى يتراوح ما بين ٢٤٪ و ٢٧٪ من الدخل القومي ، ومدى يتراوح ما بين ٣٧٪ و ٣٦٪ بالنسبة لمعدل الاستثمار الإجمالي(٨) . وتلك ، في الحقيقة ، تقديرات يستحيل ، في ضوء الأوضاع الرّاهِنة والمحتملة في الأجل المنظور القريب، أن يحققها عدد كبير من هذه البلاد. من هنا فأغلب الظن أن تظل مجموعة هذه البلاد تعانى ، ولمدة طويلة ، من ويلات البطالة .

جدول رقم (٤ ـ ١) سكان العالم: المحجم ومعدلات النمو للفترة ١٩٥٠ ـ ٢٠٢٥

|                                  | المالم أجبع | الدول المطدمة | الدول النامية |
|----------------------------------|-------------|---------------|---------------|
| ولا : الحجم بالمليون             |             |               |               |
| 1401                             | 7107        | AYY           | 1746          |
| 1471                             | THA         | 1189          | <b>P3FY</b>   |
| 1441                             | 9797        | 17.0          | FA+3          |
| Y                                | 777+        | 1751          | £44V          |
| 4.40                             | Ante        | 1701          | V10.          |
| اليا : متوسط معدل النمو السنوي/( |             |               |               |
| 1900_190+                        | 1,74        | 1,74          | 7,+1          |
| 194-1970                         | 1,13        | 1,41          | Y, £0         |
| 199-1940                         | 1,75        | 1,05          | 7,11          |
| Y 1440                           | 1,75        | 1,50          | 1,48          |
| Y Y                              | 1,17        | *,TA          | 1,74          |
| 4.40-4.4.                        | 19.0        | *,1A          | 1,10          |

Source: United Nations, Report on the World Social Situation 1993, New York 1993, p.S.

ولخن . . . ما هي أهم ملامح صورة للبطالة في مجموعة هذه البلاد؟ وكيف تطورت؟ الناتم أنه أك المعاد وأدما لما الأناد ما بالمناد المساد عا بالمناد به

 شهدته اقتصادات هده البلدان (على نحو ما رأينا أنها) مرحان ما تساقلت بعض أثاره ، بهذا القدار ذلك ، على مجموعة البلاد النامية . ولقد استطاعت مجموعة المبلاد النامية . ولقد استطاعت مجموعة المبلاد أن محقق ونظيمة المبلاد المنافقة بالمبلاد المبلاد المبلاد من طبيعة الهياكال الإنتاجية المحتومة لها (باستثناء بضح دول في جنوب أسيا : النحوا المبلود المبلود المبلود من ازدها المجموعة . كما المالمية ، ومن زيادة طلب البلدان الصناعية على المواد النخام التي تنتجها . كما استفادت ، في حدود معينة ، من ظروف الحرب البلادة بحصولها طبى مقاديم لا بأمر بها من المبلود الذي المبلود ومن حالم نظور مبلود المبلود المبلود ومن حالم نظور المبلود المبلود المبلود المبلود ومن حالم نظور المبلود المبلود المبلود المبلود المبلود المبلود المبلود المبلود ومن حالم نظور المبلود المبلود المبلود المبلود ومن حالم نظور المبلود الم

ولو ألقينا إطلالة سريعة حلى بيانات الجدلول رقم (٤ - ٣) لتبين لنا ه أنه خلال الفترة 1971 - ١٩٧٣ حققت مجموعة البلاد النامية ، في المترسط ، معدلا للنبو في حدود و ٢٠١٤ ، وهو متوسط يفرق ما تحقق في المترسط اللاي الصناعية الرأسمالية ، لكنه يقل قليلا عن ذلك المترسط الذي مقتمة مجموعة الدول التي كانت والشراكية ، صحية أن الجدلو يوضع - أن حظ المجموعات الاقتصادية داخل دائرة البلاد مام ، كان النمو المحمقق في غاطبية ماه البلاد لا بأس به . كما ارتفع مسترى المعيشة في هذه المقرة بشكل لمعوظ في تلك البلاد نظرا لأن معدلات النمو الاقتصادي كانت تفوق الملك معدلات النمو السكاني ، الأمر الذي صمع ينمو حقيقي في متوسط نصيب الفرد من الإنتاء ، ومن لام دائل صمع ينمو حقيقي في متوسط نصيب الفرد من الإنتاء ، ومن

وكان من الطبيعي ، والحال هذه الا تظهر في هذه البلاد بطالة يُمتد بها ، رضماً نه مدلات النمو السكاني فيها كانت في تلك الفترة تتجه للارتفاع . والحق ، أن تواضع معدلات البطالة انتذ كانت ترجع ، بالإضافة إلى ظروف إنحاء الاقتصاد العالمي ، في العوامل المثالة .  ١ - جهود التنمية التي بللتها هذه البلاد والتي استوعبت الكثير من قوة العمل المحلية سواء في مشروعات بناء البنية الاساسية أو في توسعات الخدمات الحكومية ، أو في مشروعات التنمية الزراعية والصناعية .

 ٢ - ارتفاع معدلات التعليم مما قلل في هذه المرحلة من الأعداد التي تدخل سوق العمل.

جدول رقم (٤ ـ ٢)

تطور معدلات نمو الإنتاج في منعتلف المجموعات الاقتصادية للفترة 73 - 1997

(متوسط معدل التغير السنوي في الناتج المحلي الإجمالي)

|                               |           |         |         | /.        |
|-------------------------------|-----------|---------|---------|-----------|
|                               | 1975-1432 | 1441448 | 1441441 | 1997-1991 |
| العالم أجمع                   | 1.4       | F.0     | 7,7     | 1,1       |
| الدول المتقدمة                | ٤,٧       | ٧,٧     | 7,7     | 1,1       |
| هول شرق ووسط أوروبا           | ) v,.     | ξ,σ     | 7,7     | 4,4-      |
| الدول التامية                 | 7,6       | £,A     | 17,3    | 1,3       |
| دول شرق آسيا                  | ٨٠        | V.•     | V.9     | A, T      |
| لمبين الشبية                  | A4        | 1,1     | 4,1     | 11,7      |
| دوله جنوب أسيا                | 7,7       | 153     | 1,0     | 7,0       |
| نول أفريقيا شيه الصحراوية     | 0,1       | Y       | 1.4     | 1,7       |
| ول أمريكا اللاتينية والكاريبي | 1,1       | 4,3     | ٧,٠     | 7,7       |
| ول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا | ٧,٠       | 7,3     | ٠,٤     | T.1       |
|                               | 1         | 1       |         |           |

Source: ILO: Warld Employment 1995, Geneva 1995, p.28.

جدول رقم (٤-٣) النمو في متوسط نصيب الفرد من الإنتاج خلال الفترة ١٩٦٠ ـ ١٩٩٠ في المجموعات الاقتصادية المختلفة /

|                             | 144141- | 144144 | 199194- |
|-----------------------------|---------|--------|---------|
| الدول المتقدمة              | €.      | Υ,Υ    | ۲,۲     |
| دول شرق أوروبا (الاشتراكية) | 4,V     | 1,0    | 1,1     |
| الشول النامية               | 1°,V    | 7,1    | 1,4     |
| أفريقها شبه الصحراوية       | 1.1     | 5,4    | 1.1-    |
| دول شرق آسیا                | 17,73   | 6,7    | 3,8     |
| العبين                      | 7.1     | 7.3    | A,Y     |
| دول جنوب آسها               | 1.6     | 1,1    | 7,1     |
| أمريكا اللاتينية            | ٧,٥     | 1.7    | 1,0.    |
|                             |         | - 1    |         |

#### تقس العصدر السابل ، ص ۲۸ .

٣ ـ الهجرة الدولية التي سمحت بانتقال أعداد كبيرة من فائض السكان النسبي الذي ظهر آنذاك للعمل في بلاد الشمال العبناعي ، وهو الأمر الذي خفف من حنة البطالة .

وتدعونا النقطة الأخيرة ، نظرا لأهميتها ، لإلقاء بعض الأضواء عليها . ففي اعقاب الحرب العالمية الثانية وحتى منتصف السيعتبات عمدت كثير من البلدان المستاعية الرأسمالية ، في ظل الارتفاع الواضح الذي حدث في أجور المحال بسبب زيادة الطلب على قوة العمل ، ورسبب تأثير نقابات الممال . وتطبيق الحكومات لبرامج واسعة للقممان الاجتماعي ، عمدت إلى الترجيب بالمقوى العماملة الوافقة من البلاد النامية . ومع تغيير توانين الهجيرة والإقامة والعمل التي تسهل قدوم هذه القوى ، التي جاءت بشكل واضح من تركيا والجزائر وتونس ومراكش وإسبانيا وإيطاليا ومن الهند وبعض الدول الأفريقية والأسيوية ، واتجهت إلى دول غرب أوروبا والولايات المتحدة وكندا بحثا عن فرص أفضل للتوظف وسعيا وراء أجور أعلى(؟) . وقد عمل هؤلاء المهاجرون في مختلف المهن والحرف ، ويخاصة تلك التي تتميز بالمجهود الشاق (البناء والتشييد ، النظافة ، الصناعة الثقيلة ، أنشطة الموانئ . . . ) . وقد شكل هؤلاء العمال الأجانب احتياطيا هاثلا في سوق العمل ، واستخدمتهم الرأسمالية كسلاح مهم في مواجهة المطالب المستمرة لزيادة أجور العمال المحليين ، ولتأمين حاجتها باستمرار من قوة العمل بغض النظر عن حالة النمو السكاني، (١١) . وفي عام ١٩٨٠ ، وكما يشير مارتن جودفري (١١) Martin Godfry كان عدد العمال الأجانب النشطين اقتصاديا في البلدان الصناعية المتقدمة يتراوح ، على أدنى تقدير ، بين ٢٠ و٣٠ مليون عامل . ويشير التقرير السنوي لعام ١٩٩٢ عن التنمية البشرية في العالم الصادر عن البرنامج الإنماثي للأمم المتحدة UNDP إلى أنه خلال العقود الثلاثة الممتدة فيما بين ١٩٦٠ و ١٩٩٠ ، هاجر على الأقل ٣٥ مليون قرد من البلاد النامية ليقيموا في بلدان الشمال الصناعي ، منهم حوالي ٦ ملايين هاجروا بطريقة غير قانُونية(١٦) . وهؤلاء الأخيرونُ اضطروا إلى أنَّ يقبلوا أقل الأجور وأن يعملوا في ظروف سيئة . على أن هجرة العمالة من بلاد الجنوب إلى بلدان الشمالُ الصناعي لم تكن مقصورة فقط على قوة العمل العادية ، بل شملت أيضا استنزاف الكوادر العلمية والفنية والمهنية ذات التخصصات الدقيقة . وسوف نرى لاحقا ، أن موقف الترحيب بالعمالة الأجنبية سوف ينقلب إلى عكس ذلك ابتداء من النصف الثاني من السبعينيات.

على أن مشكلة البطالة بدّلت في الطّهور على نحو واضح في البلاد النامية ابتداء من عقد السبعينيات , وكان ظهورها منذ لذك اللحظة ، واستمرار تفاقمها بعد ذلك ، تتاجا لتفاعل ثلاثة عوامل جوهرية هي :

١ ـ فشل أنماط التنمية التي انتهجتها هذه البلاد .

٢ ـ تفاقم مديونيتها الخارجية والآثار التي نجمت عن ذلك .
 ٣ ـ الظروف المضطربة للاقتصاد العالمي وتنامي العولمة .

وفيما يتعلق بالمامل الأولى ، من الملاحظ أنه بعد أربعة عقود من محاولات دالتنمية والتحديث، في البلاد النامية لم تنجح تلك المحاولات في الشطر الأعظم من هذه البلاد، في تجاوز التخلف وتغيير الهياكل الإنتاجية المشوهة وتحسين موقعها في الاقتصاد العالمي ، وتفعيل القوى الذاتية للنمو على النحو الذي يضع هذه البلاد على مدارج النمو المتواصل الذي ينمى باستمرار مصادر الدخل والإنتاج والإنفاق والتوظف. ذلك أنه باستثناء بضع دول في جنوب شرق أسيا (الدول المصنعة حديثا) مازالت مجموعة البلاد النامية ترزح تحت قبود التخلف وطغيان الفقر وديكتاتورية البطالة . كان فشل أنماط التنمية، في هذه البلاد راجعا ، ضمن عوامل أخرى ، إلى أن النخب الحاكمة في هذه البلاد قد نظرت إلى عملية التنمية .. تحت تأثير الفكر التنموي الذي سادفي حقبة الخمسينيات وحقبة الستينيات \_ على أنها مجرد سد الفجوة القائمة بين مستويات المعيشة السائدة في البلدان الصناعية المتقدمة وتلك التي تسود في بلادهم . وتوهم الكثيرون أن تعظيم معدل نمو الناتج المحلي في أقل الفترات (دون أن تعطي الأهمية لمكونات هذا الناتج) سوف يحلُّ مشكلات التخلف والفقر وعدم عدالة التوزيع . حيث ساد الاحتقاد بأن النمو الذي سيحدث في الناتج سوف تتساقط آثاره Trickle-down على مختلف الطبقات والفشأت والشرائح الاجتماعية ، وأن التوزيع ستحل مشكلاته بعد أن يتحقق النمو(١٣) .

في ضوء هذا الفهم القاصر لجوهر حملية التنمية ، تمحورت الجهود الإنمائية في «القطاع الحديث» الذي راح يطبق :

١ - إما أستراتيجية التصنيع المتجه للتصدير .

٢ ـ وإما استراتيجية التصنيح القائم على الإحلال محل الواردات .
 وكان من نتيجة ذلك ، أن القطاع الحديث استأثر بالشطر الأكبر من التيجة ذلك ، أن القطاع الحديث استأثر بالشطر الأكبر من الاستثمارات المحلية وخدمات المرافق العامة والإنفاق العام . وتم تهميش

باني القطاعات التي اعتصرات عصرا من أجل توفير الموارد اللازمة لنمو القطاع الحديث (خير مثال على ظلك إهمال الزراعة واعتصارها لمصلحة جهود التصنيع والتحديث) ، وضاعف من حرج الموقف لجوه القطاع الحديث إلى متختلة منون إنتاجية مكثفة لراس المال ، وموفرة لمنصر العمل ، الأمر الذي كان تأثيره واضحا في الحد من نمو فرص التوظف أمام لقم المحل المحلية الدعاطة التعرافاً ،

على أنه أيا كان نمط «التنمية» المختار ، فقد كانت أدوات السياسة الاقتصادية في هذه البلاد انتقائية ، وتتراوح فيما بين الاعتماد شبه المطلق على أليات السوق (كما هو الحال في تجارب دول أمركا اللاتينية) ، والتخصيص المباشر للموارد النادرة من حلال جهاز الدولة (كما حدث في بعض التجارب الأفريقية والأسيوية) . ولكن أيا كان الأمر ، فقد كان للنولة دور محسوس وفاعل في كل هذه التجارب(١٥) . كللك تجنر الإشارة إلى أن السياسات الاقتصادية والاجتماعية التي نفذتها الدولة في مجتمعات ما بعد الاستقلال كانت تستند إلى تحالف بعض القوى الاجتماعية التي كانت تستفيد من تلك السياسات ، واستبعدت في المقابل بعض القوى التي لم تستفد أو أضيرت منها . وظلت فاعلية هذا التحالف قائمة ومستمرة خلالٌ فترةً الخمسينيات والستينيات حينما كانت تناقضات هذا التحالف ماتزال مكبوتة ، وحينما كانت ظروف الاقتصاد العالمي مواتبة . على أن نموذج التحالف الاجتماعي هذا سرعان ما تعرض للانهيار في غالبية البلاد النامية في عقد السبعينيات ، حينما بدأت المأزق الاقتصادية في الظهور (زيادة المديونية الخارجية ، زيادة عجز الموازنة العامة ، اشتعال نيران التضخم ، زيادة البطالة ، تفاقم الدين المام الداخلي ، تدهور سعر الصرف ، تناقص القدرة على الاستيراد ، تدهور الاستثمار ، وتهاوي معدلات النمو للحضيض) . وحينما بدأت التوترات الاجتماعية تنفجر نتيجة لما أفرزه نمط التنمية الفاشل من تفاوت شديد في توزيع الدخل والثروة ، وفساد ، وهروب واسع للأموال إلى الخارج ، ومن فقر ، وحينما برزت للسطح نتاثج التمييز بين بعض المناطق والقطاعات داخل الدولة وضد بعض القوى الاجتماعية والإثنية ؛ وحينما حادث نثلك تعرضت كثير من أنظمة الحكم في هذه البلاد للتوترات السياسية والانقلابات المسكرية . وهنالك توقفت جهود التنمية ، بل وعجزت كثير من الحكومات عن أن تضطلع بوظائفها التقليفية .

أما العامل الثاني الذي أسهم في احتدام البطالة في البلاد النامية فهو تفاقم أزمة المديونية الخارجية التي بدأت في الظهور في السبعينيات ، وتنامت وانفجرت في الثمانينيات (١٦) وقد حلقت هذه الأزمة تحت تأثير عاملين أساسيين: أولهما تلك النظرة القاصرة التي سادت خلال الخمسينيات والستينيات والتى اعتبرت قياسا على مأذهب إليه الفكر الاقتصادي الكلاسيكي .. أن النَّمو هو دالة في تراكم رأس المال ، وبالتالي اعتبرت أن جوهر مشكلة التحلف تتمحور حول مشكلة التمويل ؛ وأنه من المهم للارتفاع بمعدل النمو زيادة معدلات الاستثمار (وأهملت العوامل الأخرى التي لا تقلّ أهمية ، مثل كفاءة القوى العاملة ، التعليم والتكنولوجيا ، البيثة ، الأبعاد الاجتماعية . . . إلى أخره) . وترتب على تصخيم دور الاستثمار وتحديد معدلات عالية له ، مع تواضع معدلات الادخار المحلي ، أن تزايد الاعتماد على التمويل الخارجي ، وبخاصة عن طريق الاقتراض "أما العامل الثاني الأكثر حسما في بروز هذه الأزمة ، فهو تعرض موازين منفوعات هذه البلاد لعجوزات شديدة في بداية عقد السبعينيات ، تحت تأثير زيادة أسعار النفط واسعار الغذاء ومختلف السلع التي تستوردها تلك البلاد ، في الوقت الذي تدهورت فيه أسعار صادراتها من المواد النحام . وهذه العجوزات تمت مواجهتها من خلال تزايد الاقتراض ، وخاصة من المصادر الحاصة (المنوك وتسهيلات الموردين) ذات التكلفة العالمة (ارتفاع سعر الفائدة وقصر مدة القرض). وقد ترتب على الإفراط في هذه القروض أنَّ ظهر جبل هائل من الديون الخارجية المستحقة على هذه البلاد(١٧٠) ، ونمو فاحش في أعباء خدمتها (مبالغ الأقساط والفوائد) بحيث وصل معدل خدمة الدين Debt Service Ratio في كثير من هذه البلاد إلى ٨٠/ وأكثر من حصيلة صادرات السلع والخدمات لهذه البلاد(١٨٠) . ثم وصلت الأزمة إلى ذروتها حينما أصبحت مبالغ خدمة الديون تزيد عما تحصل عليه هذه البلاد من قروض جديدة ومعونات اقتصادية (ظاهرة النقل العكسي للموارد) . وقد ترتب على هذه الأزمة : ١ \_ استنزاف احتياطيات النقد الأجنبي وتدهور أسعار الصرف.

٢ \_ إضعاف قدرة البلاد المدينة على الاستيراد .

وكان من نتيجة ذلك ، تدهور الإنفاق الاستثماري وتعطل قدر كبير من الطاقات الماطلة ، وانخفاض معدل النمو الاقتصادي ، وارتفاع شديد في معدل التضخم ، وانسداد فرص التوظف أمام قوة العمل سواء في القطاع العام والإدارة الحكومية ، أو في القطاع الخاص ، وزاد الطين بلة ، اضطرار هذه البلاد إلى الذهاب إلى نادي باريس ونادي لندن لإعادة جدولة ديونها الخارجية وتنفيذها للسياسات الصارمة ، التي انطرت طيها برامج التثبيت الاقتصادي والتكيف الهيكلي (باعتبارها شرطًا لإعادة الجنولة) . وهي برامج ، في جوهرها ، ذات توجه انكماشي ، وتهلف إلى تلبير الموارد اللازَّمة للوفاء بأُعباء الديون في المستقبل ، الأمر الذي كان له تأثير مضاحف في معدلات البطالة . فقد انطوت هذه البرامج على خفض الإنفاق العام الجاري والاستثماري ، وتجميد التوظف الحكومي ، وزيادة أسعار الفائدة وإلغاء دهم ضروريات الحياة والمدخلات الوسيطة لقطاعات الإنتاج المحلي ؛ وزيادة أسعار الطاقة ورسوم الخدمات الحكومية ؛ وزيادة الضرائب غير المباشرة ، وبيع ممتلكات الدولة والقطاع العام للأجانب والرأسمالية المحلية (الخصخصة) ، وتسريح أعداد هاتلة من العمالة الموظفة فيها . . إلى آخره . فكل هذه الاجراءات كان لها - ومازال - تأثير حاسم وفوري ومباشر في تفاقم البطالة في البلاد النامية المدينة ، وخفض الأجور الحقيقية ، وتردي مستويات المعيشة .

ويقول تقرير التنمية البشرية في العالم لعام ١٩٩٥ ، مؤكدا هذه الآثار في حالة المكسيك : 3 منذ منتصف الثمانينيات غيرت المكسبك بسرعةً هيكل اقتصادها . فقد أزيل معظم الحواجز التجارية ، وخُفِّض تدخل الدولة تخفيضا شديدا ، وأزيلت القيود التنظيمية للاقتصاد إلى حد كبير . وركزت الحكومة جهودها على مكافحة التضخم واجتذاب تلفقات رأس المال الأجنبي . ودبرت انخفاضا كبيرا في الأجور لكي تصبح الأيدي الماملة المكسيكية أرخص شنا . ولكن النمو الذي حدث كان هزيلا، وقوص العمل التي وجدت كانت أقل حتى من ذلك . أما التكليف البشرية فقد كانت باهظة . فقد مانى الرجال العاملون : إذ فقد كثير منهم وظائفهم ، أو وحيدوا أن أجورهم المحقيقة قد انخفضت بهذار المصف "الأ" .

أما العامل الثالث ، الذي أثر في تفاقم مشكلة البطالة في البلاد النامية فهو الأضطراب الحادث في بيئة الاقتصاد العالمي في ظل ميل مطرد لاتساع نطاق العولمة Globalization . ففي الوقَّتُ الذي تزداد فيه عمليات الترابط والتشابك والاعتماد المتبادل بين مختلف أطراف الاقتصاد العالمي ، يفعل الدور الذي تلعبه الشركات متعددة الجنسيات في مجال الإنتاج والتمويل والتكنولوجيا والتسويق ؛ وفي ظل النمو الهاثلُ الذي حدثُ في اندماج وتوسع أسواق المال العالمية وتعددية العملات الدولية ، ومع النمو السريع الذي يحدث في حركات رؤوس الأموال الأجنبية الخاصة ، وسرعة انتقالها من مكان لأخر بحثا عن معدلات أعلى للربح والسيطرة ، ومع التحرير المتزايد الذي حدث في الأسواق النقدية والمالية وحركة التجارة العالمية ، مما يستلزم وجود أليات وقواعد عالمية ملائمة لمواكبة هذه العولمة وإدارتها . . . إلا أن العالم ما زال يفتقد هذه الأثيات . والمشكلة هنا ، هي أن هذه العولمة المئزايدة تقتضى القبول بانتقال جانب من المهام التنظيمية ووضع السياسات من إطارها الوطني إلى إطارها العالمي(٢٠) ، والارتضاء بالتخلي عن جزء من السيادة القطرية لمصلحة مجموع الاقتصاد العالمي . كما أنَّ ذلك يتطلب أيضا وجود مؤسسات عالمية تتولى إدارة الاقتصاد العالمي وضبط حركته وتسهيل أليات عمله . ومثل هذه المؤسسات لم توجدً بعد ، رغم وجود منظمة التجارة العالمية وصندوق النقد الدولي والبنك الدولى ، وسعى بعض الأوساط الرأسمالية العالمية لكي تكون هذه المنظمات بديلا عن الأمم المتحدة ومنظماتها (٢١).

في ظل هذه العولمة المتزايلة ، ومع اضطرار غالبية البادد التامية لعلييق برامج التبييرالي والانكماشي والتي أضعفت من قوة المنولة ، مرسونان ما وجذب مجموعة هذه المبادد فضيا والمنت منها ومناحة القرار الاقتصادي من مستواه الوطني إلى مستوى المناتين والمنظمات المنولية ، وأصبحت هناك صموبات تواجهها في فرض سيطرتها أوطنية من كثير من المتغيرات الاقتصادية الكلية المحلجة ، بعد أن أصبحت الأولوية تُعطى ليصلحة المنافسة واليات السوق . ولم تعد كثير من لمتكونات البلاد المناتية تملك أي سيطرة أو وسيلة لمنع أو كمح المتغفق العدام تركيبات السوق . ولم تعد كثير من سراتين المنابدات المناتي المناتية المنافسة واليات المناتية المنافسة واليات المناتية المناتية المناتية المناتية المناتية المناتية المناتية المناتية الانتيان عاملة الانتيان منطقة المناتية المناتية المناتية المناتية المناتية والمناتية المناتية المناتية والمناتية المناتية الم

ومهما يكن من أمر ، فإنه في الوقت الذي زادت فيه العواسة ، وزادت يبئة الاقتصاد العالمي أضطارابا ، الأمر الذي خلق صعوبات شديدة في عملية التخطيط وصنع القرار الاقتصادي بالنسبة للحكومات وللمنتجين والمصدرين والمستوردين والمستثمرين ، ولعل أبرز منابع هذا الاضطراب تتجسد فيما يلي :

انهيار نظام النقد الدولي وتعويم أسعار الصرف .

- فوضى السيولة الدولية وتمويم أسعار الفائدة .
   التقلبات الشديدة التي تحدث في أسعار المواد الخام التي تصدرها
- التقابات الشديدة التي تحدث في اسعار المواد الحام التي تعبدرها البلاد النامية .
- اتساع نطاق المضاربات في أسواق الأوراق المالية وفي أسواق المواد
   الخام وأسواق الصرف الأجنبي .
- € تدهور شروط التبادل التجاري Terms of Trade في غير مصلحة البلاد النامية .

نمو الكتل الاقتصادية الإقليمية بين البلدان المسناعية ، في مقابل
 تفتيت وتشرذم الدول التي كانت داشتراكية ، والدول النامية
 وتفاقم المبراعات القومية الماثفية والقومية فيما بينها .

ضعف ، إن لم يكن جفاف ، المعونات الاقتصادية المقدمة
 للبلاد النامية .

على أن المولمة المتزايدة للاقتصاد العالمي وتزايد عناصر الفوضى والاضطراب فيه ، وضعف موقع البلاد النامية داخله ، قد أقترنت أيضا بتطور آخر يتناقض مع المعنى العام لفكرة العولمة وكان له تأثير مهم في مشكلة البطالة . ونعني بذلك الصموبات والقيود التي بدأت تواجه هجرة القوة العاملة من دول الجنوب إلى دول الشمال الصناعي . فَالعولمة حُند مضمونها في منطق الرأسمالية العالمية على أنها الحراك الحروفير المقيد للسلع ولرؤوس الأموّال . أما الحراك الحر لقوة العمل فممنوع . فإذا كان مسموحا لرأس المال وللسلع أن تقتحم الأسواق والحدود دون أي عقبات، فإن العمل غير مسموح له . إن رأس المال يمكن أن ينتقل إليه ، لكنَّ العكس غير جائز . بل إنه حتى في أشكال التكامل والتكتل التي قامت بين بعض البلدان الصناعية المتقدمة وبعض البلاد النامية ، فإن عنصر العمل يُستثنى من حرية الحركة والتنقل . وهو ما حدث في اتفاقية التجارة الحرة بين الولايات المتحدة وكندا والمكسيك (النفتا) ، حيث تمَّ الاتفاق اعلى ترك سلعتين تحديدا خارج مجال الاتفاق: البترول الذي يرغب المكسيكيون في الاحتفاظ به داخل القطاع العام . . وقوة العمل المكسيكية التي لا تود الإدارة الأمريكية أبدا أن تفتح أمامها باب عبور الحدود بحرية ٤ (١٣). إذ مع تفاقم مشكلات الركود والبطالة في البلدان الصناعية الرأسمالية لجأت حكومات هذه البلدان إلى مقاومة الهجرة إليها من خلال تغيير قوانين الهجرة والإقامة فيها . وأصبحت الأحزاب اليمينية المتطرفة تعارض بشدة استقبال المزيد من العمال الأجانب ، بل وتسعى إلى طردهم خارج الحدود. وهكذا ، فإنه بعد أن كانت الهجرة لبلاد الشمال منفذًا ، وإن كان ذا طاقة محدودة ، لفائض العمالة بالبلاد النامية ، ومصدرا مهما من مصادر النقد الأجنبي لكثير من البلاد النامية (انظر الجدول رقم ٤ ـ ٤) ، فإن هذا المنقذ يكاد يكون الآث

جدول رقم (٤ ـ ٤)

نسبة تحويلات العاملين بالخارج إلى أجمائي متحصلات النقد الأجنبي

في بعض البلاد النامية للأعوام ١٩٨٠ و ١٩٨٥ و ١٩٩٠ نسبة مترية

| 199-  | 19.60 | 154+  | الدولة                    |
|-------|-------|-------|---------------------------|
| Υ,σ   | 4.4   | Y,4   | الجزائر                   |
| Y1,A  | YA, Y | YLA   | بنجلاديش                  |
| 11,1  | A4    | 11,4  | بنين                      |
| Ψ, α  | ₹,0   | 15.1  | بوتشوانا                  |
| 81.5  | 4,73  | £Y,T  | بوركينافاسو               |
| 3,0%  | TAA   | 01,7  | الوأس الأخضر              |
| 4,4   | 9,7   | 1,4   | قبرص                      |
| P9,A  | VY.+  | 34,1  | جمهورية اليمن الديمقراطية |
| 17.0  | 10,7  | 1+,7  | الجمهورية العربية اليمنية |
| YA,0  | 71.7  | 77,4  |                           |
| 81,1  | 13.8  | ٧,٠   | معبر<br>السلفادور         |
| TY,A  | 71,4  | TE,-  | هایتی                     |
| 17.4  | 10,1  | 10,4  | الهند                     |
| 1,3   | 4,4   | 0,3   | إسرائيل                   |
| 9,4   | 7.11  | V,1   | جاميكآ                    |
| Y+,A  | 77,7  | 177.* | الأردن                    |
| VV.1  | V4,Y  | 42,1  | ليسوتو                    |
| 41,1  | 44,4  | 15,7  | ماني<br>المكسيك           |
| ۸,۵   | 1.7   | 1.1   | المكسيك                   |
| 78,1  | 77',4 | Y£,V  | المفرب                    |
| 44.1  | 1.73  | TV,1  | باكستان                   |
| 11,1  | 1.,.  | 4.1   | الفيلبين                  |
| £9,+  | \$7,V | 41,7  | سأموا                     |
| 0, £  | 3,1   | 7,8   | الستغال                   |
| 11,1  | 10,1  | 18,7  | سيري لانكا                |
| 11.0  | 777.5 | 77.7  | السودان                   |
| 17.71 | 17,0  | A.    | سوازيلاند                 |
| 7,4   | 1771  | 17,7  | موريا                     |
| 1.7   | A,1   | 0,1   | נועציג                    |
| 1-,7  | 4,1   | A,1   | ثونس                      |
| 17.4  | 15.1  | 75,7  | تركيا                     |
| 4.5   | 16.1  | 71.1  | يوفسلانيا                 |
|       |       |       |                           |

Source: United Nations, Report on the World Social Situation 1993, New York, 1993, p. 17.

قد أغلن (۲۰۱) . وتشير بعض التفليوات ، إلى أنه ترتب على الفيود التي تفرضها الآن حكومات البلدان المستاعية على هجوة قوة المعل إليها ، أن البلاد النامية أصبحت تحرم الآن من دخل لا يقل عن ٢٥٠ بليون دولار سنوبا على الأقل (۲۰۰) .

والسؤال الآن هو : كيف تبدو صورة البطالة حاليا في البلاد النامية وما هي أهم ملامحها؟

ومند الإجابة عن هذا السؤال ، تجدر الإشارة ، بادئ ذي بدء ، إلى الصعوبة الرئيسية في تقديم هذه الصورة تكمن في الفقر الإحصائي البنات البطالة في هذه البلاد ، كما أن الإحصائيات الرسمية للبطالة . اين وجدت . ذات دلالة محدودة جدا ، لأن قدرا كبيرا من البطالة موجود بالريف وفي القطاع غير الرسمي Informal Sector في الحضر ، وتلك البطالة لا تشملها الإحصائيات الرسمية . كما أن عددا هائلا من الممال والمؤلفين أصبحوا يمملون لبعض الوقت يغير أرادتهم ، الممال بالموائفين أصبحوا يمملون لبعض الوقت يغير أرادتهم ، ومنا النوع من الممالة ذات التشغيل الناقص للمحل وهذا النوع من الممالة ذات التشغيل الناقص المحالة . والمالية عمد أي بيانات إحصائية .

وبالإضافة إلى هذه الصموبات الإحصائية ، لا يجوز أن تنسى أن 
مده البلاد لا تشكل مجموعة متجانسة ، بل عبقة مجموعات ، وتعتلف 
صورة البطالة فيها من مجموعة متجانسة ، بل عبقة مجموعات ، وتعتلف 
صورة البطالة فيها ومحسب مدى تأثرها بالاضطرابات الوجودة في 
التخف المتحقق فيها ومحسب مدى تأثرها بالاضطرابات الوجودة في 
الاقتصاد المالحي ، فالبلاد النامية التي استطاعت أن تحقق قدرا 
الاقتصاد المالحي ، فالبلاد النامية التي استطاعت أن تحقق المرا 
معقولا من النمو ، واستطاعت أن تحسن من موقعها في الاقتصاد 
المالحي ، هنفت تقدما في مجال التوظف ، وخفضا ملموسا في البطالة 
المالحي المنافق وكانت أشد تأثرا بالاضطرابات في الاقتصاد 
المالحي فقد ظهرت البطلة فيها ونمت بمعدلات كبيرة .

وبشكل عام سنلاحظ أن صورة البطالة في البلاد النامية قد تأثرت كثيرًا بمشكلة فائض السكان النسبي ، وهي المشكلة التي يعود جزء منها إلى معدلات النمو السكاني المرَّفعة الَّتي شهدتها هلَّه البلاد في أعقاب حصولها على استقلالها السياسي (٢٦٠) . فالنمو السريع الذي حدث في السكان خلال عقدي الخمسينيات والستينيات قد خلق معه أهراما سكانية تتسم بانساع قاعدتها الشبابية (انظر حالتي الهند والصين في الشكل رقم ٤ ـ ١ (٣٠) ، وسرحان ما أفرزت هذه الأهرام زيادات كبيرة في قوة العمل في السبعينيات والثمانينيات التي راحت تضغط على الأراضي الزراعية والمرافق العامة والمواد الغذائية وإمكانات الصحة والتعليم وفرص التوظف . . . إلى آخره . حقا ، إن تلك الضغوط لم تشكل مشكلات يُعتد بها أنذاك، حيث كانت اقتصادات هذه البلاد تمر بمرحلة من الانتعاش الاقتصادي في فترة عالم ما بعد الحرب (١٩٤٥ ـ ١٩٧٠) على نحو ما أوضحنا أنفا . ولكنّ حينما تعرضت هذه البلاد إلى أثار فشل أنماط التنمية التي طبقتها ، ولآثار العولمة وللاضطرابات الحادثة في الاقتصاد العالمي ، ولما نجم عن أزمة ديونها الخارجية من صعوبات قاسية ، سرعان ما برز الوجه القبيح للبطالة فيها . وطبقا لتقديرات الأمم المتحدة ، فإن هذه البلاد في مجموعها تحتاج في عقد التسعينيات إلى خلق ما يعادل مليار فرصة عمل ، حتى يمكن القضاء على البطالة المتراكمة فيها ، ومواجهة الزيادة التي ستحدث في قوة العمل في هذا العقد(٢٨).

وعلى أي حال ، فإن ابرز معالم صورة البطالة الآن في هذه البلاد تتمثل في ارتفاع ممدلات البطالة ، وهو الأمر الذي ترويه لنا بيانات الجدلول رقم ( ٤ ـ ع) عن عقد الشمائينيات . فقي أطليلة البلاد الأفيقة الذي توافرت معابا بيانات زادت معدلات البطالة على ١٠ // من قوة العمل ، بينما وصلت في نيجيريا للي حوالي ٥٠ // في عام ١٩٠٠ . وحينما تفاقلت الأرتمة الاقتصادية زازينات ، صموبات المدين المتاريخ، وتدهو متوسط دخل الفرد في عقد العمانينيات ،

### شكل رقم (٤ ـ ١) هرمان عمريان ١ ـ الهند في ١٩٨٨

|       |              | الـــاه |                |        |
|-------|--------------|---------|----------------|--------|
| ,-4   | ağ X<br>E-NG |         | 2 de<br>046.01 | page ( |
| Y- +  | 21,1         |         | 1,7%           | Yı+    |
| 11.1. | 21.4         | 300     | 1,775          | 144.   |
| 15-01 | 27.1         |         | 27.0           | 44- 61 |
| 15-1- | 24.0         |         | 25,4           | De I-  |
| 14-1- | 25,1         |         | A.7            | re-r.  |
| 19-1- | ya           |         | 34,4           | ₹9-₹.  |
| 19-1- | 29.15        |         | 211,4          | 14-1.  |
| 4.    | 777,7        |         | 2317,1         | h.,    |

تبدية تمام القرارة والكالية. ٢٣٨

السيسة سكان للدن 1,070

مهمرع السكان . . . AVA / / AVA منهجرع السنكان الكون ٢٠٠٠٠ (٢٧ مسهميرم البسكان الجابات ١٠٨٠٠ ١٩٢

### ٢ ـ الصين في ١٩٨٨

|        | -      | نو إذــــا       | ۵     |        |
|--------|--------|------------------|-------|--------|
| ,      | 1 to 1 |                  | 2 in  | ,,,,   |
| V. +   | 0.3    |                  | 21.1  | V- 4   |
| 15-7.  | 27.0   | 26/62            | ₹,4   | 14-1-  |
| e4-4-  | 27.4   |                  | 27.1  | e4- e. |
| 64m L- | 28,0   | VIIVIII          | 70.3  | De I   |
| P\$-T- | 25     |                  | 25.1  | 74- y. |
| Y4-Y+  | 64.1   |                  | 254,4 | 79-11  |
| 14-1-  | 277,+  |                  | 217.3 | 19-1-  |
| 4.     | 25,5   | VIIIIII III IIII | n.,   | 4      |

شبهة تعلم القرات والكالية: «٧٪ تسبة سكان للدن: ١٠/٤٪

مسجسوح المسكان مجموع المكان الاكور: ١٠٠٠ ١٢١٩٥٥ مسهدوع السكان الإناث : ٠٠٠٠٥٨٢٥

- 116 -

جدول رقم (٤ ـ ٥) تطور معدلات البطالة في يعض البلاد النامية ١٩٨٠ ـ - ١٩٩٠ ٪ من توة العمل

| 144+   | 19/4  | 11/41 | الدولة            |
|--------|-------|-------|-------------------|
| 141    | *F1,Y |       | بوتشرانا          |
| 111    | ٠٧٠,٠ | ***   | كُوتُ دي لاقوار   |
| ***    | ***   | ۰,۲۲۰ | الحبشة            |
|        | 917,7 |       | کیا               |
| 47,8   | 7,70  | 79.9  | اليجر             |
| ***    | *4,V  | ***   | ليجيروا           |
| ***    | 917,7 | ***   | السنغال           |
| *1*    | 44.0  | P,A   | جزيرة شيشل        |
| *\ £,A | 111   | 111   | سيراليون          |
| ***    | 1+4   | 77,77 | الصومال           |
| ***    | 11.1  | ***   | السودان           |
| 17.4   | 9.9.4 | ***   | كونس              |
| ***    | 414,+ | 71,+  | زاميها            |
| 10,1   | 14,4  | 11,4  | باربادوس          |
| 11.7   | 14,1  | A1    | كولومبيا          |
| 17.1   | 17,0  | 17,+  | جوياتا الفرنسية · |
| 17,4   | Yo, - | 70,5  | جاميكا            |
| 17,1   | 7,7   |       | نيكاراجوا         |
| 17,5   | 17,7  | A,E   | بنما              |
| V,4    |       | ***   | bot               |
| 44.4   | 10,0  | 1+,4  | ترنداد وتوباجو    |
| 4,4    | 142.4 | 7,7   | <b>آوراجواي</b>   |
| ۸,۷    | 17.1  | ٦,٤   | النزويلا          |
| 7.7    | 1,7   | 9,1   | (إسرائيل)         |
| Y, £   | ٤,٠   | €,0   | كوريا الجنوبية    |
| 7,4    | 7,1   | 1,7   | ماليزيا           |
| A,1    | 3,1   | 0,6   | الفيلبين          |
| 1,7    | 1,1   | 7,5   | سنغافورة          |
| 18,8   | 18,1  | 17,4  | سيري لانكا        |
| 1,6    | 1.3   | 1.5   | تايلاند           |

(و) معدل البطالة في الحضر فقط . ( . . . ) فير مناحة .

Source: United Nations, Report on the World Social Situations, 1993, New York, 1993, p. 68

ارتفع معدل البطالة في البلاد الأفريقية شبه الصحراوية من 1/ في الحضر في المترسط خلال السبعينات إلى حوالي ١٨/ في النمانينيات<sup>(٢)</sup>. وتقدر منظمة الحمل الدولية 10.0 أن هناك ما يقور من ٩ ملايين عامل في مجموعة لمة البلاد في عام ١٩٩٠، وتتوقع أن يقفز الرقم إلى ٨٨ عليونا خلال عقد الشمينيات، وتترجة لللك سيرتفع معدل البطالة ليصل إلى ٣١/ من قوة العمل في الحضر<sup>(٢)</sup>.

وفي مجموعة بلاد أمريكا للاتينية والكاريبي كانت البطالة في غالبية هله البلاد في الشمانينات أقل من مستواها في أوائل التسمينيات (باستثناء بضع دول). ويبدؤ وتفاع هذه المعدلات واضحا في حالة ترنداد وتوباجو، حيث أما مجموعة البلاد النامية الأكروبية فمن المحافرطة، يشكل مام بان معدلات أما مجموعة البلاد النامية الأكروبية فمن المحافرطة، يشكل مام بان معدلات لأن هناك بلادات السوية ذات حجوم مسكانية ضيحة، فإن أصادا المطالبين في البلاد الاسيهية أكبر من أعدادهم في أقريقيا وأمريكا اللاتينية . يبد أنه نظرا لخصوص من كانية ضيحة، فإن أصادا المطالبين في مطالبات في الموسوط مناكبة في مطالبات في معاملين في مطالبات عدد المطالبين المسجلين المحافرة ولذي عاما مهاد (٣٠٠ ما تعاون والتنمية الاقتصادية الاقتصادية OECD .

كللك تجدر الإضارة إلى النمو الكبير الذي حدث في أهداد المتمطلين في الحكومة والقطاع العام في عدد لا بأس به من البلاد النامة ، وهو موحدث إما تحت ضغط الأزمات الاقتصادية فيها ، وإما النامة ، وهو بحدث إما تحت ضغط المندوق الثقة الدولي والبنك الدولي . ففي ثمانية بلاد أورية شعر المنابع من المنابع في المنابع من المنابع في عدد كبير من البلاد الأفريقية ، وعلى سبيل المثان ذكر المنابع من المنابع في عند كبير من البلاد الأفريقية ، وعلى سبيل المثان ذكر المنابع المنابع في عند الثمان نقد ١٠٠٠ وطف المنابع العالم المنابع الم

في غاننا ، وحوالي ٤٠٠٠ في غينيا و ٤٧٠٠ موظف في تانزانيا و ١٩٠٠ في الكاميرون<sup>(٣٣)</sup> . كما تم تجميد التوظف الحكومي ، وتخلت الحكومات عن الالتزام بتميين خريجي الجامعات والمعاهد العليا والفنية في كثير من البلاد الأفريقية والأسيوية وأمريكا اللاتينية .

كذلك من الملاحظ على صورة البطالة في البلاد النامية ارتفاع نسبة المتعطلين من المتعلمين والمهنيين وذوي التخصصات الماهرة ، وبالتجاه نسبتهم التزايد عبر الرض ، وطبقا لبض البيانات ، وجداله في ٣٧ بلدا ناميا كان هناك أكثر من ٢٤ مليون متعطل من الذين كانوا يصعلون في الوظائف والمهن القنية والإطارية العلما في نهاية الممانينيات (٢٠٠) ، وهذا النوع من العاطلين عادة ما يسمى إلى العمل والهجرة خارج البلاد ، الأمر الذي يشكل هناراكبرا في أظي العواد البشرية .

كذلك ترتفع نسبة بطالة الشباب في غالبية البلاد النامية ، وفي حالة البلاد الأفريقية شبه الصحواوية نجد ، على سبيل المثال ، أن بطالة الكبار (أكثر من ٢٥ بطالة الكبار (أكثر من ٢٥ بسنة) بم يتراوح ما بين مرتين وأربع مرات<sup>(٢٥)</sup> . كما أن بطالة الشباب في بلاد أمريكا الملاتينية والكاربيع تزيد هلى ١٥٠، من كتلة الماطلين (٢٠٠) . وفي الهند يمثل الشباب المتطلون حوالي ١٨٠، من الماطلين (٢٠٠) . وفي الهند يمثل الشباب المتطلون حوالي ١٨٠، من أجمالي عدد المتطلون وهم ممن يتخطون سوق المصل لأول مرة ، إجمالي عدد العملين وهم ممن يتخطون سوق الصل لأول مرة ،

أما إذا انتقلنا للكلام حول ملامح صورة العمالة ذات التشغيل الناقص . Vndeemployment ، وتضم الذين يعملون ليعض الوقت بغير إرادتهم ، أو في أعمال مؤقتة أو موسية ، أو في حالة يطلة مقتمة (ومؤلاء لا توجد عنهم . بيانات إحصائية ولا تشملهم إحصامات البطالة الرسمية ) ، فسوف نبعد أن من يمانوا من هذا النوع من العمل في الارتاجية المنخفضة والاجور المعددية . عادة ، يتزايلون بمعمدلات كبيرة في الاونة المؤاخذة . ففي القطيبين ، مثلا ، شكّل هؤلاء في عام 1941 في العضر ما نسبته ٢٠٪ من إجمالي علد المتعطلين وحوالي ٤٤٪ في الرفق ، مع العلم بأن معدل الجمالة في القليين في هذا العام كان ١٨٪ من توة العمل ٢٠٠١ . وفي باكستان إذا ما أمييفت البطالة المقتضة مع البطالة السافرة فإن معدل البطالة الإجمالي بصل إلى ١٣٪ ، وهو ما يزيد مرات على معدل البطالة الرسمير٢٠٠ .

ويشير تقرير التنمية البشرية لعام 1997 إلى قضية مفاهيمية Conceptual تعلق بمضمون «العامل العاطل» في البلاد النامية . إذ يرى واضعو القيران أنه دعلى صعيد المعارسة العملية لا يتعلق مقهوم البطالة إلا البلدان المستاعية ، حريث يمكن لعامل ، بدعم من استحقاقات المأفي البلدان الاجتماعي ، أن يقضي فترة زمنية متعطلاً من المعل . أما في البلدان الأفقر وان صعالا كثيريان ليس لديهم هذا الخيل . فعليهم أن يمارسوا أي عمل يستطيعونه ، مهما كان غير منتج ومهما كان أجره مجحفا . فكثيرون منهم يعملون صاعات طويلة ليحصلوا على أجور منتفقية في «القطاع غير لرسمي» ، ومو قطاع عريض يضم عمالا يكونون بوجه عام غير مسجلين منظل (الباعة المتجولين وجامعي القصافة والمعال الموسميين) وكلك أصيد تعريف المشكلة بأنها «الفقوا» العاملون»(ن) . ومن ثم أحيد تعريف المشكلة بأنها «الفقوا» العاملون»(ن) .

ويتراوح نصيب الممالة المشتغلة في القطاع غير الرسمي الذي تتركز فيه 
ممالة هؤلاء الققراء المعاملين عليما بين "١/ و ١/ / سن إجسائي الممالة غير 
إلزامية في البلاد النامية(١١) . وفي يلاد أمريكا اللاتينية ، أصبح القطاع غير 
الرسمي بغلق ثلاثة أرباغ فرص العمل في هله الميلاداً)) . وقد ارتفق نصيب 
الممالة المشتغلة في هذا القطاع من إجماعي الممالة غير الزراحية في بلاد 
أمريكا الملاتينية من ١٥٪ في عام ١٨٠٠ إلى ١٧٪ في عام ١٨٠٤ (١١) . 
ويشكل عام ، لوحظ أن حجم القطاع غير الرسمي يتناسب عكسيا مع مستوى 
السمو الانتصادي عموما ، والنمو الحادث في قطاع المسائمات التحويلية 
خصوصا . ففي كبير من البلاد الأفريقية يتواما المتطاع بتوظيف ما نسبته 
خصوصا . ففي كبير من البلاد الأفريقية يتوم هذا القطاع بتوظيف ما نسبته 
خصوصا . ففي كبير من البلاد الأفريقية يتوم هذا القطاع بتوظيف ما نسبته

17. من قوة المعل في الحضر، بينما تقع هذه النسبة فيما بين ١٠٪ و ٢٠٪ من قوة المصراة إلى أنه نتيجة في الدول المصادية ونقاتم أرقم المدينية الخواجية ، وما نجم من ذلك من المأزمات الاقتصادية ونقاتم أرقم المدينية الخواجية ، وما نجم من ذلك من أصغرار مقد البلاد إلى تطبيق برامج تشفية صارمة مع صندوق النقد الدولي أفقد نجم عن هذه البرامج تطبيق صياسات نقدية وصالية واحتماحة جليفة عمرعانا ما فرضت حصارا على نمو هذا القطاع وعلى أمكانات نمو فرس العمل داخله(٥٠).

على أن أكثر البقع قتامة في صورة البطالة بالبلاد النامية هي تلك المتعلقة بعمالة الأطفال وعلاقتها ببطالة الكبار . حيث هناك عشرات الملايين من الأطفال الذين يعملون في ظروف استغلالية متطرفة ، وفي مجالات خطرة وصعبة وغير صحية ولسَّاحات طويلة كل يوم ، مثل أعمالُ التشييد والبناء ، صناعة السجاد ، جمع القمامة ، ورش العبانة ، أعمال النظافة ، مصانع الكبريت ، مصانع الزجاج والمنتجات الكيميائية ، وفي المزارع والمطاحن . . . إلى آخره . وتسبب لهم هذه الأعمال الأمراض والإصابة بالعاهات والعلل المزمنة وتأخر نموهم الجسماني والعقلانيء يل وإلى وفاتهم مبكرا . وينتمي هؤلاء الأطفال إلى الأسر الفقيرة المحرومة والمطحونة ، اقتصادياً واجتماعيا ، التي تضطرها ظروف الحرمان إلى خروج أولادها إلى صوق العمل للحصول على مصدر إضافي للرزق. وبالإضافة إلى المأساة الإنسانية التي تعبر عنها هذه الظاهرة، والتي تحرم ملايين الأطفال من التمثع بطفولتهم البريثة وذهابهم للمدارس وتنمية قدراتهم ، فإن جانبا من عمالة هؤلاء الأطفال غالبا ما يكون بديلا عن عمالة الكبار . ذلك أن رجال الأعمال يفضلون \_ إذا كان ذلك ممكنا \_ تشغيل الأطفال على الكبار بسبب زهد أجور الأطفال وإمكان استغلالهم لساهات طويلة ، مع عدم التزامهم دفع مصروفات الضمان الاجتماعي والتأمين الصحي والإجازات المدفوعة الأجر. ولعل أرقام الجدول رقم (٤ - ٦) توضح لنا عمق هذه المأساة ، حيث تروي لنا

جدول رقم (٤ - ٦) حمالة الأطفال بالبلاد النامية نسبة الأطفال الناشطين اقتصاديا الذين تتراوح أعمارهم فيما بين ١٠ و ١٤ سنة في بعض البلاد النامية (١٩٩٥)

| النبية | الدولة              | النبية | البدولة                    |
|--------|---------------------|--------|----------------------------|
|        |                     |        | في أفريقيا :               |
| 17,77  | מעצע                | 1,77   | الجزائر                    |
| 4,17   | اليتنام             | 01,-0  | يور گوشاهاسو               |
| Y+,10  | اليسن               | EA,4V  | پورندي                     |
| 1      | في أوروبا :         | Yo,Yo  | الكاميرون                  |
|        |                     | 71.67  | كوت دي لالموار             |
| 1.11   | البانيا             | 11,17  |                            |
| 1.17   | Bauge<br>1 Mary     | £7,7°  | مصر<br>الحيشة              |
| 1,7%   | Üllej               | 17.77  | خانا                       |
| 1,71   | البردنال            | £1,TV  | كينا                       |
| ٠.١٧   | رومانيا             | #2,07  | مالي<br>المغرب             |
|        | أمريكا الملاتينية : | 17,0   | المآرب                     |
|        | الأرجنين            | 10,37  | النوجر                     |
| 9,07   | بوليقيا             | 70,70  | نيجيريا                    |
| 18,77  | البرازيل            | 71,72  | السنفال                    |
| 17,+4  | 1                   | £0.7\  | أوقتدا                     |
| 1,11   | شیلی<br>کولومییا    | 17,77  | زاميها                     |
| 1,11   | كوستاريكا           | 33,69  | زميايوي                    |
| 0,64   | كوبا                |        | في آسيا :                  |
| 13.17  | الدرمنيكان          |        | 1                          |
| 17,77  | Ylastyr             | 71,17  | پنجالادوش<br>برتان         |
| 70,7   | هاش.                | 00,11  |                            |
| 7,74   | هایش<br>المکسیات    | 16,17  | الهند<br>إندونيسيا         |
| 18,10  | نيكاراجوا           | 4,00   | ابدونيسيا<br><u>ام</u> ران |
| Y.AV   | باراجواي            | 17.3   | امران<br>المراق            |
| Y. 5A  | 201                 | Y.40   | الأردن                     |
| Y, A   | أوراجواي            | 4,1A   | ماليزيا                    |
| 1,50   | فتزويلا             | 7.17   | نبيال                      |
| 1,70   |                     | \$0,1A | اكمثان                     |
| 1      | الأوتيانوس :        | 17,17  | الفيلين                    |
| 15.71  | بايواتيوفتيا        | A, 1E  | سوريا                      |
| PAAY   | حزر سولومون         | a,VA   | رکا                        |
| 7.77   | بولينزيا            | YE, ** | 7                          |

Source: ILO: The World of Work, The Magezine of The ILO, No. 16, June / July 1996, p. 13.

كيف ترتفع نسبة الأطفال الناشطين اقتصاديا ، الذين تتراوح أعمارهم فيما بين ١٠ ـ ١٤ منة في عدد من البلاد النامية طبقاً للموقف في عام ١٩٩٥ . ففي بلاد مثل بوركينا فاسو ومالي وبوتان يزيد حدد الأطفال العاملين على نصف عدد الأطفال الذين يقعون داخل هذه الفئة العمرية. وفي بورندي والحبشة وكينيا والنيجر وأوغندا ونيبال تزيد نسبة هؤلاء على ٤ ٤٪ . وفي عدد كبير من البلاد التي يشملها الجدول لا تقل النسبة عن الخُمس . أما من حيث الأرقام المطَّلقة ، فالصورة تبدو جد محيفة . ففي الهند يتراوح عدد الأطفال العاملين فيما بين ١٤ و١٠٠ مليون طفل. وفي باكستان يتراوح التقدير فيما بين ٢ و ١٩ مليون طفل ، وفي بنجلاديش فيما بين ه و ١٥ مليون ، وفي البرازيل بين؟ و ٧ ملايين ، وفي تيجيريا ١٢ مليونا(١٠) . وفي الأونة الأخيرة ، بنا العالم يهشم بهذه الظاهرة وذلك من وجهات نظر متباينة . فالبلدان الصناعية الراسمالية بدأت تعارض هذه الظاهرة لأن عمل هؤلاء الأطفال يمثل نوعا رخيمها من العمالة التي تنافس السلع في هذه البلدان (صناعة الملابس والسجاد خير مشال) . أما بعض المنظمات الدولية ذات التوجم الإنساني ، مثل اليونسيف ، فتعارض الظاهرة من منظور حماية الطفولة والدفاع عنها .

وبعد . . . كانت تلكم أهم ملامح صورة البطالة في البلاد التامية . وهي ملا

كانت تلكم أهم ملامع صورة البطلة في البلاد النامية . وهي ملامع التمية ولانها تلكي والرابع جهود السية وتلوية والمرابع جهود التمية وتلوية المنافية والمنافية والمنافية والمنافية والمنافية والمنافية المنافية المنافية والمنافية والمنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية والمنافية والمنافية

والسؤال الآن هو : ألا توجد في هذه البلاد أشكال من المساعدات أو الضمانات الاجتماعية للعاطلين على نحو ما هو موجود بالبلاد المفتاعية المتقدمة؟

وعند الإجابة عن هذا السؤال نقوله ، إنه . بشكل عام . حرصت كثير من البلاد النامية عقب نياجا الاستقلال السياسي على وضع أنظمة الشمانات الاجتماعية ، ونظك في سياق الجهود التي بللتها الحكومات للارتقاء بمستوى المعيشة . لكن من الملاحظ أن تلك الأنظمة تفطي ، في المقيقة نسبا غير كبيرة من المعالمة المحالية .

وهي غالبا ما تفعلي هؤلاء اللين يصدلون في وظالف مضمونة ومحصلون على دخول مستقرة ورستمرة ، مثل رجال الجيش والولوس وموظفي الدولة والخدمة المدنية والعماملين في المشروعات الكبيرة . وهؤلا يشكلون الأقلية في محيط قرة العمل بمختلف فتائها ، ولهذا سنجد أن نسبة ما ينفق على مساحلات الضمان الاجتماعي من الناتج المحلي الإجمالي هي نسبة هزيلة في غلبية منه البلاد ، حيث لا تصلي إلى ١١، في بنين وبوركينا فأسو والكامرون وزائر والأردن ، وتتراوح نسبتها ما بين ١، و ٤، في غالبية . علم البلاد ، انظر الجعدول رقم (٤ - ب)

كذلك سنلاحظ مدى تباين حظ مناطق العالم النامي من تلك الأعظمة ، فبلاد أمريكا اللاتينية مد أكثر تقدما في أنظمة الأميمان الاجتماعي ، سواء كان ذلك من حيث تمدد ما تشمله من مساهدات نومية مختلفة ، أو من حيث نسبة من تعليهم إلى إجعالي قوة العمل . ثم يليها في ذلك مجموعة البلاد الأميرية ، ثم أخيرا أتي مجموعة البلاد الأفريقية .

وإذا نظرنا إلى هيكل مساعدات الفيمان الاجتماعي ، فسوف نجد أن المخصيص منها لرواتب التقاعد (المعاشات) يمثل الشطر الأعظم ، يليه في ذلك مصروفات الرعايا الصحية ، ثم مساعدات الأسر المحتاجة ، أما إعانات البطالة فتكاد تكون غير معروفة في غالبية هله البلاد . فمن بين

جدول رقم (٤-٧) مساعدات الضمان الاجتماعي كتسبة مثورة من الناتج المحلي الإجمالي في عدد من البلاد النامية في عام ١٩٨٢

| لاجتماعي٪                              | ت الضمان ا                  | ي لمساحدا                                                                                                                                                 | للتركيب التس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | مساعدات القيمان                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| إمانات<br>البطالة                      | مناهدة<br>الأسر<br>المحتاجة | الرماية<br>الصحية                                                                                                                                         | روائب<br>المقاعد<br>(المعاشات)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | الاجتماعي كنسبة<br>من التاقع المحلي الإجمالي<br>٪ | الدوئــة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ************************************** | F-,V<br>FA,Y<br>            | 1.0<br>A4<br>PLV<br>31.1<br>E4<br>11.5<br>LV<br>11.4<br>PE4<br>11.0<br>11.0<br>11.0<br>PV.<br>PV.<br>PV.<br>PV.<br>PV.<br>PV.<br>PV.<br>PV.<br>PV.<br>PV. | TY,A  07,4  1-7  17,7  17,7  17,4  17,1  14,1  14,1  14,1  14,1  14,1  14,1  14,1  14,1  14,1  14,1  14,1  14,1  14,1  14,1  14,1  14,1  14,1  14,1  14,1  14,1  14,1  14,1  14,1  14,1  14,1  14,1  14,1  14,1  14,1  14,1  14,1  14,1  14,1  14,1  14,1  14,1  14,1  14,1  14,1  14,1  14,1  14,1  14,1  14,1  14,1  14,1  14,1  14,1  14,1  14,1  14,1  14,1  14,1  14,1  14,1  14,1  14,1  14,1  14,1  14,1  14,1  14,1  14,1  14,1  14,1  14,1  14,1  14,1  14,1  14,1  14,1  14,1  14,1  14,1  14,1  14,1  14,1  14,1  14,1  14,1  14,1  14,1  14,1  14,1  14,1  14,1  14,1  14,1  14,1  14,1  14,1  14,1  14,1  14,1  14,1  14,1  14,1  14,1  14,1  14,1  14,1  14,1  14,1  14,1  14,1  14,1  14,1  14,1  14,1  14,1  14,1  14,1  14,1  14,1  14,1  14,1  14,1  14,1  14,1  14,1  14,1  14,1  14,1  14,1  14,1  14,1  14,1  14,1  14,1  14,1  14,1  14,1  14,1  14,1  14,1  14,1  14,1  14,1  14,1  14,1  14,1  14,1  14,1  14,1  14,1  14,1  14,1  14,1  14,1  14,1  14,1  14,1  14,1  14,1  14,1  14,1  14,1  14,1  14,1  14,1  14,1  14,1  14,1  14,1  14,1  14,1  14,1  14,1  14,1  14,1  14,1  14,1  14,1  14,1  14,1  14,1  14,1  14,1  14,1  14,1  14,1  14,1  14,1  14,1  14,1  14,1  14,1  14,1  14,1  14,1  14,1  14,1  14,1  14,1  14,1  14,1  14,1  14,1  14,1  14,1  14,1  14,1  14,1  14,1  14,1  14,1  14,1  14,1  14,1  14,1  14,1  14,1  14,1  14,1  14,1  14,1  14,1  14,1  14,1  14,1  14,1  14,1  14,1  14,1  14,1  14,1  14,1  14,1  14,1  14,1  14,1  14,1  14,1  14,1  14,1  14,1  14,1  14,1  14,1  14,1  14,1  14,1  14,1  14,1  14,1  14,1  14,1  14,1  14,1  14,1  14,1  14,1  14,1  14,1  14,1  14,1  14,1  14,1  14,1  14,1  14,1  14,1  14,1  14,1  14,1  14,1  14,1  14,1  14,1  14,1  14,1  14,1  14,1  14,1  14,1  14,1  14,1  14,1  14,1  14,1  14,1  14,1  14,1  14,1  14,1  14,1  14,1  14,1  14,1  14,1  14,1  14,1  14,1  14,1  14,1  14,1  14,1  14,1  14,1  14,1  14,1  14,1  14,1  14,1  14,1  14,1  14,1  14,1  14,1  14,1  14,1  14,1  14,1  14,1  14,1  14,1  14,1  14,1  14,1  14,1  14,1  14,1  14,1  14,1  14,1  14,1  14,1  14,1  14,1  14,1  14,1  14,1  14,1  14,1  1 | 1.0 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6       | بروتیناند<br>ایروتیناند<br>ماهم باورد<br>ایروتیناند<br>در ایروتین<br>در ای ایروتین<br>در ایروتین<br>در ای ایروتین<br>در ایروت<br>در ای ایروت<br>در ای ایروت<br>د<br>د<br>د<br>د<br>د<br>د<br>د<br>د<br>د<br>د<br>د<br>د<br>د<br>د<br>د<br>د<br>د<br>د<br>د |
|                                        | 1                           | 9,8<br>5,4<br>111,1                                                                                                                                       | 46.7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 11,0                                              | ماليزيا<br>مشغافيرة<br>تايلاند                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

Source: United Nations, Report on the world Social Situation 1993, NewYork, 1993, p. 140.

ثلاثين بلدا ناميا شملها الجدول وقم (٤ ـ ٧) لا توجد أنظمة إعانات البطالة إلا في سبعة بلاد فقط . ويبدو أن العادات والتقاليد والتكافل الاجتماعي بين الأسر والآقارب تلعب دررا تعريضها ـ في حدود معينة ـ عن إعانات البطالة في عدد كبير من البلاد النامية ٤٨٠٠ .

ورغم ضالة وهزال أنظمة الضمان الاجتماعي في هذه البلاد، بدأت تلك الأنظمة تواجه صمومات مالية في الأونة الراهنة حينما بدأت مزايا الانتفاع منها تتنفق على المشتركين فيها ، وبالذات مع تزايد موجات البطالة وصعليات تسريح الموظفين من الحكومة ومشرومات القطاع المام ، الأمر الذي الضمان الاجتماعي على إيراداتها . وزاد من صموية الأمر ، لجوء كثير من حكومات البلاد النامية إلى استخدام المدخرات التي تراكمت في هذه المستادين لسد عجز الموازنات العامة عن طرية استثمارها في سندات حكومية ذات عوائد متدنية . وهناك الآن . في ظل الأخذ بليبرالية السوق معاولات وضغوط شديلة للحد من مزايا هذه الضمانات . . . .

\*\*\*

## الهوامش والمراجع

(١) انظر هذه التقديرات في المصنر التالي:

Linited Nations . Report on the World Social Situation 1993. New York. 1993, p. 3.

(٢) نفس المصلم السابق و س. ٦٦

(٢) لقس المصغر السابق ، ص ٦٦

(1) حول خصائص هذه الأوضاح ودينام كياتها انظر: رمزى زكى . المشكلة السكانية وحرافة المالتوسية الجديدة ، سلسلة عالم المعرفة رقم (٨٤) التي يصدرها المجلس الرطني للثقافة والفون والأداب والكويت ١٩٨٤ .

(٥) مصدر التقديرات: الأمم المتحدة . تقرير عن الرضع الاجتماعي في الطالم ١٩٩٣ ، مصدر سبق . 17 مي 17 .

(١) نفس المصدر الساش و ص ٢٦ .

(V) نفس المصدر الساش ، ص ٧٧ . (A) نفس المصدر السابق ، ص ٧٧ .

(٩) لمناقشة هذه النقطة يتقصيل أكثر اطار: ستيفن كاسار وجودولا كوسالا: العمال المهاجرون والبئية الطبقية في أوروبا ، ترجمة محمود فلاحة ، دمشق ١٩٧٩ ، رمزى زكس - اللهبرالية المستبدة ، دراسة في الأثار الاجتماعية والسياسية لبرامج التكيف في الدول النامية ، دار سينا للنشر .

التام ١٩٩٣ . والظ أيضا:

ILo: World Labor Report 1984, Geneva 1984, see also : Martin Godfry : Global Unemployment. The New Challenge to Economic Theory. Distributed by Harvester Press, Sussex, 1966, pp. 23-29.

(١٠) انظر مثلقنا \_ الليبرالية المستبلة . . ، ومصار سبق ذكره ، ص. ٢٤ .

(١١) انظر : مارين جرداري ۽ البطالة المالمية . . ، مصدر سيق ذكره ، ص. ٢٤.

(١٢) انظر: البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة . التنمية البشرية في العالم ١٩٩٢ ، الطبعة العربية ، ص

(١٢) حول نقد الفكر التنموي ونظرياته المختلفة انظر دواستنا : الأزمة الراهنة في الفكر التنموي، ، منشورة في كتابنا . فكر الأزمة ، دراسة في أزمة هذم الاقتصاد الرأسمالي والفكر التنموي الغربي ، مكتبة مديولي ، القاهرة ١٩٨٧ ، ص ١٤١ ـ ١٤١ .

(14) انظر في مله النقطة : Martin Godfry: Global Unemployment.... op.cit, pp. 145 - 148

(١٥) انظر في هذه النقطة رمزي زكى ، الليبرالية المستبدة . . مصدر سنة ، ذكره ، ص. ٨٦. ٨

- (۱) للإصافة الدوسة بهذه الأردة انظر آمدال الدولات في طا الدجال : أزارة الديان العاربية ، وزية من الدائم الدولات الدول
- (۱۷) يكمي أن تعلم ، في هذا المصوص ، أن حجم هذَّه الديون قد ارتمع من ۳۳۰ مليون دولار في عام ۱۹۷۷ إلى ۱۹۲۸ مليون دولار في عام ۱۹۹۲ - افظار :
- IMF: World Economic Outlook, May 1995, p. 186. ولاوواك مدى صبء مبالغ خدمة هذه الديون وسرحة نسوها ، يكني أن نعلم أنه في عام ١٩٩٧ وحده
- ربين إو بواحد من عبد منه عنده سياح سند منهول بورخ من منه منه على عام 174 وخطة تقدم مجموعة البلاد الثانية المصنية - 19 مايار دولا وكاساط وأوالد على ديولها التنازيجية ، وملك المبلغ يتجاول دولين وقصاب المدرة مبلغ فسناحات إلا نمائية الرسمية في هذا العام ، 1412 - مص 17 . البريانية إلا نمائي للأمم المتحقد - تقرير التنبية البشرية في العالم 1912 ، ص 17 .
- (١٩) راجع : البرنامج الإنماني للأمم المتحدة ـ تقرير التنمية البشرية العام ١٩٩٥ ، الطبعة العربية ، ص ٤٠
- (۲۰) فارت كريستيان بالوا الاقتصاد الرئاسمالي المفاضي ، المرحلة الاحتكارة والإمبريطية المعديدة ،
   ترجعة حادل عبد العهدي ، دار اين خلدول بيورت 1474 ، ص 140 .
- (۱۲) نظر خارات مور تراكد أصاحة في الأس فيتحدة في طلع سير حلى طبق تحرير الانصدة ولعولما ، مشتورة في : حياة المصاورة في المستور به ميام البراناس الأمل المستحدة التموير 110 مرم / 10 ما ، حيات يقول من في عالم المستحدة المستحدة المستحدة في من المعتمدة في وإنشا الأمر هو تعديل المسؤور المستحدة من الأمم المستحدة وإنكالا فها وتقالها في مناس المستحدة المستحددة المستحددة المستحدة المستحددة المس
  - (٣٣) امثار في ذلك افتناحية لومولد دبلوماتيك في شهر ينابر 1949 ونشرتها قلبس الكويتية تحت حنوان : «مرامة الاقتصاد تشكل السيادة من الدولة فإنى الأسواق المعالية» ، القبس الكويتية ، حلد 194/1/۴/1 ، من ٣٣ .
  - (۳۳) انظر: ترماکوترو ومشیل إسود: مصیر العالم الثالث ، تنطیل ونتائج وتوقمات ، ترحمة خطیل کلفت ، دار اسالم الثالث، القامرة ما ۱۹۵۰ ، ص ۱۷۸
- (٢٤) ما ذالت يعض حكّرمات البلدان المستاهية تسمع ، في حدود مدينة ، بلتج أبواب الهجرة أمام فتات مدينة من المحلة الأجنبية فتن المؤملات العالية . كما سمحت بالهجرة لمن يملكون حدا أدنى من رأس الحال .
- (٧٥) انظر في خلك : البرنامج الإنمائي للأمم المتحلة ، تقرير من التنمية في المالم ١٩٩٢ ، الطبعة العربية ، من 64 .
- (٣٦) لمزيد من التفاصيل انظو: رمزي زكي ـ المشكلة السكانية وخوافة المالتوسية الجديدة ، مصدر
   صبق ذكره .

- (٢٧) مصدر الشَّكِل : توماكوتر وميشيل إسون مصير النالم الثالث . . ، مصدر سيق ذكره ، ص ٦٦ .
  - (28) انظر في ذلك :

United Nations: Report on the World Social Situation 1993, op. cit., p. 7.

1993, ومن المصلح السابق ع من ١٧٠.

- (۲۰) باجم نی ذلك : (۴۰) راجم نی ذلك :
- ILC: Jobs and Skills Programme for Africa, JASPA, African Employment Report 1990, Addis Ababa, 1991, p.50.
- (٢١) واجع: الأمم العصمة . تقرير عن العطة الاجتماعية في العالم ١٩٩٢ ، مصدوسيق ذكره ، ص ١٧٠ .
  - (۲۲) نف المعند الباش و من ۲۷
    - (۲۲) التصادرات ، ص ۱۷
    - (21) نفس المصدر ، ص ٦٩
    - (۳۶) تاس المصادرة ص ۲۹ (۳۱) تاس المصادرة ص ۲۹
    - (۲۱) المن المصادرة ص ۲۹ (۲۷) المصادر السنة دعد ۲۰
    - (۲۷) المعبدر السه دهن ۲۰ (۳۸) المعبدر السه دهن ۲۰
    - ٧٠ ... ، من المصدر السه ، ص. ٧٠
- (٤٠) انظر: البرنامج الإنبائي للأمم المستحلة ـ تقرير الشمية البشرية لعام 1997 ، مصدو سبق ذكره ، صر 41 - ٤٧ .
- (٤٤) انطر: الأمم المتحدة تغرير من الحقالة الاجتماعية في العالم ١٩٩٣ ، مصدر سيق ذكره ، ص ٧٠.
   (٤٤) راجر : الريام (الاسالي المؤمم المتحدة ، نقرير التنمية البشرية لعام ١٩٩٣ ، حصد سبيق ذكره »
- ص ٨٨. (٢٢) انظر: الأمم المتحدة \_ تقرير الحالة الاجتماعية في العالم ١٩٩٣ ، مصدر ساف يباله ، ص ٧٠.
- (۱۱) نفس المصادر السابق ، من ۲۰ ولمزيد من التفاصيل انظر : Jecques Chamnes: "A critical review: concepts, definitions and studies in the
- Informal sector", in: David Turnham, Bernard Selomé and Antoine Schwarz. (eds): The In formal Sector, GECD, Paris, 1990, pp. 10-46; and ILD: World Labour Report. 1992, Geneva 1992, pp. 39 - 44; Harold Lubell: The Informal Sector in the 1690's and 1690's, GECD, Paris, 1991.
- (a) لدريد من التفاصيل حول أثر يرامج التثبيت والتكوف الهيكلي على القطاع خير الرسمي في البلاد النامية انظر مؤلفات . البيرالية في مستهدة ، مصدر ساف بهانه ، حيث تناولنا بالتفصيل آثار السياسات النامية والدماية على أحوال ملك القطاع ، انظر ص 182 . 184 .
- (1) وشطر كبير من مؤلاً الأطلال يعيش في الشواع لهي الشوابات والأماكن المهجورة وتحت الجمسور) ويتمرض لظروف مؤلمة للغابة . انظر مقالتا : أطفال الشواع ، مشورة في مؤلفاً ـ قضايا مزصية ، مقالات مبسطة في مشكلاتنا الاقتصادية ، مكتبة مديلي ـ الفاعرة 1477 ، وحول الخامرة ممالة

الأطمال الط :

UNICEF: The State of the World's Children, Oxford University Press, 1991; Assetta Bequete and Jo Boyden (eds.): Combationg Child Labour, ILO, Geneva, 1998; ILO: Child Labour, Survey-Results of methodological experiments in four countries, 1992 - 1993, Ganeva, 1996, and see also: William E. Myers (ed.): Protecting Worldery Children, UNICEF Staff Worlding Paners, No. 4, New York: 1989.

(٧)) انظر هذه الأوقام في : البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة ـ تقرير التنسية البشرية لعام ١٩٩٦ ، مصفر سيق ذكره ، ص 11 . (4) للإحافة بها الموضوم انتقل :

J. Midgley: Social Security, Inequality and the Third Wold, Chichester, John Wiley, 1984.



# المبحث الخامس البطالة في البلاد العربية

## أثسار أقسول عصسر التقسط

نأتي الآن لرسم معالم صورة البطالة في السلاد العربية . وهي صورة لا تختلف قسماتها الرئيسية كثيرا عن صورة البطالة في البلاد النامية ، وإن كان العنصر المميز فيها يتمثل في الدور الذي لعبه النفط سواء في مجموعة البلاد العربية النقطية أو في مجموعة البلاد العربية غير النقطية .

وقبل ظهور ثورة أسمار النفط في عام ۱۹۷۳ كانت الاقتصادات العربية قد مرتبي علم المداورية المداورية وقد معدلات ندو لا بأس بها في الناتج المحلي الإجمالي ، وفي استقرار الأسمار وفي احتفرار الأسمار وفي احتفرار الأسمار وفي احتفرار الأسمار وفي احتفرار الأسمار التنات معدالات البطالة متواضعة بسبب ارتفاع معدالات النوظف تتيجة لزيادة الإنفاق الحكومي ونصو المعدالة محكومية وارتفاع معدالات الاستثمار والنمو الاتصادي ، وكانت تحقيق لا لنخطاض معدال الوفيات (بسبب قدسين الأحوال المسحدية) في الرقت الذي ظل فيه معدال الموليد مرتفعا ، ولهذا شبهدت قدرة المحديثة في الرقت الذي ظل فيه معدال الموليد مرتفعا ، ولهذا شبهدت قدرة المحديثيات أن المبحدية على الرقت المبحدية على المرتب قدسين الأحوال المسحدية في الرقت المبحديث المراح الماحدة أسابية واسمة ، مرسوانا ما ستقرز إيادة ثيرية في قدا لمما في المراحل اللاحدة أن أسفى الى ظال أنه في الهرما على المراحل اللاحدة أن أنه في عالم ما بعد الحدوب كثير من المبادد المرية استغلار عالم المباد المرية استغلار عالم عالم ما بعد الحدوب كليدي نات في كثير من المبادد المرية استغلال المارية مناهم ما بعد الحدوب كليدي نات في كثير من المباد المرية استخلار المبادية المتعادين عالم ما بعد الحدوب كليدي نات في كثير من المبادد المرية استخلال المارية المبدية بين عالم ما بعد الحدوب كليدي نات في كثير من المبادد المرية استخلال المبادية من عالم ما بعد الحدوب

حكومات هذه البلاد على الارتقاء بمستوى المعيشة وتوفير قدر محمود من المضمانات الاجتماعية . قبالإضافة إلى الجهد الذي بُقال في مجال البنية الإنافة السلسية وزيادة ممدلات الاستشارا قامت كثير من الحكومات العربية بإزادة الاسلسية وزيادة ممدلات الاستشارات المن أهداد الذين دخواراً أسوال المسلسة الممانية المعاملة المعلمات والمناهد العليا المنافذ عنى وقت كانت فيه المخدمات الحكومية التعليم ، الهمحة ، المرافق العامة ، الإسكان . . .) في توسع مستمر . وأنشات أيضاً انظمة للتأمينات الاجتماعية (روات المتاهد قامينا حسن ما واستان المعمل والمعجز البينات العمل والمعجز البينات العمل والمعجز البينات العمل والمعجز البينا عدم عزاد الشعيب السبي للأجور من المخال القومي وتحسنت أوضاع المحالة وستوى المعيشة ، نسبها ، بلغارة من الدخل المتومي وتحسنت أوضاع المحالة وستوى المعيشة ، نسبها ، بلغارة من المناوية الاستصادية .

على أن ذلك لا يمني انتفاء البطالة في البلاد العربية في تلك الفترة . المجالة ، فقد كان إرض الموسلة الاستمصارية ثقيلا (الفقرة ، المرض ، البطالة ، المجهل ...) . وكان الجهد الإنمائي الذي يُذلك عقب نين الاستقلال السياسي أضعف من أن يقضي تماماً على كل هذا الإرث في فترة وجيزة ومن البراد العربية ، وخاصة المبادة غير المناطقة في تلك المحبوم السكانية الكبيرة نسبيا ، أنواعا مختلفة من البطالة في تلك المكانية الكبيرة نسبيا ، أنواعا مختلفة من البطالة في تلك الشكان المناطق المقامة ومختلف المكانية للكبيرة نسبيا ، كنواعا كانت في مستويات بيسلة . وكان انحسار تلك البطالة يمتم تدويجيا ، ويحسب سرعة التحرك على مدارع النحوك عمل التعليم ، وزيادة الاستورعات الكبري) .

وجاءت ثورة أسمار النفط في عام 1947 لترسم بعد ذلك ملامح عصر جديد استمر حتى أوائل الشعائينيات وثائرت فيه يشكل واضح جدا أوضاع العمالة والتوظف في جميع أتحاه البلاد المربية . فعن خلال تفسان البلاد الأحضاء في منظمة الأويك أمكن ، ولأول مرة في التاريخ ، إحداث تعديل جوهري في توزيع الدخل العالمي لمصلحة مجموعة هذه البلاد عن طريق صدمتين معريتين ، الأولى عام 1948/ ، والثانية عام ١٩٨٩/ ، حيث قفزت الموارد النفطية لها على نحو باهر وفير مسيوق ، استفادت منه كل البلاد العربية ، وإن كان ذلك بلرجات مفاوتة .

فبالنسبة لمجموعة البلاد العربية النقطية ، زادت فيها الدخول القومية فجأة بمستويات قياسية خلال الفترة ١٩٧٣ - ١٩٨٧ ، وارتفع فيها متوسط دخل الفرد بما يقارب مستواه في البلدان الصناعية المتقدمة . وخلال هذه المدة زادت معدلات الاستثمار على نحو واضح . ووضعت برامج وخطط طموحة جدا لبناء شبكة البنية الأساسية (الشوارع، الطرق، الجسور، محطات المياه والكهرباء ، الصرف الصحى ، وشبكة الاتصالات . . . إلى أخره) والتوسع في بناء المناطق العمرانية وألمدن السكنية الجديدة ، وبناء المدارس والمعاهد الفنية والتطبيقية والمستشفيات ودور الرعاية الصحية ، وبناء مجمعات ومباني الخدمات الحكومية ، فضلا عن إقامة بعض الصناعات التحويلية في مجال البتروكيماويات وبعض الصناعات الغذائية ومواد البناء . ولما كانت مجموعة هذه البلاد تتسم . عموما . بانخفاض حجومها السكانية ، فإن الزيادة الكبيرة التي حدثت في الطلب على العمالة قد أدت إلى توظيف جميع عناصر قوة العمل المحلية . كما أن التوسّع اللي حدث في جهاز الدولة والخدمات المدنية والاجتماعية استوعب قدرا هاثلا منَّ العمالة المحلية بكل سهولة ، وخاصة خريجي الجامعات والمعاهد العليا والفنية وبأجور ومرتبات مرتفعة . على أنه نظَّرا لمحدودية قوة العمل المحلية وقصورها عن أن تفي بأعباء العمل المطلوب لتلك الاستثمارات الضخمة التي رصدت لها الموارد المالية الكافية ، فقد رحبت حكومات هذه البلاد باستقبال العمالة العربية وغير العربية التي راحت تتدفق إلى هذه البلاد بشكل سريع ومن مختلف الحرف والتخصصات المهنية والفنية وغير الفنية تحت تأثير الأجور والمرتبات المرتفعة(١). وكان من نتيجة ذلك ارتفاع نسبة الوافدين إلى إجمالي السكان - انظر الجدول 
رقم (٥ - ١) - يكغي في هذا الخصوص أن نعلم ، أن عدد العمال الوافدين 
إلى بلدان مجلس النماران الخليجي الست كان قد وصل إلى ٣٠٣ مليون 
عامل (منهم ٢٠١١/ عمالة عربية) وبما نسبته ١٨/ من مجموع مكان هذه 
الجدادان ، وذلك في عام ١٩٩٠ ، ومهما يكن من أمره فإنه في ظل هذا 
الرواج الاستثماري ، اقترب معدل البطالة في هذه البلدان إلى العمار في 
تلك المحالة .

أما مجموعة البلاد المربية خير النقطية فإن معظمها عند مشارف السبعينات كان قد وصل إلى حالة من الإنهائة الاقتصادي الذي سرعان ما أثر في أحوال العمالة وظروف الشغيل . وكان هذا الإنهائ راجعا إلى عنة عوامل معلية ، والجليمة ، وعالمية .

فمن ناحية ، بدأت تظهر في هذه البلاد آثار تعثر برامج التنمية وأخطائها ، وانخفاض معدلات الادخار المجلي وتزايد الاعتماد على المتموبل الخخارجي ، وتراجع جهود التعمنيع والمشكلات التي واجهته ، وتنابع إهمال القطاع الوزاعي الذي تتركز فيه اعلى مصادر وضعف القدرة على الامتفاع الوزاعي الذي تتركز فيه اعلى مصادر وضعف القدرة على الاستثمار ، وارتفاع معدلات التضخيم ، وتنهور معدلات القضوة على الاستثمار ، وارتفاع معدلات التضخيم ، وتنهور معدل المنمو الاتتصادي ، وإنذاك بدأت أقواج المهجرة من الريف إلى الحضور تنزليد بسبب ضعف التنمية في القطاع الزراعي وانسداد الحضور تنزليد بسبب ضعف التنمية في القطاع الزراعي وانسداد أمن في شكل احزمة للفقر وتزاول أي أعمال يمكن أن تدر وزقا ، في ظال أمال كاذبة عن إمكان استيعابهم في القطاع غير الرسمي . كللك فإنه مع تردي معدلات الاستشمار والنمو فإن استعمرا التنزام المتحروات المتعاد العلما والفنية ، قد أدى إلى حالة وأضحة من البطالة المتفعة في الإدارات المحكومة تدادي المحتمد عن البطالة المتفعة في الإدارات المحكومة تدادي المحتمد عن البطالة المتفعة في الإدارات المحكومة بند الإجور ومشوعات القطاع العام ، كما أدى إلى نعو مستمر في بند الإجور

جد ول رقم (٥ ـ ٩) تطرر الوائدين إلى بلاد مجلس الماون الخليجي ومض البلاد العربية الأخرى خلال القنية ١٩٧٥ - ١٩٩٠

| ، إلى مجموع ال | تسبة الوافدين العرب إلى مجموع الوافدين | Ä  | نبة الوائدين إلى مجموع المكان | أغربت إر | ].   | 3                                                                                      | خجسم الواغيليين بالأليف | -     | ).   | 17.7     |
|----------------|----------------------------------------|----|-------------------------------|----------|------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------|------|----------|
| 144            | .14.                                   | 14 | 1900                          | 144.     | 1480 | 144.                                                                                   | 19.40                   | 19.4+ | 140  | ŀ        |
| 1 60           | 133                                    | ئ  | ۽                             | 5        | ĭ    | KAVA                                                                                   | 1114                    |       |      | Lager    |
|                |                                        | ٧  | ÷                             | ż        | ¥    | ٧٠٠                                                                                    | 111                     | £V1   | 344  | الإعلاان |
| ,              | λ.γ.                                   | ۲  | 3                             | \$       | ź    | Ş,                                                                                     | 100                     |       | -    | (30)     |
| 5              | 5.1                                    | *  | F                             | 5        | 30   | 25<br>25<br>30<br>30<br>30<br>30<br>30<br>30<br>30<br>30<br>30<br>30<br>30<br>30<br>30 | E                       |       |      | مان      |
| 1              | 17.9                                   | 17 | ÷                             | \$       | ¥    | 4                                                                                      | \ 8\                    |       |      | ٦        |
| 1,0,1          | 14.                                    | 6  | \$                            | è        | 5    | 111                                                                                    | =                       |       |      | الجرين   |
| 1,20           | 1,4                                    | \$ | ÷                             | ř        | \$   | PYIA                                                                                   | ¥133                    | 79.07 | 1711 | -        |
| ٧. ٩           | 4.5                                    | :  | :                             | :        | :    | :                                                                                      | -                       |       | >    | إلمراق   |
|                | · *                                    | :  | È                             | 5        | :    | :                                                                                      | 1,70                    | 4.7   | :    | 14,00    |
| :              | :                                      | :  | :                             | :        | :    | :                                                                                      | 10                      |       | ÷    | }        |

المصدر ، تراسة وضنتها منظمة المعرأ المريدة عن وضع القوى فتعلة في خصس دول حرية هي : مصر ، صوية ، الأوفدة فلسطين ، البائذ ، لكن الجعلول مالتهذ من جريدة المركب لمام الكويشة » فصله فصائر في 6 يونير 1911 ، عن 19 .

في الموازنة العامة للدولة . ومن ناحية أخرى ، عاني عدد من هذه البلاد من أثار الحروب الكثيرة ضد العدو الإسرائيلي (حالة مصر وصوريا والأردن ولبنان) ومن النزاعات الإقليمية مع دول الجوار أو داخل مناطق البلد الواحد . وكان لذلك كلفة اقتصادية مرتفعة أثرت في ممكنات الاستثمار والنمو والتوظف فيها . أما على الصعيد العالمي فإن مجموعة هذه البلاد بدأت تعاني من عدم الاستقرار الذي أصاب بيئة الاقتصاد الدولي ، مثل انهيارٌ نظام النقد الدولي ، تقلبات أسعار الصرف وأسعار القوائد ، وانخفاض أسعار المواد الخام التي تصدرها ؛ ونمو نزعة الحماية والركود في الاقتصادات الرأسمالية المتقدمة ؛ وارتفاع أسعار المواد الغذَّائية والوسيطة والإنتاجية التي تستوردها ، وبخاصة في أعقاب ارتفاع أسعار النفط عام ١٩٧٣ . فكُّل هذه الأمور أدت إلى خلق صعوبات اقتصادية داخلية وإلى تفاقم حجز موازين مدفوعات هذه البلاد ، وهو العجز الذي سيمول ، ابتداء من هذه اللحظة ، بالقروض الأجنبية ، ولاسيما قصيرة الأجل ذات التكلفة المرتفعة ، مما سيخلق لها في عقد الثمانينيات أزمة خانقة في ديونها الخارجية .

في ضوء هذه الظروف غير المواتية ، علميا وإقليميا ، فضلا عن المحدوبات الاتصادية الداخلية ، بدأت مشكلات البطائة في هذه البلاد في المقاونة المعافرية معدلات النحو الشوي التي تتزايد بها فوة الممل تزيد كثيرا على معدلات النحو الحداثة في فرص التوظف التي توفرها الدكومة والقطاع المام والقطاع المناص، بالأمر الذي خلق فائض عمالة نسبيا بأعداد كبيرة طلت تتزايد وتتراكم هاما بعد الآخر.

وهموما : فإنه بالرغم من ضغوط وصعوبات مرحلة السيعينيات في البلاد المريبة غير النفطية ، فإن ثمة عوامل منتشقة ، توافرت أنذاك ، وخففت من حرج الموقف وقالت من ضغوط مشكلة البطالة ، منها : ١ - خروج أعداد كبيرة من فائض المعالة إلى الخارج بحثا عن فرص للمعارفة إلى الخارج إبحثا عن فرص للمعارفة والمعارفة المعارفة المعارفة المجارفة المعارفة المع

Y - زيادة حجم المعونات الاقتصادية التي قدمتها البلاد العربية الإنساء في الأوبات للبلاد العربية غور النفطية ، إما من خلال المحكومات مباشرة ، أو من الصناديق المديدة القطية ، أو من الصناديق المريبة متمادة الأطراف ، وهي معونات قدمت في شكل هيات ، وقرض ميسرة وتمويل لبيض المشروعات . وتوجل الإشارة هنا إلى أن نسبة هما المعونات إلى الناتج المحلي الإجمالي في البلاد المائحة كانت تزيد عن النسبة التي حدتها الأمم التحددة للبلدان الصناعية المتقلمة في عقدي التنبية الأول والثاني ، وقد ساحدت هذه المعونات البلاد فير النقطية في مواجهة المعمونات الإكثرة غير النشوعات الاستثمارية المائمة التي خلفت فرصا إضافية متجة للممائلة المحوية .

٣- الموارد الضخعة التي حملت عليها هذه البلاد في شكل مروح الحباجية من أسوات التقاوية المتابعة و المتابعة المتابعة التقاوية التقاوية التقاوية التقاوية التقاوية التقاوية التقاوية التقاوية و أو المراكبة المتابعة المتابعة المتابعة و أو الأمر الذي المتابعة المتابعة التقاوية التقاوية

وتمويل بعض المشروعات العامة في البنية الأساسية أو في عمليات الإحلال والتجديد والتوسع في القطاع العام مما خلق ، من ثم ، فوصا إضافية للعمل ، من ناحية أخرى .

\$ - استمرار التزام حكومات بعض هذه البلاد بتميين الخريجين من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة ، كسبا لتأييد الطبقة الوسطى واتقاء للمشكلات الاجتماعية والسياسية التي تترتب على تفاقم مشكلة البطالة .

٥ - الفنرة الاستيحابية التي وفرها التوسع في القطاع غير الرسمي informal Sector لتوفيف أعداد كبيرة من المحالة المحلية لمن يوظفون Sector لتوسع أعلام المحالة المحلية لمن يوظفون كنوليجية المسال يذكر أو لاستخدام كنولوجية مكلفة في أعمال الخدمات والحوف البدية والوظافف الهامشية ذات الدخول المنخفضة وفير المستقرة ، وقد نما هذا القطاع في غرة السبحينات تحت تأثير نادة الهجرة من الرف الى العدن وزيادة الطلب على المخدمات التي يقدمها ، وخاصة من جانب الطبقة الرسطي . كللك فإن مكومات هذه البلاد قد غضت الطرف عن المخلفات الإدارة والقانونية التي مارسها المشتطون في هذا النطاع والرخص ، مارسها المنتخراج التصاريح والرخص ، مارسها المنتخراج التصاريح والرخص ، والسجل الإداري ، وشروط المعل الواجه ، دفع المواجب ، دفع المواجب . . . إلى أخرى )

هذه العوامل الخمسة السابقة كانت بمنزلة البخار الذي انبعث من إنام البطالة الذي كانبعث من إنام البطالة الذي كان يغلي إنقالة في البلاد المربعة غير النفطية ومنعت من الخجاره ، ولهذا ، فإنه بالقدر الذي يندأن فيه هذه العوامل في الانحسار التفريحي ، بدءا من عقد المعانيتات ، بالقفر الذي يندأت في مشكلة البطالة على الاشجار المدوى .

وأيا ما كان الأمر، فإنه خلال الفترة التي سميت بعصر النقط (من ١٩٧٣ - وحتى بناية الشمانينيات) حققت معظم البلاد العربية نموا لا بأس به ، حيث زادت فيها ، بهذا القدر أو ذاك ، معدلات الاستثمار والتوظف ، وقفز الاستهلاك ، بشقيه المائلي والحكومي ، إلى مستويات مرتفعة ، وزادت معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي ، وانخفضت معدلات البطالة إذا ما فارناما مع فقدي الخصسينيات والستينيات . لكن هذا النمو ، وكما قلنا في مكان أخرا" ، كان لامكانتا وهنا في نفس الوقت . كان نموا لا متكافئا لان حظ البلاد العربية منه كان متقاوتا من بللا لاخر ، بحسب التفاوت الحاد في الموارد التي تسرت لهذا النمو . وهو ما نواد واضحا في النياين المائي عراصل خارجية يصعب التحكم فيها ، مثل اسمار وحوالد النفط استند إلى عوامل خارجية والمحوات والقروض الإخبية . ولهنا أؤله ما أن تترضت هذا العراصل للتناهر في يداية الشمانييات ، حتى تصرضت البلاد العربية ، النفاية وغير النفطية ، التوى معاكمة ما باشت أن أثرت في أحوالها العربية ، النفاية وغير النفطية ، التوى معاكمة ما باشت أن أثرت في أحوالها الانتصادية والاجتماعية ، وفي القلب منها ، بالطع ، مسألة البطالة .

واضابته من حام ١٩٨٢ مالت أسمار النفط طالعيا للتلخور بشكل حاد ، وواضلت تلخورها في نعو شبه مستمر حتى أوازال عام التسعينيات ، وكان لقلك تأثير صلبي قري في أحوال التشفيل والعمالة في البلاد العربية ، النفطية وضر النفطية ، الظر الشكل رقم (ه - ١) .

ففي البلاد العربية التفطية انخفضت أحجام دخولها القومية بسبب 
تدهور العراد التفطية التي تذكل المصدر الرئيسي لهذه الدخول ، وواكب 
تدهور العراد التفطية التي تدكل المصدر الرئيسي لهذه الدخوص الاستشماري ، 
وبالذات في مجال البنية الأساسية التي كانت قد قارت على الاستكمال 
معند فهاية الشمانينيات ، كما تقلصت مشروطات التوسع العمراني والمدن 
السكنية الجدينة بسبب نقص مخصصات الاستثمار العام ، وهذا النوع من 
الإنفاق الاستثماري احتماد على كافاة عمالية شديدة إبان مراحل التغييد ، 
أمن إلى نفلك ، أن تدهور المواركة النفطية قد أدى إلى ظهور المجز في 
الميزانيات العامة لدول الخطيج العربية وينسب كبيرة (إنظر الجدول وقد 
- ٢٠) . وأدىء من خلال طرق 
مر على مشكلات كثيرة ، منها اضطرار بعض هذه الدول إلى تسييل



- 14A -

جانب من استثماراتها الخارجية ، والسحب من احتياطياتها الدولية ، بل ولى الأصغرار إلى الاتوارض الخارجية ، ولى الأصغرار إلى الاتوارض الخارجي ، كما أن زيادة هذا المجرّ أدت إلى الترمع في استخدام أدوات الدين المام الداخلي ، وزيادة نسبة هذا الدين المن المام الداخلي ، ورحتى يمكن التحكم في حجم ونسبة هذا المجز والحد من آثاره السلبية ، اضغرار هذه الدول في عقد التسمينيات إلى البيد في تطبيق بعض السياسات الانكمائية ، وكان من ضمتها وقف التميينات في الأجهزة الحكومية ، أو العدد من استئبال الممالة الوافقة .

أما في البلاد العربية غير النقطية فقد أثر فيها انتخاض أسعار النقط حالميا من صدة زوايا . فأولا ، هناك بعض من هذه البلاد يشكل النقط فيها مصدار مهما للنخل ، مثل مصدر وسويا واليمن وتونس ، ومن ثم تأثوت مسلبها أحجام دخولها القومية من هذا الانتخاض . كما أنه ، من زاوية ثانية ، أدى انتخاض أسحار حوائد النقط في البلاد العربية المنظية المي تقليل مساحداتها للبلاد العربية غير النقطية ، وكان لللك تأثير انكماشي في مجموعة البلاد الأخيرة .

على أن أخطر أثر نجم عن تدهور أسعار النقط عالميا في أحوال المعالة والتشفيل بالبلاد العربية غير النقطية ، هو الأثر المتمثل في انخفاض طلب بلاد الخليج العربية على المعاللة العربية ، ظلك أن هذا الطلب بنا يقل تدريجها إنباذه من التعف الثاني من التعانيات ، وإده هذا الانخفاض مع اقتراب استكمال بناء مشروعات البنية الأساسية في نهاية الشعادينيات ، وقد تأثرت البلاد العربية العرسلة للعمالة من هذا الانخفاض بشكل مؤدج ، وظلك كما يلي :

١- خسارتها من التدهور الذي حدث في حجم التحويلات النقدية التي
 كان يرسلها إليها عمالها المهاجرون .

 إغلاق مصدر مهم من مصادر تشغيل العمالة الفائضة ، مما انعكس مباشرة في ارتفاع معدلات البطالة فيها .

جدول وقم (٥ - ٢) نسبة عجز الموازنة العامة إلى الناتج المحلي الإجمالي في البلاد العربية المتتجة والمصدرة للنفط في عام ١٩٧٨

| نسبة العجز | البئد          |
|------------|----------------|
| 11,7-      | الإمارات       |
| ٧,٣        | البحرين        |
| ٧,٦        | الجزائر        |
| Y£,Y_      | السعودية       |
| ***        | المراق         |
| ۲,۱ -      | عمان           |
| YY. *~     | شطر            |
| 14.4-      | الكويت         |
| \£.Y_      | ليبيا          |
| 10,*=      | البلاد النفطية |

المصدر - التقرير الاقتصادي العربي الموحد ١٩٩٤ ، ص ٢٩٩ .

وقد بلغت حدة هذا التأثير السلبي المزدوج ذورتها حيدما حدث الغزو المرافق المناشر على الكريت واندلاح حرب التعليج الثانية ، حيث هادت أعداد كبيرة من العمالة المهاجرة إلى بلادها . انظر الجدول رقم (ه - ٣) . أعداد كبيرة من العمالة المهاجرة إلى بلادها . انظر الجدول رقم (ه - ٣) . من منطقة الخيج المربي ، منهم ١٩٥٠ ألف عامل عربي بنسبة ١٧٧٧٪ من من منطقة الخليج المربي ، منهم ١٩٥٠ ألف عامل عربي بنسبة ١٧٧٧٪ من هؤلاء أضيف إلى رصيد البطالة المتراكم في بلادهم .

وبالإضافة إلى التأثير السلبي الذي نجم عن تذهور أسعار النفط والمساعات المربية والهجرة والتحويلات النقلية، فإن هذاك مجموعة اخرى مهمة من الموامل الخارجية والماخلية التي انمكست على تفاقم صورة المطالة في مجموعة أجرالاد العربية غير النفطية، ذهلي الصعيد الخارجي تأثير، مجموعة هذه البلاد بعدة صدمات خارجية ، مثل الارتفاع الذي حدث في أسعار وإردائها من السلع الشائلية والوسيطة والإنتاجية ، وتدهور أسعار صادراتها من المواد النخام (القفلن ، الفوسفات الخام ، الحمضيات . . .) ، وتقلبات أسعار العمرف للممالات الاجنبية ، وارتفاع أسعار الفائلة العالمية ، والركود الاقتصادي ، ونمو نزحة الحماية في الاقتصادات الرأسمالية المتقدمة ، وقد انعكس ذلك كله في زيادة حدة عام التوازن الخارجي الذي

جدول رقم (٥ ـ ٣) تقدير حدد المائدين من دول الخليج المربية أثناء فترة خزو المراق للكويت ١٩٩١/٩٠

| هدد المائدين بالألف | الدوانة     |
|---------------------|-------------|
| 1                   | بنجلاديش    |
| 811                 | معبر        |
| 4                   | الهند       |
| £++                 | الأردن      |
| **                  | لبناث       |
| ***                 | موريتائيا   |
| ***                 | المغرب      |
| 16.                 | الباكستان   |
| 3.                  | الفيليين    |
|                     | المبومال    |
| 100                 | مبيري لاتكا |
| ۳۰                  | السودان     |
| 01                  | سوريا       |
| 1.                  | تايلاند     |
| ***                 | تونس        |
| 17                  | اليتنام     |
| An                  | اليمن       |
| £                   | يوغوسلافيا  |
| Yot-                | الإجمالي    |

(۰۰۰) غير متوافر

Source: United Nations, Report on the World Social Situation 1993, New York, 1993, p.17. تمثل في زيادة عجز الحسابات الجارية لهذه البلاد وزيادة ديونها الخراجية وأعياء خدمتها ، وعلى المعيد الناخلي استمر المجز في الموازنات المامة يندو بشكل مستمر ويمول ، في غالب الأحوال ، يطوق تضخيمة أدت إلى وارتفاع معدل لتضخيم المحلى ، وتلعورت أسمار صرف المعارات الوطنية ، واستؤنف الاحتياطيات الدولية في دفع أعباء الديون الخراجية (أ) ، وضمفت القدرة على الاستيراد ، وتلمور معدال الاختار المحلي ، وانتخفيت معدلات الاستثمار العام والحاص . هذه الصدات الخراجية والمصميات الداخلية سرعان ما حكست نضيها يقوة في تردي معدلات الشمو الاقتصادي وتزايد الطاقات العاطلة وإنقاع معدل المطالة .

على أن أخطر العوامل التي عجلت من سرعة تدهور أحوال العمالة وزيادا معدلات المطالة في البلاد العربية غير النطيقة في النصف الثاني من الشعانينيات ، فهو تقافم أزدة الاستينية المخارجية لهده البلاد ، وهي الأزدة التي نجمت من الإخراط في الاستدانة الخارجية ، ويخاصة قصيرة الإجل وذات التكلفة العرفقة ، مما أدى إلى ارتفاع معدل خدمة الليد، ووصوله إلى مستوى حرج بهدد انتظام وصولة الواردات الضرورية للبلداء) . لندن لإحادة جدولة ديونها ، وها ارتبط بلنك من ضرورة تنفيلها براصح للتثبيت الاقتصادي والشكيف الهيكلي . فقد انبش عن هذه البرامج سياسات نقاية ومالية وتوجهات اجتماعية أذات من المبطالة في هذه البرامج سياسات نقاية ومالية وتوجهات اجتماعية أذات من المبطالة في هذه البلاد . ومن هذه السياسات نذكره الميارات؟

 تخلي اللولة عن الالشزام بتعيمين الخريجين وتجميد التوظف الحكومي.

٢ - أدى خفض معدل نمو الإنفاق المام الموجه للخدمات الاجتماعية الشبورية ، كالتعليم والصحة والإسكان الشميي . . . إلى خفض مواز في طلب الحكومة على العمالة المشتغلة بهذه الخدمات . ٣ . كذلك أدى تقليص دور الدولة في النشاط الاقتصادي إلى خفض الاستثمار الدكومي في خلق طاقان إنتاجية جديدة ستوعب الأيدي العاملة العاطلة ، باستثناء الاستثمار في متروعات البنية الأساسية التي اصبح تنفيذها يعتمد على تكنولوجيا مكثفة لعنصر رأس المال ، وعلى عمالة مؤقته ، أي تسرح عقب انتهاء المضروع .

٤ . أدت الزيادة الكبيرة في الضرائب غير المباشرة (مثل ضريبة السيمات) وإقفاء الدعم وزيادة أسعار منتجات القطاع المام والرسوم على الخنابات الفامة . أدت إلى إجلات خفض علموس في حجم المنحل العائلي العائلي العائلي المائلي من ثم إلى حدوث كساد وأضح في السوق المحلي وتراكم غير مرغوب في المخزون السلمي لمن المنح المناب المناب المعائلين المناب تنجمة ، ترتب عليها تسريح أعداد لأبأس يها من المعائلة .

a - كذلك لا يجوز أن ننسى أن ارتفاع أسمار الطاقة والسقل والمسترامان السلمية المحلية والمستررة (بعد خفض Vewaukin قيل المستررة (بعد خفض Manaya قيمة المملة الوطنية) إلى زيادة تكليف الإنتاج في مختلف اقطاعات في الوقت الذي لا تستطيع فيه هذه اقطاعات أن ترقع بمستوى الإنتاجية لمواجهة أصباء هذه الزيادة (على الأقل في الأجل القصير) . . . وكان نتيجة ذلك حدوث انخطاض واضح في المفاقض الاقتصادي المستحقق في هذه الفظاعات (وأحيانا تحول إلى خسائر) ومن ثم تدهور في قدرتها اللناتية على المراد من المرصع في خطط الإنتاج . وقد أثر ذلك سلبا في الطلب على العمالة المحلية .

٣ ـ كما أن تحرير تجارة الاستيراد وخفض الرسوم الجمركية أدى إلى تعريض المبناعات المحلية إلى منافسة غير متكانئة لم تستطع المسود فيها أمام المنتجات المستوردة ، مما أدى إلى إغلاق وإفلاس كثير من هذه المبناعات ، وتسريح عمالها . ٧ - وأخيرا ، وليس أخرا ، نجم عن خصخصة مشروعات القطاع العام موجة تسريح هائلة من العمالة الموظفة فيها ، وبخاصة العمالة ذات الأجور المرتفعة ، أو خفض رواتب العمال اللين يبجون في وظائفهم (() . وقد أصبحت حمليات الخصخصة التي تجرى الآن على مطاق واسح أكبر مصادر لنمو البطالة في البلدان النامية(() . ويضاعف من حرج الموقف قيام الأجانب الذين أصبحوا يمتلكون هذه المشروعات يترحيل أراجها للخارج ، مما يؤثر في ميزان المدفوعات وفي القدرة الذاتية للتراكم في هذه البلاد.

وعلى أي حال . . .

فإننا بعد أن عرضنا فيما تقدم الظروف الموضوعية ، العالمية والإنليمية والمحلية ، التي تأثرت بها أوضاع العمالة والتشغيل في البلاد العربية النفطية وغير النفطية في السنوات الأخيرة ؛ فإن السؤال الآن هو : كيف تبدو إذن صورة البطالة في هذه البلاد في ضوء علده الظروف؟

وهنا تواجهنا عقبة جوهرية عند رسم ملامح هذه العمورة ، وهي الفقر الإحصائيات الحصائي الشديد : فا الإحصائيات الرسمية الوطنية ، ولا الإحصائيات السمية الوطنية ، ولا الإحصائيات اللولية ، تشير إلى وإلى المناشد . كما اللولية ، تشير الما التضارت التي تتوافر فيها البيانات ، كثيرا ما تتضارب المصافر بعض . ولا شك في أن هذا المقافة الإحصائي هو أحد الجوانب السمية في مشكلة المبالك . إذ لا يمكن التمامل مع هذه المشكلة . ومواجهيا إلا إذا كان هناك صورة حقيقية وكاملة صفالاً) .

ومعوما ، فإننا على *المستوى القومي سنجد* أن التقرير الاقتصادي العربي الموجود لعام 1945 أن الكافح الماطاعة في الاقتصادات العربية بدولي ، 1 \ من فوة العمل العربية التي بلغت عام 1941 حوالي ، 174 مينون عامل ، مما يعني أن عدد المتعلمان يعمل إلى حوالي ، 1/4 مليون عامل ، مما يعني أن عدد المتعلمان يعمل إلى حوالي ، 1/4 مليون عامل ، مما يعني أن عدد المتعلمان يعمل إلى العطاقة على

مستوى جميع البلاد العربية بقرابة ١٥,٥٪ من قوة العمل العربية ، وهو ما يعني وجود ما يزيد على عشرة ملايين عامل عربي عاطل (١١) .

ويشكل عام تدور مشكلة البطالة في البلاد العربية ، صعوما ، في ذلك التباين الموجود بين النمو الحادث في قوة المعل سنويا - وهو نمو مرتفع بسبب القاعدة الشبابية للهوم السكاني وزيادة دخول النساء إلى سوق العمل حوين النمو المحاولة والمعادة سنويا ، وتشير المقدير التراق عمل العربية تتمو سنويا بمعدل يتراوح ما بين ٣٦ مارين عامل و ٤٪ (وهو ما يعني دخول عدد يتراوح ما يين ٣٦ مارين و ٢ مارين عامل معنويا إلى سوق المحمل) ١٦٠ . ويمكن أيضا التموف على طبيعة المشكلة بمعارنة معدلات تمو المتارخ ( ٥ - ٤) .

وإذا حاولنا الآن أن نلقي إطلالة سريعة على صورة البطالة في البلاد العربية النفطية فسوف نجد أن هناك ندرة شديدة في البيانات الرسمية . بل إنه حتى في مطبوعات المؤسسات النولية لا توجد أي إشارة عن بيانات البطالة في هذه البلاد (تقرير التنمية في العالم الذي يصدره البنك الدولي ، تقرير التنمية البشرية الذي يصدره البرنامج الإنمائي للأمم المتحلة، ومطبوعات منظمة العمل الدولية . . .)(١٧). وإذا كان غياب هذه البيانات في هذه المطبوعات له ما يبرره في الماضي القريب، حيث لم يكن للبطالة وجود في هذه البلاد ، خاصة وإنها ذات حجوم سكانية صغيرة ومستقبلة للعمالة الأجنبية ؛ إلا أن الصورة اختلفت الآن ، حيث بدأت هذه البلاد تعرف مختلف أشكال البطالة منذ انتهاء عصر الوفرة النسبية لموارد النفط . ويقول تقرير اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي أسيا (الأسكوا) الصادر في عام ١٩٩٦ عن التطورات الاقتصادية في المنطقة: «وقد كانت هذه الظاهرة الجديدة نسبيا مصدر قال لحَكومات هذه الدول . وهناك عدة عوامل تفسر هذه الظاهرة ، من أبرزها عدم مطابقة واقع سوق العمل لرغبات المواطنين الذين يلتحقون بقوة العمل؛ وتوافر العمالة الأجنبية بأجور منخفضة ، والسياسات الحكومية

جدول رقم (٥ ـ ٤) تباين معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي ونمو قوة العمل في بعض البلاد العربية ١٩٨٠ ـ ١٩٩٤

| الدرئة   |           | اللمو السنوي<br>إن الإجمالي ٪ | متوسط معدل النمو السنوي<br>لقوة الممل ٪ |           |
|----------|-----------|-------------------------------|-----------------------------------------|-----------|
|          | 199+-194+ | 1996-199+                     | 199194-                                 | 1998-199+ |
| اليمن    |           | - 11                          | 7,1                                     | £,A       |
| معبر     | 4,1       | 1,1                           | Y.0                                     | Y,4       |
| المقرب   | €,∀       | 1,7                           | Y,Y                                     | 7,7       |
| الأردن   | 1,0_      | A,Y                           | €,4                                     | 0,1       |
| لولس     | 7,7       | €,0                           | 7.1                                     | ۳,۰       |
| الجزائر  | Y,4       | -7,1                          | ۲,۷                                     | £,Y       |
| مسان     | 4,4       | 1,7                           | ٤,١                                     | 4.*       |
| السعودية | 1.4-      | 1,4                           | 7,0                                     | ٧,٥       |
| الكوبت   | +.4       |                               | 0,4                                     | 7,7       |
| الإمارات | Y, 1 -    | **                            | 1,1                                     | 1,A       |

المصدد: البرنامج الإنعالي للأمم المتحدة \_ كاريبر *التنمية البشرية* 1997 ، ص724 ، ٧٢٥٠ و ٢٤٥٠ ، ٢٥٠٠ و ٢٥٠/٢٥٨ .

الرامية إلى كبح توسع العمالة في القطاع العام ، وعدم التناسب حاليا بين أنواع المؤهلات التي يحملها الباحثون عن العمل وبين أنواع فرص العمل المتاحة في أسواق هذه البلادة (١٩٤) .

ويضيف التقرير: ويلاحظ في هذا العبد أن الإمارات العربية قامت في عام 1947 بطرد أكثر من ١٠٠٠ الذه من الممال المغتربين كافرا يمملون بسورة غير شرعية في البلد. ورغم ضبخامة هذا الإجراء، فإنه لم ينحاق أي فرص عمل جديدة أمام المواطنين، فمنظم الوظافف التي أخليت كانت من الأفراط لقني لا يرغب فيها المواطنين، أهمنظ، دومع ذلك ، فإن تصر قوة العمل على المواطنين (الاستماضة عن العمال الاجاب بالمواطنين) يعتبر حاليا هذا من أمالك التنمية في معشل حول الاجاب بالمواطنين) يعتبر حاليا هذا من أمالك التنمية في معشل حول الاجتماد على العمالة الوطنية ، ولكن هذا التقدم مازال محدودا ومقصورا على الاعتماد على العمالة الوطنية ، ولكن هذا التقدم مازال محدودا ومقصورا على التقطاع العملية حتى الآن سوى بعض الوظائف الإدارية والكتابية ، وسيكون نجاح هذه العملية موهونا إلى حد يتمكين المواطنين من السكان من اكتساب أنواح التعليم والمهازات لهية المن عد يتمكين نفع بأخراض سوق العمل في السنوات المقادمة . أما سياسة إرضام القطاع الخاص على توظيف المواطنين فقد يكون لها تأثير سلياسة إرضام الانتصاف على توظيف المواطنين فقد يكون لها تأثير سلياسة إرضام الانتصاف على توظيف المواطنين فقد يكون لها تأثير سلياسة إرضام الانتصاف على توظيف المواطنين فقد يكون لها تأثير سلياسة إرضام الانتصاف على موقد لا تكون ناجحة في الإخاط الطويلية.

أما عن صورة البطالة الراهنة في البلاد العربية غير النفطية ، فإن البيانات المتوافرة عنها ، رغم عدم دقتها وتضّاريها في بعض الأحيان ، تعد أفضل بكثير من مجموعة البلاد العربية النفطية . وبشكل عام ، من الملاحظ أنه تتيجة للأزمة الاقتصادية التي مرت بها هذه البلاد في الشمانينيات ، وتفاقم ديونها الخارجية في ذاك العقد ، ونتيجة لارتفاع معدلات النمو السكاني فيها وارتفاع معدل نمو قُرة العمل (الوافدين الجدد لسوق العمل) مع وجود حالة من الركود الاقتصادي ، فإن أرضاع البطالة فيها قد تفاقمت على نحو شديد ابتداء من النصف الثاني من الثمانينيات ، وحتى كتابة هذه السطور ، وبخاصة تحت التأثير الانكماشي أبرامج التثبيت الاقتصادي والتكيف الهيكلي التي بدأت هذه البلاد مؤخرا في تطبيقها . فقد أدت سياسات التحكم في عجز الموازنة العامة للدولة ، وخصخصة مشروعات القطاع العام ، وسياسات التحرير المالي والتجاري إلى تفاقم مشكلة البطالة الموجودة أصلامن قبل تنفيذ هذه البرامج على نحوما أوضحنا سابقا . ويوضح لنا الجدول رقم (٥ ـ ٥) معدلات البطالة في بعض هذه البلاد خلال الفترة ١٩٨٤ - ١٩٩٣ . ومنه يتضح كيف تفاقمت البطالة في الأردن ، التي وصل فيها معنل البطالة إلى ١٨٨٨٪ من قوة العمل في عامّ ١٩٩١ ، وفي الجزائر ارتفع المعدل إلى ٧٤.٣٪ في عام ١٩٩٧ ، وفي المغرب إلى ١٦/ في عام ١٩٩٧، وفي تونس إلى ١٥/ في عام ١٩٩١. وفي جمهورية 
صمر العربية ، وصل معدل إجالة إلى ١٧/٥ طبقا النتائج الأولية لبحث المعداة 
المبدية الفترة (١٩٩٧/١٩٠١ إس من المرجع أن تكون المعدات انفة الذكر قد 
رتفعت في السنوات الأخيرة بسبب تأثير برامج الشبيت والتكيف الهيكلي التي 
تسارع تطبيق سياساتها في الأونة الأخيرة . زوجود الإشارة عنا » إلى أن هند 
المعدلات تشمل قعط البطالة السائرة ، ولا تشمل البطالة المقتمة ، ولا مختلف 
المحدلال المتشغيل المناقع من المواصدة المعدادات 
الشكل المتشغيل المناقع من المواصدة المعاملة المقتمة ، وكما يقول 
المثبيت الاقتصادي المربي الموحد لعام 1941 ، أن يؤتي استمرار تطبيق برامج 
تلك البرامج وما يرتبط بها من سياسات للتحقيق المشكلة وأنه لا يبدو فأن 
تلك البرامج وما يرتبط بها من سياسات للتحقيق المشكلة وأنه لا يبدو فأن 
تخفيف هله المعدلات في المستقبل المنظورة (١٨٠٠).

على أن أكثر صور البطالة تتامة في البلاد العربية هي صورة البطالة بين صفوف العمال الفلسطينيين (في الضفة الغربية وقطاع خزة والقدس الشرقية بالإضافة إلى

جدول رقم (٥ ـ ٥) معدلات البطالة في بعض البلاد العربية المدينة

| المقرب | تونس | الجزائر | الأردن | الستوات |
|--------|------|---------|--------|---------|
|        | 11/4 |         | 0, £   | 1946    |
|        | 111  | 4,٧     | 7,+    | 19.40   |
|        | ***  | ***     | Α, •   | 1947    |
| 11.7   | ***  | Y1,£    | A,٣    | 1947    |
| 17.4   | ***  | 17,3    | ۸,۴    | 1944    |
| 17.7   | 3,77 | 18,1    | 1+,1"  | 1949    |
| 10,1   | ***  | 14,4    | 11,4   | 199-    |
| 17,17  | 10,- | Y+,V    | ۱۸۸    | 1441    |
| 15,-   | ***  | A,7Y    | ***    | 1997    |
|        | ***  | 71,37   | ***    | 1997    |

۰۰۰ څير متاح

المصدر: التقرير الاقتصادي المربي الموحد لمام ١٩٦٦ ، من ١٩٦٨ .

الممال الفلسطينيين داخل إسرائيل نفسها). إذ تقر منظمة العمل المربية معدل البطأة بينهم بحولي ١٩٥٨ في مقاط البطأة بينهم جولي ١٩٥٨ في قطاط البطأة بينهم المناسبات المحسار أن وقطاع الارتفاع الشنية والمحتفية المحسار المحسار والخنق الاتصادات المحسار المائية الاتحادات الاتصادات المحسار المناسبة المحادث المحاد

والسؤال الآن هو: ما خصائص كتلة البطالة في البلاد المربية فير النفطية؟

ها هنا نجد أن النظرة المتأنية في جموع المتعطلين في هذه البلاد تقودنا إلى استخلاص السمات الأساسية الثالية :

١ - ارتفاع نسبة الشباب في جملة المتعطلين، ففي الجزائر نجد أن حوالية الشباب حوالية 1919 و 1941 هم من الشباب الشباب المعارهم عن 70 سنة. ونفس الشيء يمكن ملاحظته في حالة توسر، حيث وجد أن ١٩٤٧ من المعاطلين من المباب الذين تقل أعمارهم عن 25 سنة طبقا لبيانات عام 19٨٩. وفي المغرب تصل السبة إلى ٤١٤ سنة من إجمالي عدد المتعطلين الذين تتراوح أعمارهم فيما بين ١٥ و ٢٤ سنة في عام ١٩٨٩).

٧- كذلك ترقع نسبة المتطمين في إجمالي عدد المتطلين، ففي مصر على ١٩٨٦ هم من على ١٩٨٦ هم من على ١٩٨٦ هم من خريب الشادي و الجاملة الذكل هـ ١٩٠٨. وفي العزائر كذا ١٨٠ من خريبي الثانوي أو الجاملة أن الله عن حصلوا على تعليم متوسط أو ثانوي أو جاملي عرف حصلوا على الشهادة الثانوية و كيكلوبا والتعليم المشعود على الشهادة الثانوية على كيكلوبا والتعليم المعلى والمهني حولي ١٤٤ من إجمالي عدد الماطلين. التجلوبان وقعي (٥- ١) و (٥- ٧) ( ٥- ٧).

جدول رقم (٥ ـ ٦) معدلات البطالة حسب مستوى التعليم : حالة الجزائر

.,

| Γ | 1991 | 1444  | 1940  | المبتوى التعليمي |
|---|------|-------|-------|------------------|
| Γ | Y£,A | YV,4  | 17,73 | الابتدائي        |
| l | A.PY | 71.77 | YAT   | المتوسط          |
| 1 | Y0,0 | 164   | 3,6   | الثانوي          |
| 1 | 4,4  | Y,A   | 1,1   | الجامعي          |
| 1 | 16,1 | 1,.7  | Y1,+  | من دون تعليم     |

المصدر: التقرير الاقتصادي المربي الموحد لمام ١٩٦٦ ، ص ١٧١ .

جدول رقم (٥ ـ ٧) معدل البطالة حسب مستوى التعليم عام ١٩٩٤ : حالة المغرب

| 7. a <u>—a</u> ti | المستوى التعليمي               |  |  |
|-------------------|--------------------------------|--|--|
| 177,0             | من دون تمليم                   |  |  |
| 14,0              | الشهادة الابتدائية             |  |  |
| 14,7              | الشهادة الثانوية أو ما يوازيها |  |  |
| 9,9               | البكالوريا أو الدباوم الموازي  |  |  |
| 7,1               | التعليم العالى باستثناء العلب  |  |  |
| 1 1,6             | التعليم العالي مع الطب         |  |  |
| 7,1               | الدياوم الفتي".                |  |  |
| 11,5              | هبلوم مهتني آخر                |  |  |

ئةس المصدر ونفس الصفحة .

٣ ـ ومما يلفت النظر أيضا ارتفاع معدلات البطالة في الحضر بسبب تزايد ظاهرة الهجرة من البريف وتعدد أشكال التشفيل المناقس والمسالة فقيرة المنحل ، ورمما كانت الحالة المصرية هثالا على ذلك ، حيث تتوافر عنها بيانات تصليلة حول معدلات البطالة في المحافظات الحضرية والمحافظات البريفية ، وذلك على نحو ما توضعه بيانات الجدول رقم (ه ـ ٨).

جدول وقد (٥- ٨) تفاوت معدلات البطالة بين الريف والحضر في محافظات مصر طبقا لمبيانات ١٩٩٣

| السائقة       | مدل البطالة<br>الإجمالي ٪ | معدل اليطالة ٪ |        |
|---------------|---------------------------|----------------|--------|
| المحافظية     |                           | بالحقير        | بالريف |
| القامرة       | 15,5                      | 31.1           |        |
| الإسكندرية    | 1+,6                      | 3+,6           |        |
| پور صعید      | 16,6                      | 16,6           | ,,,    |
| السويس        | 16,0                      | 34,0           |        |
| دمراط         | 11.1                      | 3+,4           | 31,1   |
| الدقيلية      | 16.1                      | Y+,0           | 17,7   |
| الشرقية       | 17,6                      | 1V.T           | 11,1   |
| القليربية     | 11,-                      | 17,5           | 1,1    |
| كفر الشيخ     | 11,7                      | 11.7           | 1.0    |
| الفربية       | 17,1                      | AT.A           | 11.6   |
| المتوفية      | 1+,0                      | 17,0           | 4,4    |
| البحيرة       | 18,8                      | 1A,+           | 17,7   |
| الإسماعيلية   | 11,17                     | 17.5           | A,1    |
| الجيزة        | V. a                      | 1.7            | 4,1    |
| يتي سويف      | 1,4                       | 11,1           | 4,5    |
| القيوم        | V.1                       | 1V,+           | 7,V    |
| المنيأ        | 7,7                       | 13.7           | 6.9    |
| أميوط         | 11,0                      | 16,5           | 4,0    |
| سوهاج         | 10.1                      | 17.6           | V,V    |
| النا          | 6,Y                       | AT             | 4.4    |
| أسوان         | 77,0                      | 44,1           | YEA    |
| البحر الأحدر  | 14.4                      | 13.4           | 5,0    |
| الرادي الحديد | 177,1                     | TY, •          | 17,4   |
| مرسى مطروح    | 4+1                       | £,o            |        |
| شعال سيناء    | 15.                       | 4.4            | 15.7   |
| جنوب سيناء    |                           | ***            | ***    |
| مصر (إجمالا)  | 353                       | 17,0           | 4.7    |
| خشير          | 17,0                      | ***            |        |
| ران آ         | 1.7                       | ***            |        |

المصفر : معهد التخطيط القومي والبرنامج الإنمالي للأمم المتحدة ..مصر : *تقريم افتصية البشرية* 1410 : القامرة 1400 : ص 174 .

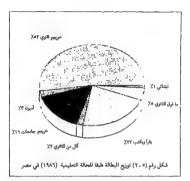

Source, World Bank - "Egypt; Alleviating Poverty during Structural Adjustment, a World Bank Country Study, Washington D.C., 1991, p.5.

ومهما يكن من أمر، فقد تدهررت أوضاع المتعطلين عن العمل في البادر المربعة في العمل في البادر المربعة في البادرة المربعة في المبلغة في المبلغة في المبلغة في المبلغة في المبلغة في المبلغة في المحلفة نحرة ولم تتوافر لهم أي فرصة المتحلية نحر تتوافر لهم أي فرصة للشفيل ، أو تحت تأثير اتبجاه الأسمار المحلية نحم الارتفاع ، يسبب الناء المحم وزيادة المصراب غير المباشرة ، وزيادة اسعار منتجات القطاع العام ، وتقليص الإنفاق العام المحبحة للخدمات الاجتماعية الفرورية (الصحة ، التعليم ، الإسكان الشعبي . . . ) . كما أن

جدول رقم (۵ ـ ۹)

نسبة السكان الذين يعيشون في فقر مدقع في حدد من البلاد العربية حسب تقديرات البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة

7 199-1944

| الحضر | الريف | الإجمالي | البلد           |
|-------|-------|----------|-----------------|
| ٧.    | 10    | 17       | تونس            |
|       | 16    |          | مبوريا          |
| 14    | 17    | 13       | الأردن          |
| 4+    | Yo    | 111      | الجزائر         |
| *1    | 40    | 117      | مصر             |
| YA    | £#    | 177      | المقرب          |
| ***   | 4.    |          | المقرب<br>اليمن |
| ***   | An    |          | السودان         |
| ***   | ٧٠    | 7.1      | langer 10       |
|       |       |          |                 |

(۰۰۰) غير متاحة

المعبدر: البرنامج الإنمائي للأمم المتبعثة . تقرير التنمية البشرية لعام 1948 : الطبعة العربية ، ص 114 - 110 .

مشروعات الضمان الاجتماعي في هله البلاد مازالت محدودة وتكاد تفعلي فقط روالب لتفاعد والتأمين الصحيح . أما إمانات البطاقة فلا وجود لها في أي بلد معربي . ونتجة لذلك كله ققد تزايدت نسبة عدد السكان الذين بعيشون في حالة فقر شديد ، وهو ما ابراه معروضا في الجدول وقم (ه - ٩) الذي يعكس تقديرات البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة .

\*\*\*

### الهوامش والمراجع

- (١) انظر في هذا الموضوع: د نادر فرجاني الهجرة إلى النعط، موكز دواسات الوحدة العربية ، بيروت ١٩٨٥.
- (٣) صول أممية هذه التحويلات والمشكلات التي أثارتها واجع : رمزي زكي (محرر) : تعويلات الماملين المرب بالنفارج ، أثارها ووسائل تنظيم الإفادة منها ، دار الشباب للترجمة والنشر والتربع -تبرص ١٩٨٧ .

(٣) انظر ني ذلك :

- Remzi Zaki: The Impact of Stabilization and Structural Adjustment Programmes on Human Development, in: United Nations; Stactad Proceedings of the Expert Group Meeting on "Human Development in the Arab World, New York, 1985, pp. 125 - 188.
- (٤) صول معنى الاحتياطيات الدولية ومكوناتها ووظائفها وحسواها الأمثل ، انظر : رمزي زكي .
  الاحتياطيات الدولية والأزمة الاقتصادية في البلاد النامية مع إشارة خاصة بالاقتصاد المصري . طر
  المستقدا المدرس القائمة 1985 .
- (a) يكمي للإحاملة بدعن الإنزاط الذي حدث في مديرية البلاد الدرية فير النطبة أن نعلم أن حجم دين نشد البلاد كان عي سنود «الميارات دولار في ما «١٤»، وقائز لرقم إلى "10 مليار دولار في عام 2011 . وزعمت أصاب شعبة طلد المديرة من 5، اميار دولار في عام ١٩٧٣ الى 11 مليار دولار في عام 1912 ، معبد علد الراقع: جدلول المديونية المعارفية في يشترها البنالة لدولي .
- (٣) قارن في ظك دواستا : حكالة البطاقة في معرو هجم المشكلة أسيابها وشروط المحرج منها منشورة في مؤلفات المنابها موضحه - معطوسين ذكره مع (١٢ . ١٣ . وكذلك دواشك والمنابذ : الحر السياسات المقديات المنابع المنابع الشياب الاستعادات المستشارية الشياب المنابع المؤلفات المؤلفات بعصر ١٣٠١ - ١٩٣١ . قدمت إلى العائدة المستشارية التي نظمها مركز الدواسات والوثائق الاتصادية المخالفات المؤلفات المنابعة (سيائيا بالقادمة حول تقيم الخي التكويف الهيكلي في معمر (١٣٠١ - ١٩٣١).
  - (٧) انظر في ذلك البنك الدولي ـ تقرير عن التنمية في العالم ١٩٩٦ ، الطبعة العربية ، ص ١٦٠ .
- (A) وفي ملا يقول البنك الدولي: ويتمين على المحكومات في يعض الأحوال أن تقوم يتسريح الممال. الوائلمين على المعامة قبل أجراء الخصصة، منشما حدث في بسبانها المسماح لأصحاب المؤسسات الجدد ياكبر قدر ممكن من المرونة لإحادة ميكانها . . . ، واحم في تلك في المصدر كان الكافر في الهاشر (P) العادة من 144

- (٩) قارن : رمزي زكي . مشكلة البطالة في مصر . . مصدر سبق ذكره ، ص ١٧٤ .
- (١٠) انظر: جامعة الدول العربية (وأخرون): الفضرير الاقتصادي العربي الموحد لمام ١٩٩٤، من ٢٠. (١٩) الرقم مأخوذ من دواسة وضحتها منظمة العمل العربية عن وضع القوى العاملة في خمس دول عربية
- (۱) هرم ماخود هى دومت وصحتها متعده عصل عمريية حن وسع عمرى بدعت ني خمس دول عربية هي عصر : سوريا ، الأودن ، فلسطين ، لبنان ، واشارتنا لثلك قلواسة تعتمد على العرض الذي جهار في جريفة الرأي العام الكريتية الصادرة في 8 يولير ١٩٩٦ ، ص ١٠ .
- (١٢) لنظر . جامعة الدول المربية (وأشرون) التغرير الاقتصادي المربي الموحد ١٩٩٦ مصدر سيق ذكره ١ ص ٢٦ .
- (٣) ومع طلك توجد بعض الشدارات الإحصالية عن البيطانة في هداد قيالاء المتلاء المبدالا والإحصادات الدائمة المطلبة الذي يسروا صنوق الناد الاولي شهراء اند الدارت في العد أحدادانا الأحرة ، إلى أن ممثل البيطانة في البيحرت نكلا ٢٪ في القنرة 1941 - 1944 وراتفع في 14٪ من الواقعال في الفترة 1941 - 1941 الطرفي طلك:
- IMF. International Financial Statistics, Feb. 1997, p. 116.
- (18) انظر: قلبينة الاقتصادية والاجتماعية لفريني آسبا (الإسكوا): فظرة على التطويات الاقتصادية في
   منطقة الإسكوا في عام 1997 (تقرير أولي): الأمم المتحلة ، نيويوك ، 1997 ، ص. ٨.
  - (١٥) نامس المصدر السابق ۽ ص ٨ .
  - (١٦) المعبدر نفسه ، ص ٨ .
- (١٧) انظر وباستنا : مشكلة البطالة في مصور . . مصدر سيان فكره اص ١٧٣ . (١٨) انظر : جامعة الدول المدينية (وأخوون) - التقرير الاقتصادي العربي المعوجد 1147 ، مصدر مبيق
  - ذکره ، ص ۲۳ .
  - (١٩) انظر الدواسة الذي قامت بها منظمة الممثل العربية المشار إليها في الهامش رقم (١١) أعلاه .
     (٣٠) حسب القدير الاقتصادي العربي الموجد لعام 1917 ، مصدر سبق ذكره ، مص ١٩٠٠ .
    - (٢١) نفس المعكر الناق ، ص ١٨٩ .
- (٣) يشرر علم الاجتماع الأمريكي جريمين رياضين في كتابه النهم الديابة العمل 1995 إلى أن هناك خطرا يتهد صولي ٣٠ الك عامل فلسطيني يتغلقون الى الديزاع الإسرائيلية في مواسع المسطد، حيث يام مهدة المجاملة الرياضية وهدم من الرياضية المدرس الذي يمكنه أن يمنح المحسورات من خطوط الديزاج مع قدرته على الشعيرة بين المشورة المدرس الذي يمكنه أن يصرح المحسورات من خطوط الديزاج مع قدرته على الشعيرة بين المشورة
- Geretry Rillen: *The End of Work*, op. cit., p. 115. - ۱۷۲ - ۱۲۸ مصدر البیانات : التقریر الاقتصاد*ی العربی الموجه* ۱۹۹۱ ، مصدر سپق ذکره ، ص



- 107 -

الباب الثاني

تفسير البطالة في الفكر الاقتصادي



#### مقدمسة

#### نوافذ متعددة لرؤية مشكلة البطالة

كانت البطالة ، ولا تزال ، من أبرز المشكلات الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية التي واقفت النظام الرأسمالي هبر مساره الترايخي الطويل ، وكانت ، ولا تزال ، تمثل أحما التجديات اللبحث في المهذا المناب البحث في أسبابها وسيل مواجهها ، مكانة مهمة ومتميزة في تاريخ الفكر الاقتصادي على اختلاف مدارسه واتجاهاته . وقد كانت مله القضية متحديدا . مجالا لصراح فكري كبير بين هذه المدارس والاتجاهات ، وهو المسارح الذي أغنى كثير النظرية الاقتصادية ونتج عنه وجود فرخ خاص في الدراسات الاقتصادية يموف تحت مصطلح اللحورات الاقتصادية كتصيب في الدراسات الاقتصادية محت مصطلح اللحورات الاقتصادية كتصيب النظام على المبارات الفرية التي تصيب المسارة الاقتصادية كتصيب النشاط الاقتصادية المسارة المورات الاقتصادية المسارة المراتب المسارة ، هو النشاط الاقتصادي القائم على المبارات الفردية واليات السوق ، هو النشاط الاقتصادي القائم على المبارات الفردية واليات المسوق ، هو التغلبات الدورية التي تحدث في حجم الإنتاج ومستوى الممالة .

ولما كان هالمنا المعاصر يعاني ، وكما رأينا في الباب الأول ، من استغضال البطالة وصعوبات مكافحتها ، فإن منطق التحليل يعلي علينا ونت نتنائبات والمنازس ونت نتنائبات المنازس ونت نتنائبات المنازس الاقتصادية التي تصدت لتفسير البطالة ، ولن يكون هذا ترقا فكريا أو منائبات المنائبات المنائبات المنائبات البطالة للتنائبات المنائبات المنائبات المنائبات المنائبات المنائبات المنائبات المنائبة المنائبة للتعدي فهمنا النظري للبطالة لسليما ، تكون سياستنا ملائمة وفعالة للتعدي

لها. وعليه؛ فإن هذا الباب سوف يتناول ، بالتحليل المناسب ، عرض أهم وجهات نظر المدارس الاقتصادية في البطالة ، بدءا بالمدرسة أهم وجهات نظر المدارس الاقتصادية في البطالة ، بدءا بالمدرسة الكراحيكية ، والمدرسة التقديم ، واللمبرالية العديثة وما تقرع عنها من اتجاهات معاصرة . والهدف من وراء ذلك ، هو فتح نوافذ متمددة لتعجلن أمن نظامة على واقع البطالة في عالمنا المعاصر ، وهي نوافذ تتح لن ويقا المباللة من زوابا مختلفة ، وباتوات تحليلية متباينة ، ومن مواقف اجتماعية متمددة .

\*\*\*

# المبحث السادس تفسير البطالة في الاقتصاد السياسي الكلاسيكي

تعتبر المدرسة الكلاسيكية Classical School انفضل مدارس الاقتصاد السياسي قاطية ، التي كان ألها إسهام واضح ومتكامل في تحطيل مشكلة البطالة في النظام الرأسمايي . ورجع السبب في ذلك إلى أن الاقتصاديين الكلاسيك كانوا بعطرات الرحمة للسببي أهدية كبيرة في تحطيلهم ، وهو البعد الملكي دفعهم إلى إيلام التنظيمات والملافات الاجتماعية مكانة مركزية في التنظيم المنافقة مكانت مسائل توزيع الدخل والعمران الاجتماعية مكانة مركزية عن المواصل المنافقية المتحارضة . . كانت كلها ضمن المواصل المنافقية محرصة عني صباب التحليل ، وهي المسائلة عني المعرضة في صباب التحليل ، وهي المسائل التي منسبعة تماما من التحليل في المعرضة الدي الاجتماعي مرحلة تالية . ولمن اهتمام الاقتصادين المكلاسيكية في المعرضة التي كل المتناث الاجتماعي المبائلة احتلت مشكلة ولسياسي في لقامرة الاجتماعي باعتبار أنها أكثر المشكلات إثارة المسائلة على المسائلة المتلت مشكلة الارضيائين الاجتماعي السياسية من تحليلهم باعتبار أنها أكثر المشكلات إثارة الانتصادية المواسياتية عن المسائلة المتلت مشكلة الانصطارات الاجتماعية والسياسية من تحليلهم باعتبار أنها أكثر المشكلات إثارة الانتصادية المواسياتية عن المناث المشكلات إثارة الانتصادية المهائلة المتلت مشكلة الانتصادية المؤلفية المناث المشكلات إثارة الانتصادية المؤلفية المؤلفية المناسية المناسية المؤلفية المؤلفية

كما أن منه الأفضيلة التي ميزت تحليلهم لمشكلة البطالة عماً عداها من مدارس أخرى ء ترجع إلى أن تحليلهم قد أهب على الأجل العلويل Long-Pun وما يحدث فيه من تغيرات كبرى . حيث ريطوا مشكلة البطالة بالمشكلة السكانية ، ويترازع رأس المال واشعو الاتصادي ، وبالطاقة الإنتاجية للاقتصاد القومي ؛ وبما سيؤول إليه النظام الرأسمالي في الأجل الطويل . أما في المدارس الاقتصادية الأخرى ؛ كما سنرى على صفحات هذا الكتاب ، فقد كان اهتمام أغلبها منصبا ، في المكان الأول ، على الأجل القصير وما يحدث فيه من تغيرات صغيرة .

كَنْتُكَ تعود أهمية المدرسة الكلاسيكية في رأينا إلى أنها تمثل في الحقيقة النقطة التي بدأت منها جميع الاتجاهات الفكرية في الاقتصاد السياسي . إنها بمنزلة النبع العظيم الذي ارتوت منه جميع المذاهب والمدارس الاقتصادية ، على الرغم من تنوعها واختلافها . فقد كان الاقتصاد السياسي الكلاسيكي هو المجرى الرئيسي الذي تفرعت عنه المدرسة النيوكالأسبكية ، سواء في صورتها المبكرة الأولى (المدرسة الحدية Margenalism) ، أو في صورتها المعاصرة (المدرسة النقدية Monetarism) . كما أن الاقتصاد الماركسي قد أخذ عن الاقتصاد الكلاسيكي أهم منجزاته ، ثم وقف منه موقف النقد وانتهى إلى نظرة معالفة لما ذَّهب إليه الكلاسيك ، وخصوصا في مجال قوانين الحركة التي تحكم مسار النظام الرأسمالي . هذا فضلا عن أن المدرسة الكينزية keynesian التي ظهرت بظهور والنظرية العامة في التوظف والنقود والفائدة؛ في عام ١٩٣٦ ، وظلت في صعود مستمر حتى محنتها في بداية السبعينيات ، قد أقامت رؤيتها في تحديد مستوى الدخل والتوظف واليات التوازن في النظام الرأسمالي على أنقاض الاقتصاد الكلاسيكي بعد محنته وانهياره إيان أزمة الكساد الكبير (١٩٢٩ ـ ١٩٣٣) . أضف إلَّى ذلك ، أنه في خضم الأزمة الخانقة التي تخيم حاليا على الاقتصاد الأكاديمي الرأسمالي ، ثمة محاولات تبذلُ الآن للعودة مرة أخرى إلى تعاليم الاقتصاد الكلاسيكي، وبخاصة تعاليم ديفيد ريكاردو. بل هناك الأن ما يسمى بالريكارديينّ الجدد Neo - Ricardian كتيار فكري حديث أخذ في التكون ويضم عددا كبيرا من الأنصار(١) . كما أن الكتابات النيوكالأسيكية المعاصرة ، وخاصة ما يعرف بالمدرسة النقدية أو بمدرسة شيكاغو

chicago School ، تكاد تردد ما قاله الكلاسيك منذ أكثر من مائتي عام ، على الرغم من البون الشاسع للإطار الناريخي الذي ظهر فيه الفكر الكلاسيكي والإطار الراهن للرأسمالية المعاصرة .

## البنيان الفكري للاقتصاد الكلاسيكي:

وحتى يمكن الإحاطة بموقف الاقتصاديين الكلاسيك من مشكلة البطالة والوسائل التي اقترحوها لملاجها ، رسا يكون من المقيد لنا أن نرسم أولا إطارا سريعا للمناخ العام الذي ظهر قيه هؤلاء الاقتصاديون ، وكيف أثر هذا المناخ ، عصوما ، على نظرتهم للقضايا الاقتصادية والاجتماعية ، وما أهم ملامع بنيانهم الفكري الذي شيدو، على أساس منطقي متماسك .

وبداية تجدد الإشارة ، إلى أنه حينما ظهر الاقتصاد السياسي الكلاميكر "أي إلتصف الثاني من القرن الثانين عشر، كانت التطورات كلكا سير في مصلحة الطبقة السامي الرآسمالي (الذي يقوم على التخصص وتقسم العمل ، والإنتاج بغرض البيع) ، وتمت الطبة للدور العاسم الذي أصبح يقوم به وأس قلمال الصناعي في النشاط الاقتصادي ، حيث أصبحت المبحث الدينة المجال الأسامي وقواومه للاستشماد . وقد حقق رأس المبال المسامي وقواومه للاستشماد . وقد حقق رأس المبال المسامي وقواومه للاستشماد . وقد حقق رأس تنتبع كنظات المبتداعية يقومي بعد نتبع عنظات المنتشاة عين المتابع القوم المبالات ، وما الاستخدام الموصد للتكنولوجيا التي تم التوصل إليها في ظلك الحين ، تنبع عنظات من المستوى العلمية المراسسات والمواصلات ، وما الداخلي أو على المستوى العلمية الراسمالية على المستوى العلمية الراسمالية على المستوى العلمة في أنتاج على المستوى العلمية ورساء أو على المستوى العلمة في أنتاج على المستوى العلمة في أنتاج على المستوى العلمة في أنجر بلدين أوروبيين ، وهما إنجلتار اوفرسا . وهي ضوء ذلك المحتودة في صوره ذلك المحتودة في أكبر بلدين أوروبيين ، وهما إنجلتار اوفرسا . وفي ضوء ذلك المحتودة في أكبر بلدين أوروبيين ، وهما إنجلتار اوفرسا . وفي ضوء ذلك المحتودة في أكبر بلدين أوروبيين ، وهما إنجلتار اوفرسا . وفي ضوء ذلك

سرعان ما بدأ الفكر الاقتصادي يستجيب لكل هده التطورات ، برخم أنه استفرو التي كان يشهدها أن استفرق ما أنه وأسبح الإنتاج على التفاول على موضوع الاهتمام الرئيسي للفكر أصبح الإنتاج على التفاول على موضوع الاقتصادي . وأحيث سياخة مشكلة الثروة والقيمة ، وأجيب عليها من جديد في ضوء التغير الذي حدث في الكيانان الاقتصادي والاجتماعي ، تتبجة للرضة السريع للنظام الرأسمالي الصناعي .

إن الظروف الموضوعية الجديدة التي خلقتها الدورة الصناعية ، وما ترتب طيها من مشكلات اقتصادية واجتماعية ، كانت في الواقع في حاجة إلى فكر جديد يمكس هذا الواقع المسلمية ، كانت في الواقع في حاجة إلى ويستجيب المتطلبات نموه ، ويكون في الوقت نفسه ، عاملا من مواصلة تصفيد حركته على المطور . ظلك أن مشكلات الهرائع علاقات الإنتاج الانتقاعية والامتيازات التي كانت مقررة لرجال الإنقلاع ، ومحادية القيود المنتبقية من مرحلة الراسطية المتجاد المتعادية ، والمحادية المقيود ورزالة المنتبطة المتعادية ، والمحدد عن مسياسات جديدة لتأمين نمو ورزالة المنتبطة المتعادية والامتيانية المتعادية والمتحدد عن مسياسات جديدة لتأمين نمو الإنساني وما عكست هذه الفضايا والغلام . . . . وما عكست هذه الفضايا والمسكلات الرئيساني داخرت عديدا لتحديات المتحدم المستاعي رؤيرها ، طرحت عديدا ما لتصديات التي كان لابد من التصدي المستدي الواقع . مستوى المواقع مستوى الواقع .

والحق أن الاقتصاد السياسي الكلاسيكي قد ساهم ، في حدود منجزاته الطمية ونتائجه النظرية وما ترتب عليها من سياسات عملية ، في تعفييد بدايات حركة التقدم المعجمه الراسمالي الهناعي، لا أنه ـ في التحليل الأخير ـ كان يحاول أن يكتشف أنسب الظروف ، أو بتمبير ادف . القوانين والقوى الاجتماعية التي تحكم الإنتاج الراسمالي . وقد وصل بالقمل إلى اكتشاف كثير من هذه القوانين . وكان إطلاء الملازي وضمونه الاجتماعي والأيديولوجي انعكاسا صريحا لوعي الطبقة الرأسمالية الجديدة . ومن هنا ، لم يكنّ من المصادقة - على سبيل المثال - أن يتوصل الاقتصاديون الكلاسيك إلى اقتناع ثام ، بأن العلاقات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية السائدة ني عصرهم تؤخر وتعوق نمو قوى الإنتاج(1) ، ولهذا يتعين تغييرها . وكأنوا يقصدون بللك كل العلاقات والروابط والقوانين التي تحد من نمو تراكم رأس المال ، مثل جمود نظام الطوائف الحرفية ، وسلبية وتخلف المؤسسات والعلاقات الاجتماعية التي خلقها المجتمع الإقطاحي، والقيود الاحتكارية، ونظم الامتيازات والتدخلات الحكومية التي كانت سائدة من مرحلة الرأسمالية التجارية . لقد أدرك الكلاسيك ، أن الاقتصاد السياسي ، ليس هو العلم الذي يدرس الإنتاج وعملياته فحسب ؛ ولكنه العلم الذي يدر س العلاقات الاجتماعية التي تنشأ بين الأفراد خلال عملية إنتاج وتوزيع واستهلاك السلع المادية . وبعبارة أخرى ، كانوا يدركون أنه مطالب بدراسة البناء الاجتماعي للإنتاج واكتشاف القوانين العامة التي تحكم تطوره . ومن هنا قادتهم هذَّه النظرة الموضوعية إلى دراسة التناقضات الموجودة بين طبقات المجتمع خلال حملية إنتاج وتوزيع الثروة . ليس عجيبا إذن إن كانت المشكلة الأساسية التي شغلت أبحاث ريكاردو حتى مماته هي مشكلة التوزيع ، أو بعبارة أخرى ، مشكلة الصراع الطبقي حول تقسيم الناتج الاجتماعي ومدى تأثير ظك في حركة تراكم رأس المال . وفي ذلك يقول ريكاردو في رسالة بعث بها إلى روبرت مالتس : إن الاقتصاد السياسي ليس بحثا في طبيعة الثروة وأسبابها ، وإنما هو «بحث في القوانين التي تعين على تقسيم ناتج الصناعة بين الطبقات التي تشترك في تكوينه؟<sup>(ه)</sup> .

هكفا إنذ تحددت المهمة التاريخية للاقتصاد السياسي الكلاسيكي . . . . وفي ضوء هذه المهمسة ، والسعبي لإنجازها ، أقام الاقتصاد الكلاسيكي بنيانا نظريا كاملا ، يقوم على مقدمات فكرية محددة ، ذات علاقات مشتركة ، ولهذا انتهى إلى نتائج منطقية ، مسليمة من

الناحية الشكلية . ونحن وإن كنا في هذا العبحث سنهتم بمعوقة موقف الاقتصاد الكلائنيكي من قضية البطالة في النظام الرأسمالي ، موقف التحاول التحليل الملعي يتضي منا أن نعرض ، ولو بشكل سريع ، الدعائم الفكرية لهذا الاقتصاد والتي اعتبرت كميفهات لا تقبل النقائم ، حتى يمكن الإلمام بطبيعة الخيوط الفكرية التي ربطت بين نظرتهم إلى قضية البطالة ونظرتهم إلى سائر الأعرب -حث إن تضيوهم جداء نعرض من تفسيرهم نظرتهم الأمراز الأخرى ، وبشكل موجز جداء نعرض فيها بلي خلاصة مرتزة حول هذا الدعائم ، مع إهمال الاختلاف الثانوية التي نشأت بين الاقتصاديين الكلاساك.

١ ـ اعتقد الكلاسيك أن هناك قوانين طبيعية خالدة ، تتحكم في تسيير أمور الطبيعة والكون والمجتمع . وقد أخذ الكلاسيك هذه الفكرة من مدرمة الطبيعيين (الفزيوقراط) . وهذه القوانين ذات طابع صارم ومطلـق ، لا يستطيع الفرد أو الدولة أن يغيرها ، أو أن يخرج عن منطق الإذعان لها . وفي حالة تجاهل هذه القوانين ، أو محاولة الخروج عنها ، أو تغييرها ، فإن الطبيعة تقف ضد ذلك . وما تلبث أن تولد من ذاتها قوى مضادة ، تعيد تصحيح الأوضاع على النحو الذي يعيد سريان هله القوانين . والأمر الجدير بالتنوية هنا ، أنَّ الكلاسيك كانوا يضفون على القوانين الاقتصادية التي اكتشفوها ص*فة الموضوعية ، بمعنى أنهم نظروا إليها على أنها تحدث* مفعولها في النشاط الاقتصادي بصورة مستقَّلة عن وعي الناس وإرادتهم . والحق أن ذَّلك كان يعد مكسبًا علميًا مهما في مجال العلوم الاجتماعية ، التي كانت تسيطر عليها التفسيرات المثالية والميتافيزيقية في فترة العصور الوسطى . ولكن يتمين علينا أن نقرر هنا أن الكلاسيك قد فسروا هذا الطابع الموضوعي للقوانين الاقتصادية من وجهة نظر مثالية . حيث إنهم بدلا من أن ينظروا إليها على أنها نتيجة غير مقصودة ، ومترتبة على أفعال البشر خلال نشاطهم الاقتصادي ، كانوا يرون فيها نتيجة لتأثير قوى أعظم من البشر ، وهي قوانين الطبيعة الخالدة والقوى الخارقة فيها<sup>(١)</sup> .



ادم سميث

 إلى الكلاسيك بفكرة الحرية الاقتصادية بوصفها دعامة أساسية للنشاط الاقتصادي ، وإطارا ضروريا لتحقيق التقدم الاقتصادي . والحرية هنا تشمل : حرية التجارة ، الداخلية والخارجية ، وحرية العمل ، وحرية التعاقد ، وحرية مزاولة أي نشاط اقتصادي . وقد بلور الكلاسيك أفكارهم حول الحرية الاقتصادية في الشعار الشهير الذي يقول: «دعه يعمل . . دعه يمر؛ Laissez Faire.. Laissez Passez ، الذي أطلقوه كصرحة مدوية في أي وجه من وجوه التدخل الحكومي . والحقيقة أن فكرة الحرية الاقتصادية التي دافع عنها الكلاسيك بلا هوادة ، كانت أعظم سند لرجال البورجوازية المناعية الصاعدة . فحرية التعاقد ، مثلا ، كانت تعنى بالنسبة لهم ، حرية الرأسمالي في استخدام العمال وأن ينفع لهم من الأجور ما يتماشي مع قوانين العرض والطلب في سوق العمل ، دون أن يتقيد بما تفرضه عليه الحكومة أو نقابات العمال من مستويات للأجور . وقد رفع الكلاسيك فكرة الحرية الاقتصادية إلى مستوى القانون الطبيمي ، الذي ظنوا أنه يشماشي مع طبيعة النفس البشرية ، الباحثة دوما عن مصالحها الذاتية . وقد وجدت البورجوازية الصناعية في الأهمية التي خلمها الكلاسيك على الحرية الاقتصادية والسوق الحرة غير المقيلة ، المبرر النظري الذي كانوا بحاجة إليه ليقفوا أمام المحاولات الأولى التي قامت بها الحكومات بهلف علاج الأحوال الاجتماعية المتدهورة في بدأية نشأة الرأسمالية الصناعية (١٠).

٣- وانطلاقا من فكرة الحرية الاقتصادية ، افترض الاقتصاديون الكلاسيك أن ا*لمنافسة الكاملة أو العرة هي الإطار الذي يتمين أن يسود* في جهاز السوق ، والمنافسة الكاملة ، التي هي نقيض الاحتكار ، هي جهاز يبتدع بخاصية تنظيم نقسه Self - Regulator ودن أي حاجة إلى تنخل المكرمة أو الأفراد .

وهذا الجهاز له وظيفتان أساسيتان في تسيير أمور الاقتصاد القومى ، وهما (<sup>()</sup>: □ الوظيفة الأولى، تتمثل في أن المنافسة الكاملة(١) تعمل على تخصيص وتوزيع الموارد الاقتصادية على مختلف المجالات ؛ على النحو الذي يوفر للمجتَّمع السلع التي يحتاج إليها ؛ بالكميات الملائمة التيَّ يرغب فيها ، وبالأثمان التي هو على استعداد لأن ينفعها . فمن خلال المنافسة الكاملة يتلقى المنتجون طلبات المستهلكين ويعملون على تنفيذها ، وسوف تسود السوق أسعار تنافسية تعكس مستوى الإنتاجية والتكلُّفة الحقيقية . فإذا أخطأ المنتجون ، على سبيل المثال ، في زيادة إنتاجهم من سلعة ما ، بشكل يزيد أو يتعارض مع رَغبات المستهلكين ، فإن نتيجة ظلُّك تكون هي زيادة المخزون السلعي ، وهبوط الأسعار ، وتدهور الربح وانخفاض دخول المشتغلين في إنتاج هذه السلمة ، الأمر الذي يجبرهم في الفترات القادمة على تقليل الإنتاج فيختفي فالض المرض (المخزون السلمي غير المرغوب فيه) ويمود التوازن للكميات المعروضة والمطلوبة وتستقر الأسعار . ويحدث النقيض لو أن المنتجين قرروا إنتاجا أقل من طلب المستهلكين ورغباتهم ، حيث تميل المنحزونات إلى الاتخفاض السريع ، وترتفع الأسعار ، وتزيد الأرباح وترتفع دخول المشتغلين في إنتاج هذه السلعة ، مما يغريهم بزيادة الإنتاج في الفترات القادمة ، فيحتفي فاتض الطلب ، ويعود التوازن من جديد للكميات والأسعار . ومعنى ذلك إذَّن ، أنه عن طريق جهاز السوق القائم على المنافسة الكاملة يكون المجتمع قد غير توزيع موارده الاقتصادية على النحو الذي يتناسب مع رغبات المستهلكين . . وكما تنظم السوق التنافسية الكميات المثلى للسلع ، فإنها تقرر أيضا الأسمار التنافسية المثلى التي تمكس مستوى الإنتاجية والتكلفة الحقيقية . فالمنتج الذي يطالب المستهلكين بثمن لسلعته يزيد على الحد الواجب الذي يغطى التكلفة ويحقق هامش الربح العادي (الطبيعي) سوف يجد نفسه بغير مشترين ، إذ سيصبح في إمكان المستهلكين الحصول على نفس السلعة من منتبع آخر بسعر أقل. وهكذا لا يستطيع المنتج الفرد أن يؤثر في أسعار السوق . فأسعار السوق تتحدد آليا ، طبقا لما تقضي به قواعد العرض والطلب .

□ أما الوظيفة الثانية التي تحققها المناف، الكاملة فهي أنها تنظم 
توزيع الدخول على الأفراد الذين اشتركوا في المعليات الإنتاجية ، فإذا 
كانت الأرباح والأجور في صناعة ما نزيد على المصنوى الماداي أو 
الشبعي ، فسوني بنور غلك رجال الأصال والمعال على الدخول إلى هذه 
الصناعة ، إلى أن يزيد الإنتاج ، وتتخفض الأصنار والأرباح والأجور ، ويصر 
إلى مستواها الطبيعي أو المادي ، أما إذا كانت الأرباح والأجور في صناعة 
ضنوف يؤدي ذلك إلى خروج رأس المال والمصال من هذه المسناعات الأخرى ، 
ضنوف يؤدي ذلك إلى خروج رأس المال والمصال من هذه المسناعات الأخرى ، 
فيخفض الإنتاج ، وترتقع الأصمار والأرباح والأجور إلى مستواها الواجب . 
على هذا النحو نظر الكلاسيك إلى جهاز السوق المقائم على المنافء 
الكاملة على أنه الجهاز الساحر الذي ينظم فضه بنفسه ، وإنه في ضوء 
وتاهين الأسمار والدي ينظم فضه بنفسه ، وإنه في ضوء 
وتقيين الأسمار والدخول بطريقة على ، وإنه في ضوء 
وتقيين الأسمار والدخول بطريقة على . وإنه في ضموء 
وتقيين الأسمار والدخول بطريقة على . وإنه في ضموء 
وتقيين الأسمار والدخول بطريقة على . وإنه في ضموء 
وتقيين الأسمار والدخول بطريقة على . وأنه في ضموء 
وتقيين الأسمار والدخول بطريقة على . وأنه في ضموء 
وتقيين الأسماد الدخول بطريقة على . وأنه أي ضموال يحدث في هذا 
وتقيين الأسماد الدخول بطريقة على . وأنه أي ضموال يحدث في هذا 
وتقيين الأسماد الدخول بطريقة على . وأنه أي ضموال يحدث في هذا 
وتقيير الأسمار والدخول بطريقة على . وأنه أي ضموا الإنسان الإنتاج ، 
وتقيير الأسمار والدخول بطريقة على . وأنه أي ضموا المال المنازول المنازول

فاهلية هذا الجهاز يتم توزيع وتخصيص الموارد ، وتتحدد كميات الآنتاج . وتتحدد كميات الآنتاج . وتتحدد كميات الآنتاج . وتتحيد كميات الآنتاج . في هذا النظام ، فإن ثمة فراب يحدث في هذا النظام ، فإن ثمة قري طبيعية مشادة لا تلبث أن يغرفها هذا الجهاز بعليقة علمات المسوق . فقد يستطيع الفرد أن يغطى المناقب عنه السوق ، في المناقب عنواعد المناقب المناقب المناقب المناقب المناقب المناقب المناقب عن واعدات الاسام تناقب المناقب المناقب

السلوك المثلى التي سيسير عليها دوما النظام الرأسمالي ، لا نها قواعد تلفع النظام إلى النقطة التي يحصل عندها المجتمع على أفضل وضع ممكن .

٤ . والنتيجة المنطقية التي انتهى إليها الكلاسيك من وراء الإيمان المطلق بالحرية الاقتصادية والمنافسة الكاملة ، هي أنه لا تعارض بين مصلحة الفرد ومصلحة الجماحة . إذ إن الفرد حيثمًا يسعى إلى تحقيق مصلحته الذاتية ، منطلقا في ذلك من تعظيم منفعته الخاصة ، فإنه يحقق ـ دون أن يدري \_ مصلحة الجماعة . وقد نظر الكلاسيك إلى مصلحة الجماعة كما لو أنها حاصل الجمع الحسابي للمصالح الفردية ، فالفرد المستهلك يحصل على الخبر من الخبار، وعلى القماش من النساج، والقواكه من الفلاح ، ليس لأن هؤلاء يفكرون ويعملون بدافع المصلحة العامة ، وإنما المصلحة العامة تتحقق من خلال سعى هؤلاء لتحقيق مصالحهم الشخصية . ومن هنا أمن أدم سميث بوجود ما أسماه وباليد الخفية التي تحرك شؤون المجتمع وترتب أوضاهه هلى نحو منسجم ومتوازن . والحَّق أن إيمان الكلاسيك بالتوافق الموجود بين مصلحة الفرد ومصلحة الجماعة الذي تحققه البد الخفية كان انعكاسا صريحا للوعى الطبقي للبورجوازية الصناعية الصاعلة ، التي رأت في هذه المقولة تبريراً نظريا كافيا جملها تقف ضدأي محاولة تبذلها الحكومة لتصحيح الأوضاع والتناقضات الحادة التي شهدتها مجتمعات أوروبا في مرحلة التحول إلى الرأسمالية الصناعية (البطالة ؛ الفقر ؛ الفلاء ؛ استقلال النساء والأطفال ، زيادة الجريمة . . . ) . إذ نظروا إلى هذه الأوضاع والتناقضات على أنها بمنزلة الألام التي تصاحب عملية الولادة ، وأنه لا سبيل لتجنبها ، وأنها ذات طابع عابر . كان لسان حالهم يقول : دعوا السوق وشأنها ، فهي تعمل من تلقاء نفسها على إيجاد التنافس بين مصلحة الفرد ومصلحة الجماعة ، وهي كفيلة بتصحيح أي وضع خاطئ ، وأن أي تدخل حكومي أو نقابي إنماً يعرقل سريان وقواعد اللَّعبة» ويحدث الأضطراب في ساحتهاً . وهكذًا ، رفعوا مصلحة رأس المال إلى مستوى مصلحة الجماعة .

ه \_ وفيما يتملق بالأجور ، اعتقد الكلاسيك في ما يسمى «بقانون الإسلام التتحدد الأجر الحدادية (الممال تتحدد الاجر الحدادية (المجل المعلق المعلق الأجر العدادية (المعلق المعلق الأجر العدادية (المعلق المعلق المعلق

على أن متوسط الأجر في الأجل القصير يتحدد ، مسعودا أو هبوطا ، بحبب حركة النشاط الاقتصادي . فلو كان الاقتصاد القومي بمر معرحلا . توسع ، حيث تتزايد الاستثمارات ومعدلات النعو فمن المعتوق أن يزداد الطلب على عنصر المعل ، وترتفه الأجور فوق مستوى الكفاف . ويحدت المكمل لو أن الاقتصاد القومي يعر بمرحلة الكماش ، حيث من المحتولع أن يتخفض الطلب على عنصر المعل ، وتتندور الأجور . وكان آدم مسميث ، ومن بعله جيمس متوارت مل ، قد ذكر أن مستوى الأجر يعتمد على ما يتضصمه رجيال الأعمال من موارد من أجل المحمول على المعال ؛ وأن waya عمرسط معرسط معلى المعال ؛ وأن Waya عمل عدد المعال ، وأن ذلك المخمص يزداد في فترات الرواج ويقل 5 ينارات الانكماش ، وأن ذلك المخمص يزداد في فترات الرواج ويقل في فترات الارواج ويقل

ملى أن النقطة المهمة في نظرية الكلاسيك عن الأجور، تتمثل في أنهم افترضوا أن هناك موردة تامة لتغير الموسل - تجاه افترضوا أن هناك مرودة تامة لتغير عرض المصل - في الأجول الطويل - تجاه التغيير الذي يعدن في الأجور - فإذا زائد أيجاتهم مستوى الكفاف ، لأي سبب من الأسباب ، فإن نظك يؤدي إلى زيادة زيجاتهم للأطفاف ، الامر الذي يؤدي ، صور الأجل الحيل ، إلى زيادة عرض عصر العمل في سوق المسلة ، شهيدا الأجور مرة أخرى إلى مستوى

أجر الكفاف. وكان روبرت مالتس Lavir (Thomas R. Malthus) وإنسا أبر الكفاف. وكان روبرت مالتس Sanda بعلن أن زيادة عد السكان ، وإنفا حدث تقييض ذلك » أي إذا مبط الأجر الدين إلى المنطق المسكان ، وإذا حدث تقييض ذلك » أي إذا مبط الأجر السدفع المسال عن مسترى أجر الكفاف، عائر نقلك يؤدي إلى تغني أمراض تقمي أم المنطق المبطوع ، والمن ثم تقل المسل ، فرتيع الأجر و الأي يجر معه ، عبر الزين ، انخفاضا في عرض من نتجه و المسل ، فرتين الأجرار و أن عرض المصل في الأجرار المبطوع المسل ، فرتين المسلم ، الأولى المبلوع مسترى المكفاف، ومعنى ذلك ، أن الكلاميك قد أنشرضوا أن عرض المصل في الأجل المطول حساس جمال للتفيرات الذي مقال المسلم ، وقد افترض لا يجرد المسلمية المسلم ، وقد افترض لا يجرد المسلمية المسلمة ، متميلك ولا تدخير ، أي أنه المرابع المسلمية المسلمية ، وقد افترض الديروبوانية المسامة المسامة المسلمية ، وقد افترض الديروبوانية المسامة المسامة المسلمية ، وقد افترض الديروبوانية المسامة المسا

٦ - وفيما يتمان بالغضية السكانية ، أخذ الكلامبيك عن روبرت مانس نظرته المتشانة والدارسانية إلى السكان التي تول بأن عن روبرت المستعافة والدارسانية إلى السكان التي تول بأن شه سياقا السكان بنسبة متوالية منسبة ( (١/١٩,١/١ . . . . الله) في حين أن الحوارد المثالثية تتوايد بنسبة متوالية حسابية ( (٢/١,١/١ . . . . الله) في حين أن الحوارد المثالثية تتوايد بنسبة متوالية حسابية ( (٢/١,١/١ . . . الله) في حدث نظرا اللي الملاقة على أنها قانون طبيعي ، فوصفة مستقلة عن طبيعة النظام اللاجتماعي القائم ، وقد تنزي مل هذا القانون نتيجة مهمة تسلحت بها البورجوازية في صراعها مع الطبقة الماملة ، وهي أن مشكلات البطاقة والمغرو والفقر إلى المي مشكلات حتمية لا ذنب لأحد فيها ، وفي هذا التحصوص يقول روبرت مائت. : والسبب الرئيسي للفقر الدائم لا صلة له بطريقة الحديث المنافقة الدائم لا صلة له المي والمفارد إلى المي المفاردة الفقراء . وليس للفقراء الدوبي في مطالبتهم بالمعمل والفقاء (١/١) . والمذاء المائية المغمل والفقاء (١/١) . والمذاء الانترات مائت المثال المشافرة المؤادة النان مائت من المعمل والمفادة الفقراء . ولين المفارد الانتصافة الشفاء . ولهذا المائية من المعمل والمفادة المائية المؤادة المائية المناد من المناد المثالث من المناد من المناد المؤادة المناد مائية المناد من المناد من المناد المثالث المؤادة المناد المثالث المؤادة المناد المثال المئة المؤادة المناد المئة المؤادة المئة المؤادة المئة المؤادة الم

أشد المعارضين لقانون إغاثة الفقراء ، لأنه رأى أن إهانة الفقراء لا يكون من نتيجتها إلا تشجيع الكسل والزواج وزيادة النسل .

وهنا تبني الإشارة إلى أن إصرار ماتس على إلفاء قوانين إغاثة الفقراء لم يكن راجعا في الحقيقة إلى إيمانه بعدم جدوى هذا القانون في حلاج مشكلة المقدر وإنساك ، أو لا به اعتقد أن هذا الما القانون فو تأثير غير مطاور عني ريادة عدد السكان ؛ وإنما كان إصرار ماتس على إلغاء هذا القانون راجعا إلى ما كانت تمتقد البروجوانية الصناعية من أن تلك الإطانات التي يقروها هذا القانون إنسا تمثل ويقيله على الصناعية من رجال الإطمال ، ونظرا لما يلازمها من زيادة الفيرائب المفروضة على رجال الأعمال ، ونظرا لما تتنصد من موارد تلمب إلى تعويل استهلاك العمال الماطلين والقفراء أنا القفراء الما المفروضة كانت تمتقد وتردد اذلك ، أن قرانين إغاثة القفراء والما تعدل على تشجيع الكسل والبطالة ، وتؤدي إلى تفضيل المقراء الماطلين الإعانة بالمصااع بأجو منخفض في الإعمال الشاقة بالمصااع وفي ذلك تأثير سين على حوائز العمال والإنتاج (١٧)

٧ - ونيما يتملق بقضية الربع Rent ، استقر الفكر الكلاسيكي على الأجذ بما توصل إليه وغيد إلى بما الأخذ بما توصل إليه وغيد ريكارو في هذا الخصوص ، حيث نظروا إلى المنح على أنه ذلك الجزء من ناتج الأرض اللهيمية التي لا تغنى ولا تستهلك ، وهو يشدا عن المنظرة والنفاوت في خصوبة الأراض م. وهو يشدا عن المنطرة والنفاوت في خصوبة الأراضي . وهو يتحد من خلال مستوى أسعار السلم إزواجي مسببا لهذا الأرتفاع حدالك أن إنادة اسمار السلم المزاوية والمنافقة والمنافقة المنطرة المنطرة المنطرة المنطرة والمنافقة والمنافقة والمنافقة المنطرة المنطرة المنطرة المنطرة إذا ما قورت بالتكلفة المتوسطة في يتحتق بتكلفة المتوسطة والمنافقة المنطرة المنافقة المنافقة المنطرة المنافقة المنافقة



ديفيد ريكاردو

أصحاب الأراضى الخصبة القديمة بهذا الارتفاع ويحققون ريعا تفاضليا . ولما كانت أجور العمال تتحدد على أساس أسعار السلع الزراعية العذائية ، فإن ارتفاع أسمار هذه السلع يؤدي بالضرورة إلى ارتفاع أجور العسال النقدية . ونظرا الأن ارتفاع أسعار الغلال ، التي تشكل المكون الأساسي في سلة الاستهلاك الضروري للعمال ، كان يفرض قيدا على إمكانات تراكم رأس المال في الصناحة ، لأن مستوى الأجر يحدد مستوى الربع ، وهذا الأخير يحلد مستوى التراكم ، الذي هو أساس النمو عند الكلاسيك ، فإن نظرية مالتس في السكان أعطت بطريق غير مباشر \_ ولم يكن في وعي مالتس حيدما صأغ هذه النظرية \_ سلاحا نظريا في يد الطبقة البورجوازية الصناعية للمطالبة بالسماح بحرية استيراد الغلال والغاء الجمارك المفروضة عليها، حتى تنخفض أسمار الغلال بالداخل ، وتنخفض ، من ثم ، نفقات المعيشة ، وبالتالي الأجور . ولا يخفى أن تخفيض أصعار الفلال هو أمر كان يتعارض مع مصلَّحة طبقة الملاك التي كان مالتس يدافع عنها . وقد بلغت ذروة انتصار البورجوازية الصناعية في هذا الخصوص في تبجاحها عام ١٨٤٦ بإسقاط قوانين الغلال التي كانت تنص على فرض ضريبة جمركية على واردات الغلال من خارج بريطانيا . وبذلك تمكنت البورجوازية الصناعية من إحراز نصر عظيم على طبقة أصحاب الأراضي ، ونجحت من خلال ذلك في إحداث تخفيض واضح في أجور العمال .

٨ - وفيما يتعلق بالإنتاج والظروف التي تحكمه ، أمن الكلامبيك بأممية العمل الإنساني ودوره الخلاق في صنع الثروة . وقد كانت أول عبارة رونه أحد في صنع الثروة . وقد كانت أول عبارة روزه الأحم» . وردت في صبل كتاب أن الممل السنوي لشعب من الشعوب يعثل الرحيد الملكي يمكن هذا الشعب من الحصوب على السلع الضيورية والكمالية التي يستهلكها سنويا ، والتي تأتي كنتيجة مباشرة من هذا العمل أو نتيجة مباشة منجات على العمل ومن الشعوب الأن أن العمل إذن من المدورية الأن العمل إذن من المدورية الله الملكوة منا العمل أو نتيجة مباشة منجات على العمل والتي قائم من الشعوب الأن أن العمل إذن العمل إذن المدارة الرئيسي بصفة عامة . والحق ، أن تقرير هذه الفكرة

كان يمثل في رأي الكثيرين خطوة مهمة في تطور الفكر الاقتصادي . فلم تعد الثروة ، باعتبارها ظاهرة اجتماعية ، تتمثل في كمية اللهب والفضة ، كما اعتقد أنصار المدرسة الميركانتيلية ، ولم تعد ممثلة فقط في العمل الزراعي كما زعم الفزيوقراط ، بل في العمل الأنساني المنتج بصفة عامة . وقد خصص أدم سميت جزءا كبيراً من تحليله لبيان العوامل التي تتحكم في تحديد إنتاجية العمل الإنساني، باعتبار أن الإنتاجية هي التي تحدد فيُّ النهاية كمية الناتج لأي أمة . وقد أفاض آدم سميث في شُرح وتحليل العوامل التي تحدد مستوى إنتاجية العمل ، وبلورها في النهاية في التخصص وتقسيم العمل ، وأن إمكانات التخصص وتقسيم العمل تتوقف بدورها على مدى أتساع حجم السوق وحجم رؤوس الأموال المستثمرة . على أن أهم وأخطر ما أمن به الكلاسيك في مجال الإنتاج هو قانون الغلة المتناقصة Law of Diminishing Returns الذي وضع فكرته الأولى المفكر الفرنسي ترجو. وهذا القانون ينص على أن الزيادة التي تحدث في الإنتاج \_ بعد حد معين \_ لا تتناسب مع الزيادة التي تحدث في استخدام عنصر ألعمل أو رأس المال . فمثلا ، إذا شئنا أن تزيد من حجم الإنتاج الزراعي من طريق زيادة صند العمال أو الآلات ، فإن الأراضي الزراعية بعد حد معين تصل إلى حد «التشبع» ولا تؤدي الزبادة في استخدام عنصر العمل أو رأس المال إلى زيادة الإنتاج الزراعي بنفس النسبة ، وإنما بنسبة متناقصة ، بل يتجه الإنتاج بعد حد معين إلى الانخفاض . وقد سيطر هذا القانون على فكر الكلاسيك سيطرة شديدة . وكان الظن في بادئ الأمر أنه ينطبق على الزراعة والمناجم فحسب. ولكن ما لبث الاقتصاديون الكلاسيك أن أضفوا عليه صفة العمومية والانطباق على جميع ضروب النشاط الاقتصادي(١٥) . وانطلاقا من هذا القانون كان مالتس ، ومعه في ذلك ريكاردو ، يرى أن قدرة الأراضي الزراعية على الإنتاج إنما هي قدرة محدودة للغاية ، وتشكل بالتالي قيدا على النمو السكاني . والأمر الجدير بالملاحظة هنا ، أن الإيمان بقانون الغلة المتناقصة كان يعني بشكل مباشر إهمال عنصر النقدم الفني ومدى إمكان زبادة الإنتاج عن طريق التحسينات التكنولوجية ، رغم أن عصر الكلاسيك قد شهد نموا كبيرا في تحسن فنون الإنتاج ، والحق ، أن الكلاسيك قد نظروا إلى هذه التحسينات التكنولوجية على أنها ، عبر الزمن ، ذات طابع مؤتف في مواجهة صرامة الطابق قانون الملة المتناقصة .

٩ - وفيما يتعلق بنظرة الكلاسيك إلى النقود ويؤقائفها ، فقد نظروا إليها على أنها مجرد وسيط التبادل وأداة للحساب وتسوية المدفومات ، أواسقلوا تماما من اعتبارهم وظهرا للتجادة الولاكتناز ، وقد اعتقدوا فيما يمكن أن يسمى بعلمه «حياد النقودة في الشياط الاقتصادي فليا يكون والمواق ، وقالموا لا يتباطيخ إلى الاصواق ، وقالموا لا تحليلهم في هذا الخصوص كما لو أن الاقتصاد القومي اقتصاد عيني ، لا وجود للنقود فيه . فهي مجرد ستار العال وقيق تختفي وراه الأشياء والمتغيرات المحقيلية ، وإناء عند التحليل بجب نزع هذا الستار ورؤية الأشياء سيطى حقيقاء ومع ذلك ، كانوا يعتقدون أن النقود دورا مهما في الشياء تسهيل أداء المتناط الاقتصادي ، فهي أشبه دبائزيته الذي يوضع بين أجزاء الآلكي يؤسم بين شغيلها برفق ولوية .

أما فيما يتعلق بالتقلبات التي تحدث في قيمة النقود ، أي في قوتها السؤود ، أي في قوتها السؤوة قلمة المتواجعة فلم المتواجعة لمن الكلاميك بمحمة ما تلحب إليه نظيمة كمية النعوة طلاح المنات المنات

وأما عن سعر الفائدة فقد نظروا إليه على أنه ظاهرة عينية وليست نقدية . فهو يتحدد بتلاقي منحنى عرض المخترات ومنحنى الطلب عليها (الاستثمار) . وقد كانت وجهة نظر الكلاسيك في تبرير ظاهرة سعر الفائدة هي أن ثمن للنضحية بالاستهلال المحاضر رغم قدرة المزد عليه . وبعبارة أخرى ، هو ثمن الانتظار والمحرمان من الاستهلاك المحاري ، وبناء على الفرراض وجود والرجل الاقتصادي، المرشيد في التحليل ، لم يتصور المكلاسيك إمكان قيام الأفرد بالاكتئاز والمائدة بلا مبرر عقلاني بعني صلم الرشد ، لأنه يعنى تضحية القرد بسعر الفائدة بلا مبرر عقلاني .

١٠ \_أما فيما يتعلق بموقفهم من تظرية القيمة فقد اعتنق الكلاميك النظرية الموضوعية في القيمة ألتي تعزو قيمة السلعة إلى حجم العمل الإنساني المبدول في إنتاجها ، حياً كان أم مبتا . وقد وجدوا في هذه النظرية حاجتهم الملحة التي كانوا يبحثون عنها لكي يفسروا بطريقة محددة وموحدة ، الشروط التي تحدد علاقات التبادل السلعي وتوزيع الناتج الاجتماعي بين الطبقات الأجتماعية المختلفة . وذلك ما يُوضِع لَّنَا الأهمية القصويُّ التي كان يخلعها أدم سميث وديفيد ريكاردو على مسألة البحث عن مقياس ثابت للقيمة ، لا يؤدي إلى الفوضى في المعاني والمفاهيم حند التحليل . ذلك أنهم بعد أن فرغوا من حل لغز القيمة ، أي التفرقة بين القيمة الاستعمالية Value in Use والقيمة التبادلية Exchange Value ، كان يعنيهم بعد ذلك إيجاد معيار لتفسير قيمة السلع بعوامل كامنة في السلع ذاتها (أي عوامل موضوعية) بعيدة عن نطاق العوامل النقدية في السوق. ومن هنا جاءت تفرقتهم المهمة بين الثمن Price والقيمة Value . فالثمن الدني هو يمشرنة التعبيس النقدي عن قيمة السلمة لا يمثل إلا ثمنها الاسمي Nominal Price ، ولكنه لا يمثل ثمنها الحقيقي (١٦) Real Price . كان آدم سميث ، ومعه في ذلك ريكاردو ، غير مقتنع باتخاذ النقود كمقياس للقيمة الحقيقية ، وظك لأنَّ النقود تتقلب قيمتها بين فترة وأخرى ، وتعتمد في تقلباتها على كمية الذهب والفضة في التداول (طبقا لنظرية كمية النقود) . وَلَهذا استقر الكلاسيك على

استبعاد صلاحية السعر النقدي لأن يكون مقياسا للقيمة ، وانتهوا إلى أن حجم العمل الإنساني المبذول في إنتاج السلم هو أصباح المقاييس للتعبير عن القيمة الحقيقية للأشياء . وعلى ذلك ، فإن علاقات القيم التباطية للسلع تتم ولقا لحجم العمل العبذول في إنتاجها .

11 \_ وفيما يتعلق بالتجارة الدولية ، فسر الكلاسيك قيامها بسبب التفاوت في النفقات النسبية وليست المطلقة (١٧) ، وأنها تؤدي إلى زيادة التقدم الاقتصادي والرقاه بين الدول ، نظرالما يتمخض عنها من تقسيم مطرد للعمل ، واتساع في حجم الأسواق ، ومن تخصص في الإنتاج ، وهي الأمور التي تجعل كل دولة تنتج تلك أسلع ألتي تتميز فيها بميزة نسبية . حلى أن تحقيق تلك المزايا رهن باتباع سياسة حرية التجارة ، فيجب ألا تتدخل الحكومات في مجال الاستيراد والتصدير . ذلك أن حربة التجارة كفيلة بأن تصحيح ما حسَّى أن يحدث من اضطراب في الميزان التجاري من خلال ما تحدثه من تغيرات في مستوى الأسعار والدخل والتوظف داخل الاقتصاد القومي ، وذلك على نحو تلقائي . ولا يهمنا أن تتعرض لتفسير ذلك (١٨) ، وإنما نود فقط أن نشير إلى الدلالة المهمة التي انطوت عليها سياسة حرية التجارة أيام الكلاسيك وأهميتها في تشفيل العمالة . وفي هذا الخصوص يقول البروفسور الإنجليزي ليونيل روبنز L. Robbins الاقتصاديين الكلاسيك في إنجلترا عندما كانوا ينادون بحرية التجارة كسياسة عامة ، لم يكن ذلك على أسأس أن حرية التجارة أمر ضروري لمصلحة العالم ، وإنما كان ذلك لمصاحة بلدهم فقطه (١١) . فقد كان التبادل المقترن بحرية التجارة ، والذي انطوى آنذاك على نوع معين من تقسيم العمل الدولي ، يتم في إطار من النمو اللامتكافي بين بريطانيا والدول الأخرى . ومن المعلوم أنه حينما يكون النمو غير متكافئ ، بما يعكسه ظك من تفاوت واضح في تطور قوى الإنتاج وفي مستوى إنتاجية العمل الإنساني ، فإن التبادل لابد أن يكُون غير متكافئ ، ويتمخص عن ظك خسارة واضحة للدول ذلت النمو الأقل (٢٠).

١٧ ـ أما عن *التوازن الخارجي* ، فقد آمن الكلاسيك بنظرية التوازن التلفائي الذي يتحقق من خلال حركات خروج ودخول الذهب إذا ما طرأ أي اختلال في ميزان المدقوعات (بالفائض أو العجز) . وحتى نفهم ظلك ، علينا أن نشير إلى أنه في الفترة التي ظهر فيها الاقتصاد السياسي الكلاسيكي سادن في المالم قاصاد الذي المناسخة القاصفة القاصفة تمني أن هناك علاقة ثابتة بين قيمة الفقود القاصفة القاصفة كانت منك قاقطة قاصفة كانت منك حرية في استيراد وتصدير الملهب ، وساد أيضا مبنا حرية الممالات وليا مناسخة كانت المساح منك حرية في استيراد وتصدير الملهب ، وساد أيضا مبنا حرية الممالات المنتطقة تحديد بشكل ثابت ، ولا تعليقه عالما الإسامة المالية الممالات المنتطقة تحديد بشكل ثابت ، ولا تعليقه عالم الإسمار إلا في صدود فيها تقل الممالات المنتطقة تحديد بشكل ثابت ، ولا تعليقه ما الإسمار إلا في صدود فيها أن الممالات المنتطقة تعديد بشروط بناء من هاد الأسمار إلا في صدود فيها المنتطقة على المساحرة المناسخة على المناسخة المناسخة على ميان الاختلال المناسخة على الاختلال المناسخة على المناسخة على الانكماش التي يسفر صنها تحرك بي مجمع فقسه عن طريق حركات الضغية والانكماش التي يسفر صنها تحرك المناسخة ا

فسلا ، إذا كنا إزاء حالة عجز في ميزان الملغوهات ، نتيجة لأن البلد المنورد أكثر معاصد ، وازد غلال يعني أن طلب المقيمين على المعدلات الاجتبية يكون أكبر من طلب العالم الخارجي على المعدلة المحلة لهدال الإجتبية يعل أن الإجتبية ومن هذا ، وإذا يتجاز هذا المحلية الميل المعدلة المحلية ، وإذا تجاز هذا السعر (أي سعر المنول) سعر التعادل أو التكافؤ هناقا أليه مصارف نقل وتأمين أللحب من علما المنول وتأمين الملحب من السوق المحلية وتصليم للبيد للأجرى . (وهنا يكون من معلمة المستوردين داخل هذا الملك عند حد خرج المحب) ، ولما كانت كمية النفود المحتداراة في في أن خرج المحب ؛ أن النظام التنفي على ناعدة المحب، هذا المناح تتنفون كمية النفود المحتداراة في فإن خرج المحب ، ولما كانت كمية النفود المحتداراة في في أن خرج المحب ، ولما كانت كمية النفود المحتداراة في سبب نقس القطاء المعب على المالة المحب، كان المناح الشعب كمية التقود المحتدارات في تعدن كمية التقود المحتدارات في خوض كمية التقود المحتدارات المساطن المناح المحتدارات المساطن المناح المحتدارات المساطن المناح المحتدارات المساطن المناح وسوادي نقصان كمية المساطن كمية المناح المساطن كمية المساطن كمية المناح المساطن كمية المناح المساطن كمية المساطن كمية المساطن كمية وسوادي نقصان كمية المساطن كمية المساطن كمية وسوادي نقصان كمية المساطن كمية المساطن المناح وسوادي نقصان كمية المساطن كمية المساطن كمية وسوادي نقصان كمية المساطن كمية المساط

النفود المتداولة إلى حدوث موجة من الانكمائن بالاقتصاد القومي ، حيث يتخفض الدسترى العام للأسعار (طبقا انظرية كعية النفود) ، وتقل الأرباح ، وتتخفض الأجور ، وتزواد البياطلة ، ويقل معدلات الشغيل . بيد أن ذلك وضع مؤقت . فحينما تتخفض الأسعار المعطية ، فإن ذلك يعني أن السلح المعاردة ، فيؤدي ذلك إلى زيادة طلب المقيمين على منتجاتهم المعلية ، المعلية ، علقرة بالأسار العالمية ، إلى تزايد طلب الخانب بالمخارج عليها ، المعلق على صدارات البلد نحو التزايد . وعلى هذا الجو الجد كان الورادات . ومن ناحية العمار عليه المعارف المعارف المعارف المعارف المعارف المعارف المعارف المعارف عليها ، التعرف المتداؤلة للتزايد : ويرفع هلما الترايد . وعلى هذا المعرف جعلق السيوان التعرف المتداؤلة للتزايد : ويرفع المساون على الأسعار ويتقان بين ما الأسعار المعالف المعارف عن الأسعار المعارف المتداؤلة . ويوقع المعارف المعارف المعارفة المنافذة . ويرفع معدلات الأرباح والشغيل وتعنفي المعالة . ويهذا الشكل يستعيد الاقتصاد القومي توازنه المفقود من خلال الموجة الانكماشية التي يستعيد الاقتصاد القومي توازاء المفقود من خلال الموجة الانكماشية التي يستعيد الاقتصاد القومي توازاء المفقود من خلال الموجة الانكماشية التي النظاء المتحداد الإناء المنافقة المتحداد الإناء المعارفة الإمراثاء المتحداد الإناء المعارفة الإناء المتحداد الإناء المفاقد من خلال الموجة الانكماشية التي الإنساء المنافق المنافقة الإمراثاء المنافقة المنافقة

أما إذا كنا إذاء حالة فاقض في ميزان المدفوعات، نتيجة لأن البلد قد صدر أكثر مما امترود، فإن الأمور تسير داخل الاقتصاد القومي على نحو 
منداقض لما سبق. ففي هذا الحالة سوف يعدف فائض في الميزان 
المباري، مما يعني إن طلب الأجانب على المعلة المحلية للبلد أكبر من 
طلب المقيمين بهاا البلد على المعلان الأجنبية. ومنا تؤدي زيادة طلب 
الأجانب بالمخارج على المعلة المحلية للبلد في الفائض إلى ارتفاع سعرها 
الأجانب بالمخارج على المعلة المحلية للبلد في الفائض إلى ارتفاع سعرها 
مقومة بمعلات بلادهم . وإذا تجارز هذا السعر ثمن المعادل أو التكافؤ مضافا 
إليه مصارف نقل وتأمين المحيد من البلاد الأجنبية إلى هذا البلد فسوف 
يكون من معلحة الأجانب شراد اللحب من داخل بلادهم وتصديره إلى هذا 
البلد عند 
المحدد في المحدد المحدد المعادل والملك يكون هذا البلد عند 
حد دخول المعان أ. وحيدما يزيد دخول اللحب إلى هذا البلد عند النقود، بسبب زيادة النظاء الذهبي لدى السلطات النقدية. ومن هذا تحدث موجة تضخمية (طبقاً لدخلق نظرية كدية للنقوة) ويرتفع المستوى المام موجة تضخمية (طبقاً لدخلوة وتتبجة لذلك تصبح السلع المستودة ارخص نسبيا من السلع المحاللة المحالة . تصبل الورادات للتزايد. وفي نفس الوقت تصبح السلع المحلية أغل نسبيا من مستوى الأسعاد العالمية ، فيقل الطلب المحالمة أغل نسبيا من مستوى الأسعاد العالمية ، فيقل المطلبة المؤلفة المحالمة من منا تميل الصادرات للنقصان . وعلى هذا النحو تزيد الوارادات وتتخفض المصادرات ، فيحدث عجز بالمحزان المتجارية يعوضي من اخرى ، يعوضي المفاضية من في بلغة المعترة ، ويموذ المحب للخروج مرة أخرى » وتتخفض الأمصاد من جليا إلى أن تنتاسب مع الأمساد العالمية . ويهذا الشكل يكون الاقتصاد القومي قد استماد توازنة الخارجي .

ودلالة قلك كله ، هي أن البلد يجب أن يكون مستمدا على المؤام لتقبل إجراءات المواسعة Processes ما حدث أي اختلال في توازنه المخارجي ، فيقبل حدون الانكماش والبطاقة وتشهور الأجور والأرباح في حالة المجزز ، وأن يرتضي تعريض اقتصاده القومي لموجة من المشتشخم وحام الاستقراد المستقرات المستقرات المستقرة فقاء . النفتي إذا ما حدث فائض ، شريطة أن يُسمع بخول وخورج اللحب بحرية فقه .

## مشكلة البطالة عند الكلاسيك:

عرضنا فيما تقدم أهم ملامح البنيان الفكري الذي شيده الاقتصاديون الكلاسيك . وستلاحظ الآن ، أن موقهم من مشكلة البطأة كان في الحقيقة مشكلة البطأة وألا بألى أن الكلاسيك المثال البنيان . وقبل أن أن نوضع ظلك تتبغي الإطباق الإمالية ( . إلى أن الكلاسيك قد أسنرا في ممالي المثال المتوان الأحسادي الممام General بالكلاسية التحسادي الممام Say's Law " وابقانون المنافذ . وكان هذا القانون يتمن على أن كل عرض سلعي إننا يتماقل مباشرة المنافذة . وكان هذا القانون يتمن على أن كل عرض سلعي إننا يتماقل مباشرة المطلق Supply Creation is own Demand ، وطلك على الملك المعروضة بالأسواق إننا يتم تباطها بسلع أحرى " . وهذا المان أن السلع المعروضة بالأسواق إننا يتم تباطها بسلع أحرى " . وهذا

القانون يوحي لنا ، بأننا إزاء اقتصاد عيني ، لا مكان فيه للنقود . إذ إنه في الاقتصاد الميني نجد أن التبادل (المقايضة) إنما يعني أن عملية البيع وعمليةً الشراء تتمان دُّفعة واحدة، بمعنى أن البيع (العرض) مرتبط بالشراء (الطلب) ولا ينفصل عنه أبدًا . وبهذا الشكل ينطبق فعلا قانون ساي . أما إذا أدخلنا النقود بعين الاعتبار في عملية التبادل ، فالأمر لابد أن يحتلف . ذلك أن دخول النقود كوسيط للتبادل يؤدي إلى نتيجة خطيرة ، وهي أنها تفتت عملية التبادل إلى عمليتين مستقلتين كل منهما عن الأخرى . حيث تنفصل عملية البيع عن عملية الشراء . فمنتج السلعة هنا حينما يبيع سلعته يحولها أولا إلى نقود، وبعد هذا فقط يستطيع شراء سلعة أو سلع آخرى . لكن أحدا ليس ملزما بأن يشتري لتوه لأنه باع شيئا ما . ومن ثم فإنه إذا قدر لبعض منتجي السلع أن يقوموا بالبيع دون الشراء في نفس الوقت ، فإن ذلك يعني بالنسبة للاَ تَرِين توقيفا للبيع . وكلما زادتُ الفترة التي تنقضي بين عملية البيع وعملية الشراء ، استفحل الأمر ، ومن هنا تظهر إمكانية حدوث الأزمة (٢٤). ومع ذلك ، فإن الكلاسيك لم يروا أي تعارض بين إدخال النقود في التبادل وبين سريان قانون ساي للأسواق . وأمنوا بما قاله ساي في هذا الخصوص من «أن تعميم استعمال النقود في المعاملات في الجماعات المتمدنة لا يغير شيئًا من جوهر المسالة ، وأنه إذا أردنا أن نكون فكرة عامة عن الحياة الاقتصادية فيجب أن نصل عمليتي البيع والشراء ، وإن فصّلت بينهما فترة من الزمن ، وفهمل استعمال النقوده(٢٠٠) .

ورغم صموية الاتفاق مع هذه الحجة الضعيفة ، فإن ذلك في الحقيقة كان يتماشى مع الرؤية المامة التي نظر بها الكلاميك إلى وظائف النقود في الحياة الانتصادية ، فهي عندهم مجرد وسيط للتبادل وأداة للحساب ، وأهماو وظيفتها كأداة للادخار أو للاكتناز (كمخزن للقيمة)

وعموما ، فإن الإيمان بقانون ساي للأسواق كان يعني لدى الكلاسيك أن العرض الكلي للسلع والخدمات يتساوى دائما مع الطلب الكلي ، ومن ثم ليس من الممكن حدوث أزمات إفراط إنتاج عامة . ففحين يحصل الإنتاج ، يستدعي القيام به ، توزيع دخول نقلية على عناصر الإنتاج ـ من عمل ورأس مال وطبيعة (أرض) ـ ويتكرن من مجموع هذه الدخول انونزعة نققة الإنتاج الكلية . وعناما تحصل عناصر الإنتاج على هذه الدخول انونها تنفقها كلها في الحصول على المنتجات على المنتجات المن المنتجات ممارية تمام المساومة والمنتجات المناطقة إنتاجها ، بحيث تكون قيمة القلب على المنتجات المناطقة إنتاجها ، بعا في ربع المنظمين ـ ويحيث تقو المدخول المنتجات في صورة نقاف إنتاج الى أرباب المشروطات في صورة . طلب على الساح . وهكذا تستمر دورة الإنتاج الهراري والطلب بلا انقطاع (١٧) .

وتأسيسنا على قانون ساي ، فإن التوازن الاقتصادي العام لدى الاقتصاديين الكلاسيك هو توازن التوظف الكامل. فهو الوضع العادي والمالوف والطبيعي ، وأن أي توازن يكون دون مستوى التوظف الكامل لجميع الموارد الاقتصادية والبشرية هو توازن غير مستقر . ومعنى ذلك أنهم افترضوا التساوي الدائم بين الادخار والاستثمار ، *واستحالة* حدوث البطالة على نطاق وأسع . فلو حدث ، مثلا ، أن كان عرض المدخرات في السوق النقدي والمآلي أكبر من الطلب عليها ، أي تزيد على الاستثمار ، فإن ذلك يؤدي - طبقا لقوانين العرض والطلب - إلى انخفاض سعر الفائدة . وحينما ينخفض سعر الفائدة ، يتقص بالتالي عرض المدخرات ، إلى أن يتوازن حجمها مع حجم الاستثمار . ويحدث التقيض في حالة زيادة الاستثمار على الادخار ، حيث يرتفع سعر الفائلة ، وتزيد المدخرات ، إلى أن تتساوى مع حجم الاستثمار . أما إذا كانت هناك بطالة بين العمال ، بمعنى أن عرض العمل أكبر من الطلب عليه ، فإن علاج ذلك يكون سهلا من خلال انخفاض الأجور . حيث تؤدي البطالة إلى إيجاد تنافس بين العمال للحصول على فرص التوظف، مما يجملهم يقبلون أجورا أقل . والأجور الأقل تعني انخفاضا في تكاليف الإنتاج ، وانخفاض تكاليف الإنتاج يؤدي إلى زيادة الأرباح لدى رجال الأعمال ، ومن ثم تزيد حوافزهم على زيادة الإنتاج(٢٢) ، وبالتالي زيادة الطلب على العمال . . إلى أن تختفي البطالة بين صفوفهم . ومعنى

ذلك ، ببساطة شديدة ، هو أن الكلاسيك قد افترضوا أن علاج البطالة إنما يتأتى من خلال مرونة تغير الأجور بالانخفاض في إطار الآليات التي توفرها المنافسة السارية في سوق العمل .

هذا التوازن المستقر الذي يتعقق عند مستوى التشغيل الكامل لجميع موارد المجتمع موارد المجتمع موارد المحتمع رفن أنف بمدئ مرودة تغيرات الأصدار الأجور واستجابتها لما تطبه مشتضيات العرض والطلب، ومن أفي المتحاسبة المجتمع المجتبها لوضية في منز المتحوس من شراع تعجيد مستويات الأجور و وأن جبها أن يتموف ققط إلى تأدية وظافته التقليدية (الأمن الداخلي والخذاب المائمة) . كما استخطى الكلاسيك أيضا ، أن يقابل العبال بعب إلا تقف ضد البرائحات المنابع . كما استخطى الكلاسيك أيضا ، أن المائمة . كما استخطى الكلاسيك أيضا ، أن هذا النوع الإفزان المؤلمة والمؤلمة الكلاسيك في الموينة المائمة . كما المتحال المتعادية والمنافسة الكابلة والمؤانين الطبيعية التي تحرك شؤون المجتمع ، وهي المؤلمة الكلاسيك في المجتمع ،

ولكي نوضح رؤية الكلاسيك في تأثير جمود الأجور - أي ملم تحركها نحو الانتخاض في حالة وجود بطالة . دهنا لنظر للشكل رقم (٦ - ١) الملي مستقيس فيه طل المحور الراسي ممدان الأجر، ووعلى المحور الأقتي علد المصدا ، بينما يشير المنحنى DD إن الطلب على الممدان ، والمنحنى BS إلى عرض المعل، في هذا الراسم يتحدد الأجر التوازني عندما ياعقي منحنى الطلب مع متحنى العرض عند النقطة E . وعندلل تكون الكمية الموازنية لمرض المعل والطلب عليه هي مال ومعدل الأجر المحال، اقترض الأن أنه يسبب فوة قابات المعدال أو سبب الشريع سنت المحكومة ، قد ارتفا مصدال الأجر إلى DW2 ، في هماه الحالة سنجد أن عرض المعمل ، عند هذا المعدل الحديد الأجر، يساوي المسافة EWE في حين أن طاب وجال هناك فائض عرض Excess Supply ، أو بتعيير أدق ، وجود بطالة ، تقدر بالمسافة EF . ويناه عليه ، او شتنا أن نقضي على هذه البطالة (أو فائض عرض العمل) فلابد ، من وجهة نظر الكلاميك ، أن نخفض الأجور .

بيد أن الكلاسيك ؛ وإن كانوا قد استبعدوا من تحليلهم إمكان حدوث أزمات إفراط الإنتاج العامة ، وبالتالي استحالة حدوث الكساد أو البطالة على نطاق واسع ، فإنهم ، مع ذلك ، لم يستبعدوا إمكان حدوث *البطالة الاختيارية* ، وهي البطالة التي تنشأ التفضيل العمال التعطل عن أن يقبلوا

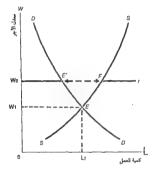

شكل رقم (٦ - ١) : نشوء البطالة بسبب جمود الأجور هند الكلاسيك

الأجور المنخفضة السائلة . ولكن في جميع الأحوال توجد فرص للتوظف تكفي لتشغيل العمال ، القادرين على العمل والرافيين فيه ، عند مستوبات الأجور السائلة . كما أنهم لم يسقطوا من التحليل إمكان حدوث البطائلة الكريزية التي يمكن أن تنشأ بفعل الأخطاء التي ربما يقع فيها رجال الأعمال ، عند تقدير أحجام الطلب والإنتاج أن تنبيحة لتفير الزوال المستهلكين ، ومع ذلك ، فقد اعتقد الكلاسيك أن البطائة المجزئية التي تمكن ممها أزمات إفراط إنشاج جزئية ، سوف تقضي على نفسها بنفسها من خلال توافر موونة الأسعار والأجور .

فإذا تصورنا ، مثلا ، أن صناعة ما ، ولتكن صناعة الأحدية ، قد حدث فيها أزمة إفراط إنتاج ، نظرا لأن منتجي الأحلية قد أنتجوا إنتاجا يزيد على حجم الطلب على الأحدية بالسوق، فإن ذلك يعني ، أنه يوجد في هده الصناعة فانش عرض وWorld . ولكن ، لما كان الاقتصاديون الكلاسيك قد افترضوا أن الوضع الدائر بالاقتصاد القرض عورضع التوقط الكلاسيك قد افترضوا أن الوضع الدائر الاقتصادية ، فإنه في ضوء هذا لمكامل Park في ضوء هذا المكامل بمكان لفائض العرض الذي حدث في صناعة الأحذية أن يظهر الا على حساب نقص العرض (أو بعبارة أخرى : وجود فائض طلب البحلاية .

#### ....

لنرّ كيف تُفضي المنافسة الكاملة ، وما تنطري عليه من مرونة تامة لتضررات الأسمار والأجور ، إلى علاج مشكلة البطالة التي ظهرت في صناعة الأحلية واستعادة التوازن المفقود بين كميات العرض والطلب في تلك الصناعة وفي صناعة الحقائب الجلدية .

أول ما نلحظ في هذا الخصوص ، هو أن وجود فائض العرض في صناعة الأحلية سوف يترجم في شكل مخزون سلمي غير مرغوب من الأحلية المنتجة ، مما يعطل من دورة وأس لمال ويؤدي إلى تلمور الربح في هذه الصناعة ، وحتى

يتلاقى المنتجون في هذه الصناعة هذا الوضع ، فإنهم سوف يقبلون اتخفاض أسعار الأحذية حتى يشجعوا المستهلكين على شراء المزيد من هذه السلعة . بيد أن انحفاض الأسمار سوف يجر معه انخفاضا في الأرباح ، وهو الأمر الذي يدفعهم ـ بالتأكيد . إلى تحفيض حجم إتتاجهم في الفترات المقبلة . وسيترتب على ذلك ، بداهة ، انخفاض طلب رجال الأعمال على عمال صناعة الأحلية ، فتنتشر بينهم البطالة وتتخفض أجورهم . وسيؤدي قرار المنتجين بتخفيض حجم إنتاج الأحلية إلى اختفاء فانض عرض الأحلية ، إلى أن تتوازن الكميات المنتجة والمعروضة مع الكميات المطاوبة ، وتستقر الأسعار من جديد . أما في صناعة الحقائب الجلدية فإن الأمور فيها ستسير على نحو مخالف لما حدث فيّ صناعة الأحلية . فوجود فاتض الطلب سوف يؤدي إلى تناقص المخزونات السَّلمية بسرعة ، وإلى ارتفاع أسعار الحقائب ، ومن ثم إلى زيادة الأرباح . ولا شك أن زيادة الأرباح سوف تغري المنتجين في تلك الصناعة على العمل على زيادة إنتاجهم في الفترات القادمة. ومن هنا يتزايد طلبهم على المواد النحام التي تلزم لهذه الصناعة وإلى زيادة طلبهم أيضا على العمال . وإذا افترضنا أنه لا يوجد فأنض عرض بين عمال صناعة الحقائق الجلدية ، وأنه من الممكن لعمال صناعة الأحلية العاطلين أن يتكيفوا بسرعة مع الطرائق الفنية لإنتاج الحقائب الجلدية ، فإن التنافس بين العمال العاطلين في صناعة الأحلية للحصول على فرص العمل في صناعة الحقائب الجلدية سيجمل أجورهم تنخفض ءمما يشجع منتجي هلم الصناعة على تشغيلهم. غير أن استمرار زيادة طلب منتجي الحقائب الجلدية على العمال سيؤدي في النهاية إلى ارتفاع معدلات الأجور النَّقلية . وهكلنا ، سنجد أنَّ محسلة ذلك التطور ، هي أن الأجور سترتفع ، مما يقلل من حجم الأرباح غير العادية في هذه الصناعة ، كما أن الإنتاج سوف ينزابد ، وكللك العمال ، فيزيد العرض ، وتتخفض أسعار الحقائب ، ويختفي فانض الطلب ، ويتساوى العرض مع الطلب ، وتستعيد الصناعة توازنها - انظر الشكل رقم (٦-٢) .

والحقيقة أن الإيمان المطلق للكلاسيك بعدم إمكان تصور حلوث أزمات إفراط إنتاج عامة ، مع تسليمهم بإمكان حدوث أزمات إفراط الإنتاج

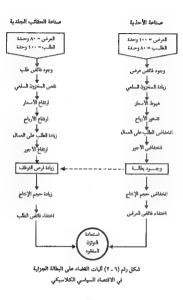

-194 -

الهوزية ، كان نابعا من عالم حقيقي هايشوه بالفعل ولم يشهد مثل هذه الأزمات . بل إن ظاهرة الدورة الاقتصادية Business Cyroles أي التغير الدوري للنشاط الاقتصادي بين مراحل الرخاء والكساد ، لم تكن معروفة في العصر الذي عاش فيه الاقتصاديون الكلاسيك . ذلك أن أول أزمة دورية شهلتها بريطانيا كانت بعد ممات ريكارتو بريع قرن .

#### \*\*\*

هده هي الأحمدة الأساسية التي قام عليها بنيان الاقتصاد السياسي الكلاسيكي إيان المراحل الأولى لنشأة الرأسمالية المبناعية . ولا شك في آن القارئ قد لاحظ أن البنيان مترابط ومتماسك تماما ، بمعنى أن أي عمود من تلك الأحمدة (أي كل موقف نظري لهم تجاه المتغيرات الإقتصادية الممتنائة) على علاقة وثيقة بالأحمدة الأخرى ، ومن ثم فإن انهيار أو سقوط أي مقولة من مقولاتهم الفكرية لا يلبث أن يهلم البنيان كله .

ومع ذلك ، فإن البصيرة الواعية لديفيد ريكاردو لم تهتم فقط بالبحث عن المنطق الهندسي الذي يقوم عليه بنيان المجتمع الرأسمالي الصناعي ، والقوانين العلمية التي أسهمت في بنائه ، وإنما استهدف ، بعد أن فرغت من تشييد هذا ظبنيان ، عموة المصير الذي مسؤول إليه عبر الزمن ، وهنا نرى عبقية فلة من نرع فريد ، ومقدرة عالية على التنبؤ بالمسار الزمني الذي تتجمع فيه عوامل التعمير لهذم الجينان كله ، وهذا العوامل المترى اكتشافها من خلال ربط نظرية التوزيع وما تنطوي عليه من صراع طبقي ، بمستقبل نمو المجتمع الرأسمالي .

واليك الأن صورة المأساة التي تتبأ بها ريكاردو حينما بحث في العوامل طويلة الأجل التي تحكم صورة مستقبل الاقتصاد الرأسمالي ، وهي صورة قائمة ، جعلت المنقفين في عصره يصقون علم الاقتصاد السياسي بأنه العلم الكئيب The Dismal Science . العلم الكئيب وأول ملامع هذه الصورة ، أن ألهائم الاقتصادي عند ديفيد ريكاره وم عالم ملي ، بالحركة والتغير ، فالرأسطيون يمباوث دائما إلى الترسم ، فكلما جمعوا قدرا من الأرباح (الفائض) التي تنتج من القرق بين تكاليف الإنتاج المدافوة والإيرادات المحتملة ، وانت استثماراتهم ، حيث يبنون مصانع جمديمة ومنشات عامرة بالآلات والمحمال والصواد النخام ، وهدا الاستثمارات ، التي هي من تقدم المجتمع والعامل الجوهري في زيادة حجم الإنتاج القومي ، هي التي تحدد معدل النقلم الاقتصادي ، ونظرا لأن المصال وأسحاب الأراضي لا يختورن ، فقد العملى ريكاردو ، ومن قبله أدم ميث ، الطبقة الراسطية أهمية كبرى في تحقيق هذا النقلم ، وكلما زاد ميل الرأسمائيين للترمد ، وإنه طابعه على المعمال ، ما يقدمهم إلى تضعيص جزء منزايد من فاضهم لكي ينفح أجورا للعمال الإضافيين .

وثاني هذه الملاصع ، هو أنه حينما يزيد طلب الرأسماليين على العمال ، فلابد أن تتجه الأجور نحو الارتفاع ، وإذا ارتفعت أجور العمال ، بسبب زيادة تراكم رأس المال، فإنها تصل إلى مسترى يفوق أجر الكفاف ، وطبقا لقانون السكان ، فإن طبقة الممال لا علبث أن تتزايد من خلال تحسن مستجهم زيادة زيجاتهم وكثرة إنجاب الأطفال ، وهو الأمر الذي يفضي – عبر الزمن - إلى زيادة السكان زيادة كبيرة . وعندما يزيد عمد السكان ، تتزايد بالتالي للحاجة إلى الفذاء ، وخاصة السلم الزراعة (الحبوب) .

وثالث هذه الملامع ، هو أنه لما كانت الأراضي الزراعية الخصية التي توجد في المجتمع محدودة ، فإن ضغط السكان المتزايدين على الغذاء إنما بدفع أصحاب الأراضي القديمة إلى التكتيف الزراعي ، أي العمل على زيادة الإنتاج الزراعي بنفس المساحات الموجودة . بيدأ أن قانون المفا المستناقمة ، الذي أمن به الكلاسيك ، لا يبلث أن يعمل ، فترتفع تكاليف الإنتاج ، وهي أراض تزرع بتكلفة أعلى من تكليف الإنتاج في الأراضي في الأراضي . المنتجون إلى زراعة أراض أقل شخصية القديمة . وسم منا ترتفح أسحار المسلع الزراعية ، ويحقق . أصحاب الأراضي ذات الخصوبة الأحلى ربعا متزايدا ، والربع ، كما قلنا صابقا ، ليس مجرد قدن يلغق لقدا استخدام عنصر الأرض ، كما هو الحال بالنسبة للأجور التي تلفق فمنا للعمل ، أو الفائدة التي تلفق فمنا لرأس العال ، وإنما الربع هو دخل خاص يؤول لأصحاب الأراضي ، ويرجع إلى ان الأراضي الزراعية ليست كانها متسارية في خصريتها وإنتاجيتها .

بيد أن ارتفاع أسعار السلم الزراعية الفذائية يجبر العمال على تخصيص جانب منزايد من إنفاقهم على شراء هله السلم ، وبلتالي يقل طلبهم على السلم والميناليون ، مما يزيد من صعوبات التصويف . ولكن ألام الجدير بالملاحظة هنا مو أنه بحسب منطق الفكر الكلاسيكي ، لا بد أن يجر النمالاحظة هنا مواد الغذائية معه ارتفاعا في معدلات الأجور التقدية المملئ - حتى يمكنهم المحافظة على حياتهم وإصالة أطفالهم وأسرهم ، ومن هنا يُجبر الراسماليون على زيادة الأجور . على أن الأجور ، وإن كانت قد زادت من الناحية الغذائية ، فإن معدل الأجور . طي أن الأجور ، وإن كانت قد زادت من الناحية الغذائية الزراعية .

ولما كان مسترى الأجور يحدد مسترى الأرباح ، فإن تزايد الأجور عبر الزم من شأنه أن يؤدي إلى تدهور معدل الربح ، والتحسينات الفنية (لتقلم التكثير جي) أثن يمكن أن تخفف من التجاه الأرباح نحو التدهور في المقاطع المسافي في القطاع المسافي عن الما المنافسة المكاملة فإنه من المغروض أن تؤدي هذا التحسينات إلى تخفيض الأشافان المسافية و ومن ثم فإن قدرتها على وقف تذهور معدل الربح في الأجل الأجراع هي مقورة بمعمومة .

ومبر الزمن تطور المبورة على نحو درامي ، إذ تستمر أسمار السلع الزراعية في الارتفاع ، وتجر معها ارتفاعات متثلية في معدلات الأجور الشقدية ، وتشاهور بالتالي الأرباح ، وتقل ، من ثم ، قفرة الرأسماليين على التراكم ، ويتخفض بالتالي معدل النمو . . . ويدخل النظام في غياهب الركود<sup>(۱۸)</sup> ، هذا في الوقت الذي يجني فيه أصحاب الأراضي ثمرة متزايدة من هذا التطور ، نظر الانجاء حجم الربع نحو التزايد السريع مع تزايد السكان ، رضم أنهم لم يقملها شيئا يستحق ذلك(<sup>(۱)</sup> - انظر الشكل رقم (٢ - ٢) .

المد المسررة النوامية التي رسمها ريكاردو عن مستقبل النظام الرأمسالي كانت صداءة لليورجوازية العسنامية . ومع ذلك، فإن هدا المصررة وما العلوت عليه من مصير مظلم ، الم يهتم بها أحد حينما كتب ريكاردو أفكاره و في هذا الخصوص . فهي تعلق بالأحد الطويل ، بينما كانت الراسطية ، بوصفها نظاما اجتماعيا وليدا ، في شرخ الشباب ، وكانت تشق طريقها مشهوا في معارج النماء . ولهذا ، في شرخ الشباب ، وكانت تشق طريقها القضايا حبيسا في إطار الرسائل المتبادلة بينهما "". ولم يكن يعني الميرجوازية منه شيئا ، خصوصا أن القوانين التي اكتشفها الاقتصاد السياسي الكلاسيكي ، بخلاف قانون انجاه معدل الربح نحو الانخفاض على المدى الطويل ، قد سلمها بأسلمة فكرية حلاة ، خاضت بها أشرس مختلف الشكال المتنحل السكومي .

كان رواج الاقتصاد السياسي الكلاسيكي إذن بين صفوف البورجوازية الصناعية في القرن الثامن عشر واجعا إلى نجاح المهمة الثورية الترايخية النيزة المنابخية والعوائق الاجتماعية التي القبة والعوائق الاجتماعية التي كانت تعترض طريق السلوب الإنتاج الوالسمائي، وونجاحه في كشف الشيخ تصكم حركة الانتقال من المجتمع الإقطاعي إلى المجتمع الراسمائي الصناعي، والتي تحكم مسار المنتقدين النمو الانتصادي وديناميكيت، ولهذا أصبح علم الاقتصاد السياسي المنابقين عن خالم المنتقدين المنتقدية . ولهذا المنتطقين المنتصدة . ولهذا القري الإنتاجية التي يعتمد عليه وكزاه الإنسانية إذات التناجية المنابقة ومركزها الاجتماعي . وكان

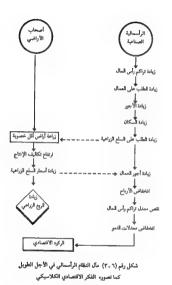

-190.

الاقتصاد السياسي سلاحا استخدمته في نضالها من أجل فهم الروابط القديمة التي قبلت مبادراتها ونشاطها الاقتصادي، (<sup>(11)</sup> . ولهذا لم تُعدد التهذيبات أو الانتقادات النخفيفة التي قام بها جيمس مل وماكولوخ أي اضطرابات يعتد بها في التناسق النظري الباهر الذي أقامه رائدا المدرسة الكلاسيكية: أم سعيث وديفية، ربكارود . الكلاسيكية: أم سعيث وديفية، ربكارود .

رضم النظرة النشاؤهبة للكلاسيك في مجال مستقبل النظام الرأسمالي وما ينظره من دكود دام يهتم أحد كثيرا بمناقشة تلك النظرة في عصرهم . كما أن أفكارم حوله طارمونية المستوى كما أن المدائم عند مستوى المرازنة المدائم عند مستوى المرازنة المدائم عند مستوى المرازنة الكامل وحدم احتمال رجود بطالة عامة على نطاق واسع ، كانت معمل قبول عام ، بامستناه ورورت مائس .

### الاستثناء الكلاسيكي : روبرت مالتس

يرضم أن نظرية روبرت مالتس في السكان كانت تعمل إحدى الدهائم الساسية التي قام طبها بنيان القحر الكلاسيكي ، وكانت ضمن الأسس السية قام طبها بنيان القحر الكلاسيكي ، وكانت ضمن الأسس التي أقام طبها بنكاردو نظرت في الكبره فيها تصوره من مال للنظام الراسمائي ؛ يرضم ظلف فإن روبرت مالمسى قد اختلف مع الكلاسيك في مجال التوازن الاقتصادي العام ، حيث احترض على قانون ساي الامراق، ومن ثم كان من أوائل الذين قالوا باحتمال تعرض النظام الرأسمائي لأزمات إفراط الإنتاج العامة ، ومن ثم احتمال ظهور المنظام الرأسمائي لأزمات إفراط الإنتاج العامة ، ومن ثم احتمال ظهور البيطة على نطاق واسع .

صحيح أن الكلاسيك ، كما رأينا حالا ، كانوا ممن يعتقدون أن النظام الرأسمالي ، عبر الزمن ، يؤدي إلى خلق فائض سكان نسبي ، ومن ثم بطالة واسمة ، بسبب زادة الربع والجاملة الفائض الاقتصادي ، ومن ثم توقف التراكم الرأسمالي والنمو الاقتصادي ، بيد أن نلك الرؤيد كانت تتمان بالأجل العلويل . أما في الأجلين القصير والمترسط، فإنه ليس من المحتمل عند الكلاسيك ظهور هذا الفائض وتلك البطالة بسبب انطباق قانون ساي للأسواق .

لكن روبرت مالتس كان قد طور في سنواته الأخيرة ما يشبه النظرية التي تفسر إمكان قيام للبطالة في الأجل القصير بسبب قصور الطلب الفعال Deficiency of Effective Demand . فقد كان يمتقد أنه من المحتصل جدا ألا يتساوى العرض الكلي مع الطلب الكلي بسبب قصور الاستهلاك . وقد رد هذا القصور إلى أن الراسطيين يستهكرن أقل معا بيمحون ، لا نهم يدخرون ، وأن الممال يستهكرن أقل معا ينتجون ، وذلك بسبب حصول الراسطين على جزء من رائاجهم في شكل ربح ".

والحقيقة أن مالتس قد ركز تحليله على الطلب الاستهلاكي ، وانتهى إلى القول بأنه نتيجة لقصور الاستهلاك ، فإن المجتمع الرأسمالي من الممكن أن يتمرض لازمة تضعة الإنتاج ، عيث لا يوجد تطابق بين مرض السلع المنتجة والطلب عليها ، حيث ترتفع المدخوات ، وهو الأمر الذي يعني وجود تراكم أكثر من اللازم ، أي أكثر مما تستدعيه حاجة السوق . وإذا حدث ذلك ، فمن الواضح الأسمار الأسمار ستهبط ، والارباح منقل ، والباعث على الإنتاج سيتدهور ،

غير أن ريكادرو وضع مالتس في ورطة شديدة حينما رد عليه بأن الادخار شبيه بالإنفاق الاستهلاكي ، لأن الشخص للذي يقوم بالادخار لهيفف من وراد ذلك إلى استثماره في المستاحة والحصول على مزيد من الاراح ، ومن ثم فإن الادخار يتحول إلى استثمار، وبالتألي لا يمثل تسربا من دورة للنخل . من دورة للنخل .

وحتى يتلافى المجتمع احتمالات أزمات إفراط الإنتاج العامة والبطالة الواسعة ، فقد نادى مالتس بضرورة التغلب على قصور الاستهلاك . ونظرا لأنه ليس من المحتمل أن يتساوى استهلاك الرأسماليين مع حجم ما يربحونه ، لانهم يقومون بالتراكم ، كما أنه ليس من المتصور أن يتساوى استهلاك العمال مع هو مصدر التراكم ، فقد نادى مامات من يتجونه بسبب وجود الربح الذي هو مصدر التراكم ، فقد نادى مائت من بضرورة وجود طرف ثلث ، لا يسمل في مجال الإنتاج ، وتكون مهمته هي تمهيض قصور الاستهلاك ، حتى يمكن تحقيق المثان المثل المرف الذي يستمتماك دون أن ينتج يتكون من ملاك الأراضي بالقصور ورجال الدين معملون في تقالع المتعامد ، ومكال الراضي بالمقصور ورجال المحامية بالمقصور ورجال المحامية بليدية أن أزم يأو أن مائت يسملك المشهول في تقالع المتعامد ، ومكال أن مائت يسملك المشهول في قال المتعامد مائت ما المواجع في هذا الخصوص يكتسب مائت طابعاً رجعها . حسب تمهير المؤرخ وفي هذا الأجمدون إن ورف . لأنه كان يهدف من وراء ذلك إلى ليجاد نوع من التوان الجوان وي من عاصر البرجوزانة المساعية الصاعدة .

\*\*\*

#### الهوامش والمراجع

(1) المعلى الرائد الذي ظهر في هذا التحصوص هو كتأب:

P Sreffa: Production of Commodity by Means of Commodities, Cambridge, 1960.

رسول با آلاز مثل الكشاب الدوم بن جدل شفيد الطر في سيال شكلات المنظم وسول با آلاز مثال .

P.R. Brahmandas: "Commits: The Smillar Revolution", in: Indian Economic Journal, Vol. 10, 1983, pp. 267–289, and pp. 385–398 vol. I 1964, and see also: Helix: D. Kurz: Zur monitorardianischem Thaorie des Algemenismo Glichopwichis der Production und Züstelstein. Duncter & Humbott, Berim, Kilel, 1976; P.M. Lichtenstein, An Introduction to Poar-Koymeilan and Marcilen Theories of Value and Price, Macmillan Press, London 1983.

(٢) نقصد بالاقتصاد السياسي الكلاسيكي ، عموما ، في هذا الخصوص ، ذلك التيار الفكري الذي عبر من وهي الطبقة البورجوازية خلال مرحلة التعول إلى الراسطانية المناهية . وهو يبدأ بظهور أهمال وليس بتن William Petty (١٩٨٧ - ١٩٨٥) ويتعلور يظهور أهمال الفزيوقراط الفرنسيين ، مثل فرانسوا کینای Francois Ouesnay (۱۷۷۱ - ۱۹۹۱) ومارکیز دی میرابو Marquis de (۱۷۱۰ - ۱۷۸۱) وتورجو ۱۷۸۱ - ۱۷۲۷) A.R.J. Turgot و ۱۷۸۱ ، ایشدهم ریکتمل بظهور أعمال الاقتصاديين الإنجليز أدم سميث Adam Smith (١٧٢٣ ـ ١٧٩٠) وديفيد ريكاردو David Ricardo (۱۸۲۲ - ۱۷۷۲) . والحقيقة أنه قم يكن من المصادفة أن تكون شهادة ميلاد هذا العلم صادرة من بريطانيا . فيريطانيا أتداك كانت تسبق خيرها من الدول في درجة تطورها الاقتصادي وفي سيادة علاقات الإنتاج الرأسمالية . ومن الثابت تاريخيا أن تطور الفكر الاقتصادي في بريطانيا قد ارتبط بمدى تطور الرأسمالية الصناعية وبروز ملامحها الأساسية في الاقتصاد البريطاني ، ويمدى فهم هذا الذكر وإدراكه لهذه الملامح والعلاقات الاجتماعية الجديدة . ففي الفترة التي سادت فيها الرأسمالية التجارية حتى الثلث الأخير من الغرن الثامن عشر ، وسيط فيها وأمر المال العجاري على النشاط الاقتصادي ، كان الفكر الاقتصادي أسيرا لتعاليم ومبادئ المقرسة المبركانتيلية Mercantilism التي كانت ترى في اللهب والفضة تجسيدا لثروة الأمة ، وكانت تنادي بتدخل الدولة في الحياة الاقتصادية ، ويتشجيع الصناعة وزيادة عدد السكاد ، وخلال الفترة ما بين ١٦٩٠ . ١٧٧٠ وهي الفترة التي شهدت توسعاً وثيقا في الإنتاج السلمي الصناعي ، ظهرت هناك معض الأفكار لعدد من الاقتصاديين الإنجليز ، مثل جون لوك John Locke - ١٩٣٢)

۱۷۰. ونظمی نوری (Louisty Mords) (۱۹۰۰ - ۱۲۲۱) وفقید ضیع David Huma (منظم نوری (۱۷۱۰ - ۱۲۲۱) و وفقید ضیع (۱۷۷۰ - ۱۷۲۸) و وضعافت الوسوان الی کنیر (۱۷۷۰ - ۱۷۷۸) و وضعافت الوسوان الی کنیر منظم الانصادی العربی (اتصادی الی ما دو آلمد دری الله الدین الدین

Autorenkollektive; Geschichte der Ökonomischen Lehrmeinungen, Verlag Die Wirtschaft, Berlin 1965, s. 64-86.

(٣) راجع في ظلك :

Erick Roll. A History of Economic Thought, Feber and Faber, London 1969, p. 105.

(٤) انظر: بول آ. باوان ــ الاقتصاد السياسي والنمو ، ترجمة أحمد فؤاد يليع ، دار الكاتب العربي ، القاهرة ١٩٦٧ > ص. ١١ .

(ه) انظر خطابات ریکاردر إلی ماقسر، ۱۸۱۰ ـ ۱۸۳۳ (اشرف علی نشرهاج ، پونار ۱۸۸۷) باللغة الانطانية ، ص ۱۸۷۰ .

(٣) واجع في ذلك: روزي زكي - الأرمة الراهنة في علم الاقتصاد السياسي البورجوازي ، حجلة الطليعة ،
 القامرة ، عند أقسطس ١٩٧٣ ، حص ٩٨ .

(y) قارن في ظك مؤلفنا - الليبرالية المتوصفة « ملاحظات حول التوجهات الجليلة للرأسمالية المعاصرة « طر المستقبل العربي » القامرة 1997 » ص 41 .

(٨) مين نشر هذه الفارة في مؤلفتا سالف الذكر مباشرة ، ص ١٦ - ٣٠ .

() المتصورة المتنالسة الكاملة عند الانتصاديين مو طلك الحالة التي تديز صول ملمة ما وتتواثر فيها دريط مدينة لا يوسل المنتج (فر المستهلك) تأثيراً على التأثير في أسطان السرو و وتحتل طمة الدريط في "كدرة عدد الدائين مرمية قد خيال إلى المستامة أن الشعرية ما وقال المساقمة المناسبة من قوال المساقمة المستهلكين أوضاء لمود المستبج إلى المستهلكين أوضاء لمود المستبج إلى استهلكون المناسبة إلى أن من المائية المناسبة ا

(١٠) اعلر في نقد مقهوم والرجل الاقتصادي، عند الكلاسيك :

Autorenkollektive: Mensch und Wirtschaft, zur kritik der Auflesung des menschen in der bürgerlichen politischen Ökonornie, VEB Deutcher Verlag der Wissenschaften, Berlin 1967, S. 113 - 128.

(۱۱) لشعن مأغوذ من: ف، كيللي و ، ، كوفالزون ـ المادية التاريفية ، ترجمة أحمد داود ، دار الجماهير، دهش ۱۹۷۰، س ۱۱۷ .

- (١٢) لمزيد من التفاصيل واجع : رمزي زكي . المشكلة السكانية وخوافة المالتوسية الجديدة ، سلسلة عالم المعرفة وقم (١٨) التي يصدرها المجلس الوطني المثلاثة والفتون والأطب/ الكويت ، ديسمبر ١٩٨٤ .
- المعرفة ولم (٨٤) التي يصفرها المجلس الوطني تتتلفه ولطنوك ولاطنيام الخويت ، ديسمبر ١٩٨٤ . (١٣) من الخريب ، والطريف في أن واحد ، أن الأحزاب اليمينية في البلدان الصناحية وهي تهاجم
- - (١٤) اظر في ذلك :
- Adam Smith: An inquiry into the nature and Causes of the Wealth of Netions, University Paperbacks, London 1950, p. 1
- (10) قارن في ذلك: وكتور ليبب شاير \_ تاريخ أفكر الاقتصادي ، دار نهضة مصر الطبع والنشر . القاهرة (من دون تاريخ) ص ۱۷۸ .
- (۱۷) انظر في ظلك: وكتور سميد النجار ـ التقليديون ونظرية القيمة : أم سميث وأساس النظرية التعليدية ، *مجلة الفائون والاقتصاد* ، المددان الثالث والرابع ، فلسنة الثالثة والمدرون ، سبتمبر وويسمبر 1904 ، مطابع دار الكتاب المريق ، ص 119 .
- (v)) لا يتسع السقام هنا بطبيعة المحال لأن نشرح مضمون النظرية الكلاسيكية في التجارة الدولية ، وأرجو من القارئ الذي يصحب عليه فهم هذه النقطة أن يرجع إلى أي كتاب جامعي في سادئ نظرية التجارة الدولية .
- (A) أسريد من التغاميل واحج : رمزي زكي . التاريخ التقديم للتعدي للتعاقف ، دراسة في أثر نظام التعد الدولي على تكون التجنفات بطرق الدفح الثالث ، دسلت عالم السموة رقم (١١٨) التي يصدوها السجلس الوطن للتغانة قاء تدن والأدام/ الكاريت ، أكثرير /١٧٨ . (١٤) واجه في نظف قاء تدن .
- Lionel Robins : The Theory of Economic Policy, Macmillan , London,
- 1952, p. 9. (۲۰) انظر: ومزي زكي ـ أزمة الديون المعاوجية ، رؤية من العالم الثالث ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ،
  - القامرة ۱۹۷۸ ، ص ۱۹۷۰ ـ ۲۲۱ . (۲۹) قارت في ذلك برالفتا ـ التاريخ التفدي التخالف . . . ، مصدر سبق ذكره ، ص. ۹۹ وما بمدها .
  - (۲۲) نسبة إلى الاقتصادي الفرنسي جان بانست ساي Jean Baptisto Say .
- (۲۲) لعل أفضل صيافة أيفا، القائون هي العيافة آلتي حرضها جوز، ستيولوت مل في كتابه مبادئ الاقتصاد المياسي الذي صدر عام ١٨٤٨ ـ وهي :

What constitutes the means of payment for commodities is aimply commodities. Each person's means of paying for the productions of other people consist of those which he himself possesses. All sellens are inevitably, and by the meaning of the word buyers. Could we suddenly

double the productive powers of the country, we should double the supply of commodities in every market but we should, by the same stoke, double the purchasing power, Everybody would bring a double demand as wall as supply; everybody would be able to buy twice as much, because everyone would have but see amuch to offer in exchange."

Quoted From: Martin Godfrey: Global Unemployment, The New Challenge to Economic Theory, Wheatsheaf Books LTD, 1986, pp. 31/32.

(ع) كان كارل ماركى ، وليس جرن سايزد كينز ـ كسا هر شاع ، هو أول من تعرض بالنفد الملافع لغانون ساي للأمورق ، فقي هجرار الأول من توالي السائه بقرار : هوس مثلك أستخف من الرأي الذي يلمب إلى أن لما كان كان يرج هر شراء ، وكل شراء هو يسم ، فإن تدلول السلع يتضمن توازنا غيروبا بين المشتريات والمتحرات، وأخرياء من القاضيل وابع :

Karl Manc Dee Kaprtel, ereter Band, in: Menz/Engels Werke, Band 23, Dietz Verlag, Berlin 1952, S. 127.

(٣٥) انظر: دكتور حبد الحكيم الرفاحي ـ الاقتصاد السياسي ؛ الجزء الأول ؛ مطيمة الرخائب ؛ القاهرة ١٩٣٦ ، ص ٩٧٠ .

(۲۹) انظر: دكتور لبيب شقير - نظرية التشفيل والدورات ، مكتبة نهضة مصبر ، القاهرة ١٩٥٤ ،
 ص ١٩ - ۲٠ .

(٧) يسلي الإضافية ما المسرس إلى نقط مهدة فيه دوس أمد الما كانت المطلبة كاملة على الرائز الذي الترب الكاملة على الإخراق الذي يؤدي يدون إلى المساشر الإخراق اللي يؤدي يدون إلى المساشر كانت الإخراق الإن المؤدية إلى المشاشر الإخراق الإن المؤدية الإخراق الإن المؤدية الإخراق الإن المؤدية الإخراق الإن يوجد المهم المحافظ الإخراق الإن المؤدية الإخراق المؤدية المؤدية الإخراق المحافظ الإخراق المؤدية الم

(۲۸) لمرود من التفاصيل انظر: رمزي زكي ـ المشكلة السكانية وعوافة المالتوسية الجديدة «مصدر سنة ذكر» صر ٢٣ - ٢ وانظ أنشأ :

William J. Baumal: Economic Dynamics, The Macmillan Company, New York, Second Edition 1967, pp. 13-21, and see also: N. Kaldor: Allemative Theories of Distribution. In: Review of Economic Studies, Vol. 23/1955.

(۲۹) ولهذا يرى كثير من الاقتصاديين أن المدو الرئيسي لطيقة اليوبورازية الصناعية الصاعدة لذى الاقتصاديين الكلاسيك لم يكن هر الطبقة الماطة ، بل طبقة أصحاب الأراضي .

(٣٠)حول هذه النقطة راجع :

Ronald L. Meet: "The Decline of Ricardian Economics in England", in: Economics, Vol. xvil, No. 55, Feb. 1950, pp. 43-62

 (٣١) انظر: أوسكار لادوم - الاقتصاد فسياسي ، الجزء الأول ، اقتضايا العامة ، ترجمة الدكتور راشد البراوي ، دار المعارف بحص . القامرة ١٩٦٦ ، ص ٣١٦ .

(٣٧) قارد: دكتور رفعت المحجوب - الطلب القطي مع دواسة عاصة بالبلاد الأعملة في السمو ، الطبعة الثالثة ، دار النهضة المربية ، القامية ١٩٨٠ ، ص ٣٠.

In Malifhus own words: "...It is absolutely necessary that a country with (\*\*\*)
great: powers of production should possess a body of unproductive
consumers", See: T. R. Malthus, Principles of Political Economy, Murray,
London (1820, p. 463, quoted from: Martin Godfrey, Global Unemployment...,
op. oft, p. 47.





#### المبحث السابع

# تفسير البطالة في الفكر الماركسي المبل الكامن لمعدل الربع للتدهور على المدى الطويل

عندما قامت ثورة ١٨٤٨ ، بما أحدثته من فزع ودمار في مختلف دول القارة الأوروبية ، كرد فعل على تناقضات المجتمع الصناعي آنذاك ، وهي التناقضات التي تجسدت في جيوش البطالة ، وققر الناس ، واستغلال الرجال والنساء والأطفال أبشع استغلال ، كان عمر كارل ماركس Kari Marx (١٨١٨ ـ ١٨٨٣) آنذاك ثلاثين عاما . وكان قد أصدر ، في نفس هذا العام االبيان الشيوعي، بالتعاون مع رفيق عمره فريدريش إنجلز - ومنذ ذلك الوقت توالت كتابات ماركس الفلسفية والاقتصادية لتقيم في النهاية صرحا شامحا عُرف ابالماركسية، وهو صرح يتكون من ثلاثة أجزاء رئيسية ، هي الفلسفة الجللية (الديالكتيك) والمادية التاريخية ، والاقتصاد السياسي. وليس من الممكن عرض أي قضية من القضايا الاقتصادية والاجتماعية التي تناولها ماركس دون أن توضع في إطارها التحليلي الواسع الذي يراعي هذه الأجزاء الثلاثة . فقد استخدم ماركس ، ببراعة ، الديالكتيك والمادية التاريخية والاقتصاد السياسي . في تحليل قوانين النمو والحركة للمجتمعات البشرية ، مع التركيز بصفّة أساسية على النظام الرأسمالي . وهو الأمر الذي أنجزه في عمله الرئيسي: قرأس المال، Das Kapital ، ذلك العمل الفكري الضخم ، الذي استغرق إعداده ثمانية عشر عاما ، وبلغ عدد صفحاته أكثر من ٢٥٠٠ صفحة (١) . ولم يكن كارل ماركس مجرد عالم ضليع وميقرية فلدة فحسب ـ كما وصفه جوزيف شومبيتر<sup>(1)</sup> ـ بل كان أيضا من الناشطين سياسيا ، حيث لعب دورا مهما في الحركة الممالية والثورية في عصره<sup>(1)</sup> . كما أنه يعتبر 1 . . . مع داروين وفرويد أهم ثلاثة مفكرين أغنوا لفكر السياسي خلال القرنين الناسع عشر والعشرين»<sup>(1)</sup> .

ورضم أننا ستقتصر في الصفحات القادمة على عرض وجهة نظر الماركسية في قضية البطالة ، بدءا بساركس وانتهاء بأبرز الكتابات الماركسية المعاصرة ، وأن عرض همة القضية يستنج بالفوروة التعرض أولا لبعض المقولات والمفاهيم المهمة التي طورها ماركس واستخدمها كأدوات رؤيسية في تعطيله ، مثل السلعة ؛ النقود ، الإنتاج السلمي ، القيمة ، والفض القيمة ، تركو رأس المال . . . إلى آخو .

ولنبداً من نقطة البداية عند ماركس ، وهي مقولة السلمة التي يتوقف عليها فهم سائر المقولات والمفاهيم الأخرى ، وقد ذكر ماركس في بداية البخور الأول من رأس المال ، أن ثروة المجتمع الرأسمائي إنما تتكون من رصيد فائل من السلم . لكن السلمة ، كمقولة اقتصادية ، لم تظهر إلا بظهر الإنتاج السلمي (Commodity Production) ، ويلشئي لا يمكن الإحاطة بماهية السلمة إلا في ضوء فهم المعنى الذي يشير إليه مصطلح «الإنتاج السلمي» ، وطبقا لماركس ، فإن الإنتاج السلمي عو شكل من أشكال الالمسامية ، وطبقا لماركس ، فإن الإنتاج السلمي عو شكل من أشكال الألاثاء (المسامية ) ، وطبقا لماركس ، فإن الإنتاج السلمية ، وطبقا من تقور قوى الإنتاج السلمية ، وطبقا لماركس ، فإن الإنتاج السلمية من المؤتم معينة من الإنتاج المسام المنا الإنتاج المسلم ، فالم شمينة من الأنتاج المسلم ، فهو التخصص تقييد إلى الاستهلاك اللي أدى في احتاد المستجين معضهم على بعض (وهو ما يعني زيادة الطابع المسلم ، الأمر المسلم بالأمر أو معالمة بالإبجاد المسلم بالملم المسلم بالأمرة الطابع بالعبارة ضرورة موضوعية الطابع المسلم بالمسلم المسلم بالمسلم المسلم بالمسلم المسلم المسلم بالمسلم المسلم بالمسلم المسلم بالمسلم المسلم بالمسلم المسلم بالمسلم المسلم المسلم بالمسلم المسلم بالمسلم ومضوعية المسلم بالمسلم المسلم بالمسلم المسلم بالمسلم بالمسلم المسلم بالمسلم المسلم بالمسلم بالمسلم المسلم بالمسلم بالمسلم بالمسلم المسلم بالمسلم المسلم بالمسلم المسلم بالمسلم وينصرف المقصود بالسلمة إلى نلك الشيء الناتج عن العمل الإنساني ويتسم بوجود طابع مزدوج فيه ، وهو : القيمة الاستعمالية Value in use والقيمة التياطية Value in Exchange .

ويقصد بالقيمة الاستممائية صلاحية الشيء لان يشيع حاجة إنسانية .

ولا يقصد بالعاجة منا مجرد حاجة الإنسان إلى قاغاء والكساء والمسكن 
وغيرها من المحاجات الاستهدائية ، بل وأيضا حاجة الإنسان إلى والخام 
الإنتاج . وتستمد القيمة الاستعمالية الملمة من مجموع الصفات الناجمة 
من خصائمها المنيزياتي والكيميائية والبيولوجية التي يجعلها قابلة لأن تشيع 
حاجة إنسائية . والصفعة الاستعمالية للسلمة بمكن أن تكون متمادة ، 
بمعنى أن العمانات المادية المتجمعات في الشيء يمكن أن تشيع أكثر من 
بمعنى المناف المدادية المتجمعات في الشيء يمكن أن تشيع أكثر من 
طابع تشير . فعم اكتشاف خصائص جديدة للشيء عبر الزمن ، تتكشف 
إمكانات جديدة لإشباع حاجات لم يكن يشبعها طفاة الشيء من قبل . وليس 
من الفيروري أن يحمل كل شيء نافعة على السلمة (أي أن تكون له قيمة 
يشبتها الاستعمالية (تكليوا مثلاً » ولكنها يتحبط بن الوجه في الطبيمة و بعضاة 
في الطبيعة بكميات وافرة ولا يقضي استعمالها بلك أي مجهود إنساني .

على أن الشيء النافع حتى يكون مسلمة ، يجب أن يكون نافعا للاخدين ، ولا يعتد منا بمنفعة هذا الشيء لمنتجه . ولكن العبرة بمنفعت للاخدين ، أي أن تكون له منفعة اجتماعية . والشيء للذي لا يحمل قيمة استعماية لا يمكن أن تكون له فيهة تباطئة بالرغم من أن إلتجه قد يبطئه للخلة اقتصادية مدينة . فشل هذه المنكفة التي لم تتمخص من منفعة اجتماعية لن يحترف بها المجتمع . ومع ذلك ، ليس من الفعروري أن يحدل كل شيء له منفعة اجتماعية منة السلمة . فنتجاب المعل الإنسائي للعبد (وقي الأرض) في المجتمع الإقفاعي لا حد لمنا بالمعنى الاتجمائي للعبد الكلمة على الرغم من أن لها منفعة اجتماعية ، تتمثل في قدرتها على إشباع حاجات مالك الأرض وأسرته وأنها قد أنتجت للأخرين . والسبب في ذلك يرجع إلى علاقة النبعية التي تربط رقيق الأرض بصاحبها ، والتي تجعلهم ، في ضوء علاقات الإنتاج العبودية ، يجبرون على الإنتاج لمصلحة مالك الأرض ولا يستطيعون الاستفادة من بيم وتبادل فائض إنتاجهم (الذي يزيد على حد استهلاكهم الضروري) . إن القيم الاستعمالية ، تأخذ شكل السلع ، وبالتالي تتضمن قيماً تبادلية ، فقط في ظل ظروف اجتماعية معينة ، حيث يجب أن يكون التبادل متحررا من علاقات التبعية الشخصية ، بمعنى أن يكون الأساس في ذلك التبادل هو السعي لمساواة القيم التبادلية للأشياء موضوع المبادلة . والقيمة التباطية لسلعة ما ، هي عبارة عن النسبة أو العلاقة التي يتم في ضوفها مباطة هذه السلعة بغيرها من السلع الأخرى . وقد تطورت أشكال القيمة التبادلية بتطور المجتمع الإنساني . ففي البداية كان التبادل يتم من خلال المقايضة Parter ، أي مباطلة وحدة من سلعة معينة بغيرها من وحدات سلعة (أو سلع) أخرى . ولم يعد لهذا الشكل العرضي أو البدائي للتبادل الآن وجود إلا في المجتمعات المتأخرة جدا التي تغيب فيها العلاقات النقدية السلمية . والشَّكل الحديث للقيمة التباطية هو السعر ، وهو عبارة عن نسبة مباطة السلعة بوحدات من النقود . فبعد أن ظهرت عيوب المقايضة ، ظهرت الحاجة إلى وجود مقياس عام تفاس به قيم الأشياء ويتمتع بالقبول العام في الوفاء بالمعاملات ، ويكون بمنزلة مخزن للقيم أو أداة للاكتناز . وأنذاك ظهرت النقود السلعية (بعض السلع والمعادن النفيسة) ، حتى وصل التطور إلى الشكل المعاصر للنقود . وأصبح السعر هو التعبير النقاي عن القيمة التباطية .

على أن السلمة وإن كانت تحتوي على قيمة استعمالية وقيمة تبادلية ، فإن مناك التناقض مناك أو المحتوية ، فإن نظاف التناقض مناك أو المحتوية والمحتوية والإختارة والمحتوية والإختارة والمحتوية والإختارة والمحتوية و

الاستهلاك الذاتي ، أي إشباع الحاجات الشخصية للفرد المنتج ، ومن ثم كان الفرد المنتج يضع في اعتباره المنفعة (أو المتعة) التي تعود عليه من عمله فحسب ، مما يعنى أنَّه كان يهتم فقط بالقيمة الاستعمالية لما ينتجه . ولما كان الغرض من الإنتاج هو الاستهلاك الذاتي ، فإن المنتجات لم تكن أنثذ تحمل صفة والسلع، لغياب عنصر القيمة التباطية . بيد أنه حينما ظهر الإنتاج السلعي ، لم يعد الشيء المُنتج يمثل قيمة استعمالية فحسب ، بل وأيضاً قيمة تباطية . وأصبحت القيمة الاستعمالية لا تمثل للمنتج أي شيء سوى أنها جسر تعبر عليه السلعة إلى عالم التبادل . وأصبح ما يهتم به الفرد المنتج هو القيمة التباطية . فإذا أنتج أحد الأفراد مترا من القماش وأراد أن يبادل به جوالا من القمح ، فإنه لا يهتم هنا إلا بالقيمة الاستعمالية للقمح . أما القيمة الاستعمالية لمتر القماش فإنها لا تعنيه ، وهو على استعداد للتنازل عنها ، مقابل أن يحصل على المنفعة الاستعمالية لجوال القمع . وكللك الحال بالنسبة لصاحب جوال القمع ، فإن ما يعنيه هو القيمة الاستعمالية لمتر القماش ، أما القيمة الاستعمالية لجوال القمع فلا تعنيه ، وهو على استمداد للتنازل عنها في مقابل أن يحصل على متر القماش . وليس بخاف أنه لإتمام عملية التبادل لابد من وجود شخصين منفصلين ، يتمثل فيهما هذا التعارض ، وإن كان كل منهما يكمل الآخر(١) .

والنتيجة الحاسمة لهذا التحليل هي: أنه في ظل الإنتاج السلعي يوجد انفصال بين الأفراد الذين يقومون بخلق القيمة الاستمعالية ، وبين الأفراد الذين يتمتعون بهذه القيمة ، وتصبح السلعة هنا ممثلة لعلاقة اجتماعية محددة تنشأ بين منتج السلعة والمجتمع بوجه عام .

رهذا التناقض الكامن في السلعة ، بين قيمتها الاستعمالية وقيمتها الستعمالية وقيمتها النيابية ويجال الإعمال هنا النيابية المناقبات المناقبات المناقبات المناقبات التي يتحقق لهم أقصى يسييم أساسا القيم المنافبات التي يتنجونها والتي تحقق لهم أقصى ربع ممكن ، ولن يتردد بعضهم في استثمار الأمراك في إنتاج بعض السلع التي تكرن فيمتها الاستعمالية ضارة بالإنسان (كالمنخوات والأسلعة . . .) مادام

الاستثمار في هذا المجال بود عليهم بمعدل ربح مرتفى . كما أن التناقض بين المتبدار المتناقض بين المتبدار المتبدارة المتبدارة المتبدارة المتبدارة المتبدارة المتبدارة المتبدارة المتبدارة الأعمار المتبدارة المتب

وقد أعطى ماركس أهمية خاصة في تحليله في الجزء الأول من رأس المال لظهر التقره ويؤثائها ودرها في الإنتاج السلمي . فلتقرد تلعب عنده عدة وظائف مهمة . فهي مقياس للقيمة باعتبارها المعادل الموضوعي المعبر عن أرقى أشكال علاقات التبادل للمسلم . وهي وصيلة للاكتباز (مخزن للقيمة) ، وهي وسيلة للمدفوهات ، ووحدة للحساب في مجال الشادل . والإتراض والانتراض ودفع الضرائب والربع . كما أن التقود وسيط للنبادل .

وقد أوضح ماركس أن ظهور النقود قد تمخض عن نتيجة مهمة ، وهي إمكانية ظهور الأزمة الاقتصادية ، وهي إمكانية لم تكن واردة قبل ظهورها (باستئناء الأزمات الناجمة عن الحروب والكوارث الطبيعية) ، ففي نظام المقايضة ، كانت القيمة التباطئ للسامة مرتبطة ، بشكل مباشر ، بالقيم كانتا تتحققان دفعة واحقة . كان الشراء مرتبطا بلبيع ، كما كان البيع كانتا تتحققان دفعة واحقة . كان الشراء مرتبطا بلبيع ، كما كان البيع مرتبطا بالشراء ، بشكل أني وغير منفصل ، فالقرد الذي يبادل بجوال القمح بحال القمع واشترى في الوقت نفسه مترا من انقش (وهنا يمكننا ان بحال القمع واشترى في الوقت نفسه مترا من انقشان (وهنا يمكننا ان تتكلم عن انطباق قانون ساي للأسواق الذي ينض على أن العرض يختاق الطلب المساوي له ) . بهد أنه مع انساع طلق عمليات التبادل مع نمو الإنتاج السلعي ظهرت عيوب المقايضة ، مثل صحوية توافق رغبات المتبادلين ، وصعوبة المساواة بين القيم المختلفة للأشياء المتبادلة ، وتعدد النسب التي يتم على أساسها مباطة السلع ببعضها البعض ، وعدم إمكانية تجزئة السَّلعة المراد تبادلها إلى وحدات متجانسة صغيرة . في ضوء هذه العيوب التي أصبحت تشكل قيدا على نمو الإنتاج السلعي ظهرت النقود . وكان أهم ما تمخض عن ظهورها تفتيت عملية التبادل إلى عمليتين مستقلتين كل منهما عن الأخرى ، حيث انفصلت عملية البيع عن حملية الشراء. أصبح صاحب متر القماش يبيع أولا هذا المتر، ويحصل على النقود ، ثم يقوم باستخدام النقود في شراء ما يلزمه من سلع . وهنا بدأت ، لأول مرة ، تظهر إمكانية الأزمة . وجوهر الفكرة يتلخص في أنه في ظل التبادل البسيط عن طريق المقايضة ، لم يكن بمستطاع أحد أنَّ يبيع شيئا ما دون أن يشتري بهذا الشيء سلعة أخرى . ذلك يعني ، بلغة الاقتصاد الحديث ، أنه كأنت هناك مساواة دائمة بين العرض والطلب ؛ بين الإنتاج والاستهلاك ، وأن الدخل يساوي دائما الإنفاق . ولكن بظهور النقود أصبح منتج السلعة يبيع سلعته أولاء محولا إياها إلى نقود ، وبعد هذا يستطيع شراء السلع الأخرى . ولكن أحدا ليس مازما بأن يشتري لتوه لأنه باع شيئا ما . ومن ثم ، فإنه لو قدر لبعض منتجى السلع أن يقوموا بالبيع دون الشراء في نفس الوقت فإن ذلك يمنى بالنسبة للأحرين توقيفا للبيع . وكلما زادت الفترة التي تنقضي بين عملية البيع وعملية الشراء استفحل الأمر . وعندثذ تظهر إمكانية الأزمة . غير أن تحول هذه الإمكانية إلى واقع عملي بتطلب عددا من الشروط الأخرى التي لا تظهر إلا في الرأسمالية ، كما سنرى فيما بعد . والواقع أن ماركس في صدد تناوله لهذه القضية كان يرد بشكل مباشر على بعض أفكار الأقتصاد السياسي الكلاسيكي التي كانت رائجة في عصره ، ومنها أفكار جان بانست ساي التي كانت ترى أنه في ظل النظام الرأسمالي لا توجد ثمة إمكانية لوجود الأزَّمات الاقتصادية لأنَّ العرض يُخلق الطلبُ المساوي له ، وأن المنتجات تشترى بالمنتجات . وقال ماركس في ذلك : هليس هناك أسخف من الرأي الذي يذهب إلى أنه لما كان كل بيع شراء ، وكل شراء بيعا ، فإن تداول السلع يتضمن توازنا ضروريا بين المشتريات والمنتجات الا) .

وفيما يتعلق بنظرية القيمة ، التي تعتبر حجر الزاوية في البناء النظري للماركسية ، هناك مستوران من التحليل لدى ماركس . المستوى الأول هو ما وردعن هذه النظرية في الجزء الأول من وأس العاله ، ولمي الجزء الأول من رأس المال ، ما جاء في الجزء الثالث من وأس الماله ، وفي الجزء الأول من رأس المال ، يزى ماركس يأخذ بنظرية المعمل في القيمة ، لكن هذه النظرية عنده تختله عن نظرية المعمل في القيمة لدى الكلاسيك (لام مصيت ويكارنو) ، خصوصاً الله أدخر تراكب ومقاعيم جدينة في التحليل ، ويمكن تلخيص جوم إلكار ماركس في هذا التصوص كما يلي :

١- أن قيمة السلعة تتولف في حملية الإنتاج، وتتحقق في حملية التداول، حيث لا يمكن لقيمة السلمة أن تظهر في عالم الوجود إلا حينما يتحول المنتج إلى شيء بياع ويشترى في الأسواق.

٢ \_ أن القيم التباطية لسلعة ما لا بدأن تعبر عن أشياء مساوية لها . فإذا تسارى متر القماش مع جوال القمح ، فلابدأن يحتويا على كمية متساوية من شيء ثالث مشترك بينهما . هذا الشيء هو أفهما نتاج للعمل الإنساني .

" ـ يفرق ماركسس بين الممسل النخساص أو الملموس مو " و لمملوس أو الملموس هو Ocorrete المجرد المجاهرة المحامل الخاص أو الملموس هو الممل الذي يتسم بخعمائص وصفات ومهارات معينة لإنتاج قيم استمعالية محيدة (مثل عمل النجاء ووعمل الخياس أو وعمل المخياة المعنى ، هو الذي يخلق القيم الاستمعالية ، أما العمل المجرد ، فهو عبارة عن بذل لطاقع عضلية أو فعية وعصية ، بصرف النظر عما ينتجه العمل . والممل المجرد ، بهذا المعنى ، هو الذي يخلق قيمة السلمة . وعليه ، فإذا تساوى متر القعاش مع جوال القعم ، وذلك يعني أن كلا منهما . وألما تساوى متر القعاش مع جوال القعم ، وذلك يعني أن كلا منهما . وأيا كان نوع

العفل الخاص أو الملموس لهما ـ يحتوي على كمية متساوية من العمل الإنساني المجرد .

٤ - أن المعل الإنساني المجرد الذي يحدد قيمة السلمة يمكن أن يكون مداح جاء أي مباشرا ، وهو مبارة عن الطاقة المضلية أو المخدية والعصبية التي ينلغها العامل في أثناء العملية الإنتاجية ، أو حملا مبتنا أو مخزوتا ، وهو عبارة عن قيمة المعل الإنساني المتراكم في شكل مادة أولية أو ماكينة أو مبنى ، والذي ينتقل إلى السلمة أثناء صلية إنتاجها .

ه. - إذا كانت قيمة أي سلعة تتناسب مع كمية العمل الإنساني الذي تتضمته ، فإن هذه الكمية تتفاوت من مشروع لا خر بحسب أدوات الإنتاج المستخدمة . فهناك مشروعات تستغدم ماكينات متقدمة وذات إنتاجية عالية لا تتوافر في مشروعات أخرى . ومن ثم لابد أن تمتلف كمية المعلى المبذول نفض السلمة من مشروع لأخر . وقد حل ماركس هذه الإشكالية بالقرل ، إن الحبرة هي بكمية المعلى اللازم اجتماعيا . والمقصود بذلك كمية العمل اللازم اجتماعيا . والمقصود بذلك العمل اللازم اجتماعيا . والمقصد للعام لمهارة العمل الدام له المعارف العمل المادية والمتوسط العام لمهارة العمل ونقالها هو سائد في المجتمع .

٦- كذلك إذا كانت قيمة السلعة تتناسب مع كمية العمل الإنساني المبارل في إنتاجها ، فإن اتلك لكمية لتفاون بحسب مهارات العمال . العمال . في انتاجية العامل فير الماهر . ومن هنا لا يمكن أن تتساوى قيمة المبلعة التي بلك فيها كمية معينة من العمل الماهر لا يمكن أن امن قيمة مبلغة أخرى تحتوي على نفس كمية العمل (خمس مناعات مثلا) ، مع فيمة مبلغة أخرى تحتوي على نفس كمية العمل (خمسة ساعات أيشا) ولكنها عمل غير ماهر . وقد حل ماركس هذه الإشكالية حينما أشار إلى ما يساويه من عمل غير ماهر من خلال حساب كمية العمل اللازمة لتغريب العماس غير الماهر إلى ما يساويه من عمل غير ماهر من خلال حساب كمية العمل اللازمة لتغريب العماس غير العامر (۱۰).

على أن تبني ماركس لنظرية العمل في القيمة ، على النحو الآنف الذكر ، كان بمنزلة المقدمة الضرورية التي وضعها لكي يفسر فيما بعد فائض القبية Sumplus Value الذي يستولي عليه الرأسماليون ، وكانت القضية الرؤسية التي تشغله هي : إذا كان كل شيء يباغ بحسبه قيمته تماما ، فمن أين إذا الذين يعتقدن أين إذا الذين يعتقدن أن الربع عنصل مؤلف الذين يعتقدن أن الربع يتحقق خلال معلية الشاول ، أو أنه تتيجة فشطارته أو هداما لمستجين ، أو أنه يمنزله دخول لرأس السال ، وقد البت ، من خلال توظيفه لنظرية القيمة . أن الربع هو شكل متحول لغائض القيمة .

ولكن ما هو فائض القيمة؟

عند الإجابة عن هذا السؤال ، بدأ ماركس منهجه التجريدي المتنابع ،
فيذاً أولا بالتعرض للحركة العامد لرأس المال التي يتعقق في غمارها فاقض
القبصة ، ومتدنه ، يظهو رأس السال ، في بادئ الأمر ، في صورة كمية من
النفرد ، يستخدمها الرأسمالي لشراء بعض السابع ، مثل المواقعات ، وأوساء
المصل ، والطاقة ، والمحل . . . . بغرض إتناج منتج مين ، يبياغ في السوق ،
ويحصل صاحب رأس المال في النهاية على كمية من النفرد أكبر من المكمية
التي بنا بها . وهذه الحركة يمكن الشعبير عنها كما يلي : ( لقود مسلمة نقرد ) . والسؤال الأن هو : كيف تؤلد القرق بين كمية المنفود في بداية ونهاية
هذه الحركة ويمبارة اخرى : كيف تحول النقرة إلى راصحال يدار رسال يدار رساة

والإجابة وجدها ماركس في شراه الرأسماليين لسلمة فريدة، هي قوة العمل . والمقصود يقوة العمل هذا ، هي المقدرة على العمل ، وهي عبارة عن المجموع الكلي لقدارت الإنسان العضلية واللحمية والعميمية التي يستخدمها العامل في أثناء العملية الإنتاجية ، أي في خلق سلم ذات قيم استعمالية . وقد أشار ماركس إلى أن قوة العمل لا تتحول إلى سلمة إلا في النظام الرأسمالي بعد أن يترافر شرطان أساسيان هما :

ان يكون العامل مالكا لقوة العمل ، بمعنى أن يكون متمتعا بحريته القانونية ، ويملك الحق في التخلي عن قاموته على العمل لحساب الفير (رقيق الأرض لا ينطبق عليه هذا الشرط) . أن يكون العامل محروما من وسائل الإنتاج حتى يكون مضطرا لبيع
 قدرته على العمل لكي يمكن له تدبير أمور معيشته .

رإذا كانت قوة العمل في انتظام الراسمالي ، مثل أي سلمة أخرى ، فلابد أن تجون المهدة أخرى ، فلابد أن تجون لهم الله قيمة المستمعلية لسلمة قوة العمل هي بالتحديد المستمعلية لسلمة قوة العمل هي بالتحديد فترتها على خاق فالفس قيمة . أما قيمة سلمة قوة العمل ، فإنها > كأي سلمة أخرى ، تحدد في ضوء وقت العمل اللازم لإنتاجها . ومداء هنا عقدل العمل المحريدي لإعادة صنع (انتاج) قوة العمل ، أي عبارة عن وقت العمل اللازم المحريدي لإعادة صنية العمل اللازم المحريدي لإنتاجها . وهذا العمل اللازم المحريدي لإعادة صنية العمل اللازم المحريدي لإنتاجها قوة العمل اللازم والمحدد في والخدمات الفضريرية وغيرها من أمور تتحدد وقفا العانات وتقاليد ونسط حياة وظروف المحداث الماريدة وغيرها من أمور تتحدد وقفا العانات وتقاليد ونسط حياة وظروف المحداث الماريدة أخيرها من أمور تتحدد وقفا العانات وتقاليد ونسط حياة وظروف المحداث الماريدة المن يديها المجتبع .

وأهم اكتشافات ماركس في هذا السياق هو اكتشافه أن قيمة قوة المصل، ولقيمة التي يولدها المصل، إداما هما كميتان مختلفتان. وهو الاكتشاف الذي ولقيمة التي يولدها المحمل، إدما هما كميتان مختلفتان. وهو الاكتشاف الذي يمكن للمسلو وحاملا حمله على بديه ، أن عمله يظهر ينما بعد عندما تم الصفاة للرااسعاتي وحاملا حمله على بديه ، أن عمله يظهر ينما بعد عندما تم الصفاة أو العامل أن يكون سلمة (إلا في المجتمع المجودي والمجتمع الإقطاعي) . ورسعا العامل على تيمة تباطية قنوة عمله الحياة على وقت المعمل وسبحصل العامل على تيمة تباطية قنوة عمله الحياة على والمجتمع ، فإن قوة العمل تساوي إذن من مدا الموقع والموجد عالى واحد المحال المواجد المحال الذي يلام لا يتامل على ما يكفيه المحسل على ما يكفيه للميش لا يعمل في معالم المذي يام على ما يكفيه للميش لا يعمل في المحال الذي يراحد أن وصفر ساعات نقط، وإنما يوافق على أن يعمل تماني ساعات ، أو صشر ساعات ، لكنه لا يحصل على ما يكفيه للميش لا يحصل على عامات نقط، وإنما يوافق على أن يعمل تماني ساعات ، أو صشر ساعات ، لكنه لا يحصل على الم يعمل على الماية بنا كان يوديه المحال الذي يوديه المحال على أجرعته ، أطاق عيامه ماكس معملات وقائض الذي يوديه المحال على أجرعته ، أطاق عليه ماركس معملات وفائض الذي يوديه المحال على أجرعته ، أطاق عليه ماركس معملات وفائض المنته المذي المتحدة الذي

يستري عليه الراسماليون الأنهم يحتكرون ملكية أنوات الإنتاج (١٠٠) . في ضوه ذلك ، يمكن أن تنظر إلى يوم المعل على أنه مكون من جزارى : جزء يعمل المعامل في أنتاكه من أجل نشسه ، أي لانتاج ما يعادان قيمة قوة المعمل ، وهذا يمكن أن يطلق عليه مصطلح فوقت العمل المغروري» والناتج المتحقق في مند المنترة نطاق عليه : الناتج المحروري ، أما أفرقت المتنبقي والذي يعمل فيه المعامل من أجل الرأسمالي والذي يخلق فيه فاقض القيمة ، فيمكن أن نطاق عليه : وقت المعمل المائش والثانج المتحقق خلاله هو : الناتج المائش . وللسبة ين رقت المعمل المائش (أو فاقض القيمة ) ووقت المعمل المغروري » إمطال عليها ماركس مصطلح : معمل قائض القيمة (الإسلام) .

# معدل فائض القيمة = وقت العمل الفائض × ١٠٠٠

ومن الواضع ، أن معدل فائض القيمة يمكن زيادته ، إما من خلال إطالة يوم السمل وهو ما يؤدي إلى تقليل نسبة وقت العمل الشورري وزيادة نسبة وقت اعمل الفائض (وهنا يتحدث ماركس عن فائض القيمة المطائي) ، وإلى من خلال الإيفاء على يوم العمل كما هو وتقليل وقت العمل الشورري ، أي من خلال زيادة إنتاجية العامل (وهنا يتحدث ماركس عن فائض القيمة النسبي) . ويمكن أيضا الجمع بين الطريقتين ، ويعتبر ماركس ، أن الوصول بفائض القيمة إلى حدة الأقصى واصائد الرأسمانين عليه ، هو القانون الأسامي الذي يرتكز علية نعط الإنتاج الرأسمانيين عليه ، هو القانون

ومهما يكن من أمر ، فإن ماركس في الجزء الأول من رأس المال قد أسس نظرية الممل في القيمة كمقلمة لتفسير فائض القيمة ، وانتهي الي أن السلع التي تتحدد قيمتها بوقت العمل اللازم اجتماعها تجري مباطنتها وفقا لهذه القيمة . ونظر اللشافرت القائم بين المنتجين من حيث وقت العمل الذي يتحملونه فعلا في إنتاج السلع، فسوف نجد أن هناك من المنتجين من يربحون، وهناك إنضا من يخسرون، فالذين ينتجون السلمة برقت عمل أقل من متوسط وقت العمل الملازم اجتماعيا يربحون، والذين ينتجون السلمة بوقت عمل أكبر من هذا المتوسط يخسرون، وهنا يعمل القانون القليمية كمنظم مفري للإنتاج السلمي، فالذين يخسرون إما أنهم يخرجون من دائرة الإنتاج ، أو يعملون جاهدين على أن يحققوا التناسب بين كلفة وقت العمل لديهم والكلفة المتوسطة السائدة في السوق. كما أن زياد المنجع ملى خلفة الإنتاج الفعلية مثلوي إلى زيادة الإنتاج الديم مناوي الملائدة ألى السوق. كما أن ردخول منتجين جددا، ومن ثم إلى خفض القيمة النبائلية (السمر)، وهذا الجمعي منهي النهاية ، أن السمر) وهذا الرضو العرض مناويا للطلب "١٠٠" .

وإذا انتقلنا الآن لمتابعة تحليل ماركس في الجزء الثالث من ورأس المالة ( الذي نشر بعد وفاته ) فسوف نلحظ أنه قد طور نظريته في اللهية ، حيث أدخل بعض المفاهيم الإضافية في تحليله ، وليمسل في الشهاية إلى قانون اتجاه معدل الربع للتدهور على المدى الطويل باعتباره سببا جوهريا في الأزمات الاقتصادية والبطالة . وهمدا المفاهيم هي :

يه رأس المال الثابت ؛ وهو ما يشفقه الرأسمالي على استخدام المواد النحام والطاقة والماكينات . وهو فاابته بمعنى أنه ينتقل بقيمته إلى السلمة دون زيادة أو نقصان .

# التركيب العضوي لرأس المال The Organic Composition of المال الثابت ورأس المال الثابت ورأس المال الثابت ورأس المال الكلير:

## رأس المال الثابت أمر المال الثابت + رأس المال المتفس

ي معدل الربح Profit Rate وهو عبارة عن النسبة بين فائض القيمة ورأب المال الكلد:

ورأس المآل الكلي: = فائفس القيمة - ١٠٠٠

وفي ضوء هذه المفاهيم الجديدة أصبحت القيمة التبادلية للسلعة في الجزء الثالث من «رأس المال» تنقسم إلى ما يلي :

### W = V + C + M

حبث W = قيمة السلعة .

٧ = رأس المال المتغير (قيمة قوة العمل).

C = رأس المال الثابت (الاهتلاكات والمواد الأولية)

M = فَاتْفُس القيمة (التاتُج الفائض)

ويلاحظ أن فائض القيمة يتحال في نعط الإنتاج الرأسمائي إلى ثلاثة أنواع من الدخول التي يتقاسمها ملاك وسائل الإنتاج ، فهناك الربح الذي يؤول إلى مساحة المشروع ، وهناك الربع الذي يلغب لمساحب الأرض ، وهناك الفرائد التي يحصل عليها أصحاب المدخوات (الأموال) المعروضة في السوق النقائي والسوق المالي . السوق النقائي والسوق المالي .

ومند تحليل عملية تراكم *رأس المنال* Capital Accumulation يفرق ماركس بين عملية إعادة الإنتاج البسيط Simple Reproduction ، وبين عملية إعادة الإنتاج الموسع Expanded . وأهمية التفرقة هنا لا تكمن فيما يوجد بين هذين النوعين من فروق في مستويات النمو ، بل وفي شروط النوازن التي يتعين أن تتحقق في كل منهما . وبداية ، فإن المقصود بتراكم رأس المال مو استخدام جزء من فاض القيمة وتحويلة إلى راسمال . ومنا تنبغي الإشارة إلى أن أراس المال عند ماركس ليس مجود وسائل الإنتاج الشيئة بتكون من الالات والسباني والتجهيزات مما تمثل عملا سائل الانتاج اللاحق ، كما ذكر آم سميث ويغيد ريكاروه ، بل أن أرس المال إن المنتخلال المعمل المسابق المنتخلال المعمل المساجور من قبل مالكي وسائل الإنتاج من شلاك خلالها فاضل المعمل المساجور من قبل مالكي وسائل الإنتاج من شلاك خلق فافض الميشة . كما تجدر الإنشاقية ، إلى نامل ملكي وسائل الإنتاج من شلاك خلق فافض الميشة . كما تجدر الإنشاقية ، إلى نامل المعمل المساجور عن قبل مالكي وسائل الإنتاج من شلاك خلق نومها ، إساد تتكون من أربع مراحل هي : الإنتاج ، التداول ، الترزع ، الاستهادك . ولهلها ، فإن مصابة إعادة الإنتاج لا تصني قفط مجرد الترزع ، الاستهادك . ولهلها ، فإن مصابة إعادة الإنتاج لا تصني قفط مجرد

والمقصود بإهادة الإنتاج البسيط ، أن كل فالض القيمة ، المنتج من قبل المعمال ، يستخدمه الراسمالي في استهلاكه الشخصي ، وكل ما يقوم به من استشمار هو تصويض ذلك الجزرة الذي هلك من أدوات الإنتاج في أثناء المعلية الإنتاجية ، ثم تتكرر حملية إهادة الإنتاج في الفترة القادمة لتحقق نفس مستوى الإنتاج المسابق ونفس صلاقات الإنتاج ، وهذا يعني أن معدل النمو العاطق يساوي صغوا .

وللإحاطة بملاقات التوازن التي يتمين أن تتحقق في عملية إعادة الإنتاج البسيط ، لابد من التفرقة بين القطاعات المنتجة للسلم يحسب نوع السلمة المنتجة ، وقد قسم ماركس هذه القطاعات إلى قطاعين رئيسيين هما :

- الأول (١) الذي ينتج وسائل الإنتاج .
- الفطاع الثاني (١١) الذي ينتج السلع الاستهلاكية .

وإذا انطلقنا من مكونات القيمة كما وردت في الجزء الثالث من رأس المال ، فإنه يمكن تحديد العرض الإجمالي لهذين القطاعين كما يلي :

$$W_1 \simeq C_1 + V_1 + M_1$$
 (I) Up liably  $W_2 = C_2 + V_2 + M_2$  (II) While  $W = C_{1+2} + V_{1+2} + M_{1+2}$ 

حيث تمثل W قيمة العرض الكلي من سلع وسائل الإنتاج والسلع الاستهلاكية. ويتحقق شرط التوازن في هذا الشموذج إذا ما تعادل العرض والطلب بالنسبة لإنتاج هذين القطاهين ، أي عندما يتمكن كل رأسمالي من تصريف سلعه ، ثم استخدامها في تجديد الإنتاج مرة أخرى . وإذا كنا قد أشرنا حالا إلى العرض الكلي لهذين القطامين ، فإنه من المهم تحديد الطلب على منتجاتهما .

ومنا تبدد أنه فيما يتعلق بالعلب على وسائل الإنتاج ، فمن الواضع أنه يشتق هنا من الطلب داخل القطاع الأول (ا) لتعويض ما هلك من وسائل الإنتاج المستخدمة خلال دورة الإنتاج ، وهو ما يعادل 61 ، ثم يضاف إلى نلك الطلب الناشي من القطاع الثاني (اا) لكبي يعوض ما هلك من وسائل الإنتاج خلال الدورة الإنتاجية ، وهو ما يعامل 20 . وعليه ، مسجد أن الطلب على وسائل الإنتاج 5 سيكون عبارة عن :

C = C1 + C2

لها فيما يتماق بالطلب على سلع الاستهلاك ، فإن له مصدرين هما : القلب المصادر من الماملين في انطاع الأران لمستشافين في إنتاج وسائل الإنتاج ومجهم في تلك طلب الرأسماليين أيضا ، وهو ما يعادل الأا + ٧٧ ، ويضاف إلى ذلك المطلب الصادر من العاملين داخل القطاع الثاني المنتج ليضا متهلاكية ومجهم إليضا طلب الراسماليين ، وهو ما يعادل 2V + M/2 . أي أن محموح المطلب الاستهلاكي W/4 عبارة عن :

 $VM = (V_1 + M_1) + (V_2 + M_2)$ 

وفي ضوء علاقات التخصص وتقسيم العمل بين هذين القطاعين ؛ سوف تنشأ بينهما علاقات تبادل ، وهنا سنلحظ أن القطاع الأول سيحصل على حاجته من السلع الاستهلاكية من القطاع الثاني ؛ الذي سيعطيه هذه السلع مقابل الحصول على وسائل الإنتاج التي استهلكت لديه خلال الدورة الإنتاجية ، وهذه العلاقة بمكن تصويرها في الشكل رقم (٧- ١) ؛ ولذي منه للنظ أن شرط التبازن هو ...

#### $V_1 + M_1 = C_2$

وهذا يعني ، ببساطة شديدة ، أن قيمة السلع الاستهلاكية التي تعادل ما حصل عليه العمال من أجور وما حصل عليه الراسماليون من فائض قيمة ، في القطاع المنتج لوسائل الإنتاج يجب أن تكون مساوية لقيمة رأس المال الثابت في القطاع المنتج للسلع الاستهلاكية . وإذا لم يحدث هذا التساوي فإن اختلالا في التوازن سرعان ما يطرأ بين القطاعين . فلو كانت W1 + M1 أكبر من C2 مما يعنى أن الإنفاق على عمليات التجديد والصيانة في القطاع المنتج لوسائل الإنتاج أكبر من قيمة رأس المال الثابث في القطاع المنتج للسلَّع الاستهلاكية ، فسينجم عن ذلك أن القطاع الأول سيبادل كمية أكبر من منتجاته بكمية أقل من منتجاتُ القطاع الثاني ، الأَمر الذي سيرفع من أسمار السلع الاستهلاكية ويخفض من أسعار وسأتلى الإنتاج . ويؤدي هذا إلى حدوث أزمة وبطالة في القطاع الأول ، وانتعاش مؤقت في القطاع الثاني . على أن الحالة المكسية ، أي عندما تكون Cz أكبر من V1 + M1 ، لا يمكن تصورها في حالة إعادة الإنتاج البسيط ، لأنها تعنى ، في الحقيقية ، أننا إزاء حملية إعادة إنتاج موسع ، حيث تكون قيمة وسائل الإنتاج التي تم إنتاجها في سنة معينة أكبر من مجرد تعويض اهتلاك هذه الوسائل خلال نفس السنة ، وهو أمر لن يحدث إلا إذا حدث تراكم صاف (أي استثمار صاف) الأمر الذي يتناقض مع خصائص إعادة الإنتاج البسيط. وإذا حدث هذا . جدلا . فلابد أن تحدث أزمة وبطالة في القطاع المتتج لوسائل الإنتاج إذا كنا بصدد عملية إعادة إنتاج بسيط.

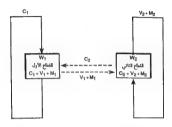

شكل رقم (٧-١) هلاقات التوازن في عملية إعادة الإنتاج البسيط

أما عملية إمادة الإنتاج الموسع فهي عملية ديناميكية ، تعني أن الإنتاج ، وحلاقات الإنتاج ، يتكرران من فترة لأخرى ولكن بشكل متزايد ، الأمر الذي يمني أن الرأسطي لن يستهلك كل ما يؤول إليه من فائض القيمة ، وإنسا سيتملع جزءا منه ليحويل إلى تراكم ، إلى رأسمال ينتج مزيلا من فائض القيمة . وصينفي الرأسماني هذا الجزء في شراء ومنال إنتاج إضافية (الات ومواد خاص وتوسع للماني وتجهيزات إلى على من مزيد من الإنتاج ، ومزيد من فائض القيمة . ومن الواضح ، انه لكي يتحقق ذلك ، فلابد من توافر شوطين الساميين هما (اا )  ا . ضرورة إنتاج سلع استهلاكية أكبر من السلع الاستهلاكية التي أنتجت في الدورة الإنتاجية السابقة .

٣ ـ ضبرورة إنتاج سلع إنتاجية أكثر من تلك التي تم تباطها لتعويض ما
 هلك من رأس المال في القطاعين في الدورة الإنتاجية السابقة .

وحتى يتحقق ذلك ، فإن شرط التوازن في عملية إعادة الإنتاج الموسع هو :

#### V1+M1>

وهذا الشرط يعني أن مجموع رأس المال المتغير وفائض القيمة في القطاع المنتج اوسائل الإنتاج بجب أن يكون أعلى من قيمة رأس المال الثانيت في القطاع المنتج للسلع الاستهلاكية . وهو ما يعني أيضا أن عملية إعادة الإنتاج الموسع تطلب أن تكون قيمة وسائل الإنتاج التي تم إنتاجها في سنة معينة اكبر من مجرد تعريض اعتلاك طمة فوسائل خلان غين السنة .

وعموما ، يلعب م*عدل الرب*ع دورا مهما في عملية التراكم . فكلما كان هلا المعدل مرتفعا بنوجة كافية من وجهة نظر الرأسطاتيين ، استمرت عمليات التراكم والترسع في الإنتاج . والمكس محيح إنضا ، وقد رأينا فيما تقدم ، أن معدل الربح هو ناتج قسمة قائض القيمة على مجموع رأس السال المستشعر (الثابت (لجباري) ، ومن هنا فإن معدل الربح أثل واثنما من معدل فائض القيمة .

وعند تحديد معدل الربح ، ميز ماركس بين ثلاثة أنواع من الأسعار في إطار اقتصاد رأسمالي يعمل في ظل المنافسة ، وهي :

سعر التكلفة Cost - Price ، وهو عبارة عن ذلك الجزء من قيمة
 السلعة الذي يغطي قيمة وسائل الإنتاج التي اهتلكت في أثناه
 الإنتاج ، زائدا قيمة قوة العمل (V+C) .

سمر الإنتاج Production Price ، وهو عبارة عن سعر التكلفة مضافا إليه
 متوسط معدل الربح في النشاط الإنتاجي ، وهو متوسط يعبر عن الحالة
 الوسطية لمختلف المنتجين بغض النظر عن حالة الربح لمنتج بذاته

• سعر السوق Market-Price ، وهو عبارة عن سعر التحلفة مضافا إليه معدل الربح الذي يعققه المنتج فعلا ، وهو يعبر عن السعر الفعلي اليومي الذي تباع به السلمة ، وهو يتقلب صعودا وهبوطا حول سعر الإنتاج . وهو يختلف من مؤسسة لأخرى حسب أختلاف التكوين الضغري لرأس المال وحسب معدل الاستغلال (معدل فائض القيدة) .

وغني عن البيان ، أن المنتجين الذين يعملون في ظروف إنتاجية أفضل ،
يحملون على ربع إضافي أو غير عادي . وهو عبارة عن الفرق بين سعر السوق
وسعر الإنتاج . كذلك من البنيهي أن المنتجين الذين يعملون في شروط
وتاجيه متخلفة وينتجون سلمهم بسعر تكلفة أعلى من المتوسط السائد يبا
المشروطات ، سوف يقسرون ، وربما يقلسون ، والربع غير السادي يستائر به
عادة المنتج الذي يستخدم في مشروعه أفضل الطرائق المنية ويحرص على
اقتضاه واستخدام أحدث الآلات ، على أن الربع غير السادي في ظروف
المنافسة ، هو ظاهرة مؤقفة . إذ ستؤدي المنافسة داخل المطاع إلى أن يقوم
المنتجون بتقليد هذا المنتج البارع ، فيشترون الآلات الجنديدة ، مما يرفع من
التكون المضري لرأس السال ، ويزيد من حجم الإنتاج ، فتنخفض الأسعاد )
وسود بعد ذلك معدل الربح العادي داخل القطاع .

كما أشار ماركس أيضا إلى متوسط معادل الربع على المستوى الكلي ،
وهو عبارة عن متوسط معام لجميع قطاعات الاقتصاد القومي . وهو يشير إلى
متوسط نسبة قائض القيمة الإجمالية إلى كل رأس السال الاجتماعي
المستغم في جميع القطاعات . وينتج هذا المتوسط من حركة انتقال رؤوس
الأموال بين المقطاعات . فإذا كان هناك اعتلان في معادلات الربع بين
المضاعات والقطاعات المختلفة ، فسوف ينتقل رأس المال من الصناعة أو
المضاعات والقطاعات المختلفة ، فسوف ينتقل رأس المال من المبناعة أو
المقطاع في معدل الربع المنخفض إلى المسامة أو القطاع ذي المحدل
المنطاع في مونا نلاحظ أن هجرة رأس المال من القطاع ذي الربع المنخفض
تؤدي إلى النتاج التالية داخل هذا لقطاع :

- انخفاض حجم رؤوس الأموال المستثمرة .
   انخفاض حجم الإنتاج .
  - ٣ ـ وجود بطالة .
- 4 نقص العرض ، مما يؤدي لاحقا إلى ارتفاع الأسعار .
- دارتفاع معدل الربح عند المستوى الذي يتساوى مع متوسط معدل الربع لجميع القطاعات .

ويحدث عكس ما سبق في حالة تدفق رؤوس الأموال إلى المستاهات أو القطاعات الذي يرتفع فيها معدل الربح. ومكداء فإن متوسط معدل الربح على المسترى التكلي مو تتابع فيهم الشهد الرؤس الأموال من نقاع لاخر. وهو يمني الربح المتساوي عند تساوي رؤس الأموال (وظروف الإنتاج). ولهمات خلص ماركس، إلى أن أسمار السلع في السوق تعيل للقطب حول معمو الإنتاج وليمات وليمات المتحدث في مشروعه ، بل يحصل فقط على ربح على يساوي عقدار رأساء المتحدث في مشروعه ، بل يحصل فقط على ربح يساوي عقدار رأساء لمضوبا في متوسط معدل الربح . وقد استخدام ماركس المقولة بين فالغض القيمة بين المحدودات المختلفة من المواسطين .

على أي حال ، فإن الرأسمالي وهو يسمى تحو الربح ، في نظام تحكمه المناسقة ، متحول جزء من فائض المناسقة ، يتحول جزء من فائض المنهمة أو من الربح) إلى وأسع من مجال إنتاجه يتحول جزء من فائض المنهمة المناسقة بين السناسة بين المناسقة بيناسقة بين المناسقة بيناسقة بين المناسقة بين المناسقة بيناسقة بي

الأجر الحديدي ، حيث خلصا إلى أن ارتفاع الأجور سيؤدي إلى زيادة عرض المحمل في الأجل العلوب ، معيا يخفض مرة أخرى الأجور ، لتمود إلى مستوى الكفاف . لكن ماركس لقد رفض منطق النظرية الملتوسية ، ورأى فيها تشهيرا بالمجتس البشري ، وأشدار إلى أن العمال لبسوا من الحمالة بعيث إنهم يمياران إلى إن ادادة السلوم عقب زيادة الأجور . وأشدار إلى أن هناك وسائل معينة يلجأ إليها لمراسماليون إلى التقاف مقمول اتجاه الأجور نحو التزايد مع زيادة تراكم أرأى المعالى وهون إ

١ \_ تكثيف العمل عن طريق إطالة يوم العمل .

٢ ـ استخدام الآلات التي تحل محل العمل الإنساني .

وتؤدي الوسيلة الثانية إلى زيادة البطالة ، مكونة بذلك ما أسماه ماركس بالجيش الاحتياطي المعالى Marille الإنتاج الرأسمالي وهي أيضا شرط البطالة ، هي جزء لا يتجزا من أسلوب الإنتاج الرأسمالي من وجود هلا لوجود . ذلك أن هناك مصامحة مزدوجة يحققها الرأسمالي من وجود هلا الجيش الاحتياطي . فهو من ناحية يمده بها يحتاج إليه دوما من أيد عاملة بصرف النظر عن معدلات نمو السكان ؛ ومن ناحية أخرى لان البطالة التي يمثلها هذا الجيش هي وسيلة ضغط شليلة في يد الرأسمالي ليجبر بها يمثيها بها الأواط في الإخباب وزيادة السكان عند ملتس ، لان هذا الجيش يتوم بها الأواط في الإخباب وزيادة السكان عند ملتس ، لان هذا الجيش يعيد الأجبر من جديد إلى قيمتها ، أي إلى حد الكفاف. (١٠) .

على أن الرأسمالي ، وهو بصدد تركيم رأس المال ، وإن كان قد حل مشكلة اتجاه الأجور للارتفاع على النعو السابق ، إلا أنه خلق لنفسه مشكلة أحزى . ذلك أنه حينما يستبدل الآلات بالعمال فإنه في الواقع يزيد من رأس المال الثابت ، الذي تتقل فيعته كاملة للسلمة عبر عمره الإنتاجي ، ولا يعدلق فائض قيمة ، في الوثيق الذي يعدل فيه انتخاض نسبي في عدد العمال الذين يخلقون فائض القيمة ، وهو ما يؤدي بالفعرورة إلى انخفاض معدل الربح ، وكأن الرأسمالي هنا قد قتل الإوزة التي تضع البيضة الذهبية ، على حد تعبير هيليرونر<sup>(١٩)</sup> .

وهكذا يصل ماركس إلى قانون اتجاه معلى الربع نحو التدهور ، مشيرا إلى أن هذا الانجاء يتجم عن تراكم رأس المال وما يسببه ظلك من ارتفاع في التركيب العضوي برأس المال ، ظلك أنه إذا كان معدل الربع حسب مفهوم ماركس له - هو عبارة عن ناتج قسمة فائض القيمة على إجمالي رأس المال (الثابت + المتغير) ، فإن افتراض ثبات معدل فاقض القيمة (") . عند ماركس قد أدى به بالضرورة لأن يستنج أن معدل الربع يتجه للتناقص كلما أمن الراسمالي في زيادة تراكم رأس ألمال .

والسؤال المذي ربما يقفز الآن إلى ذهن القارئ هو: وهل الرأسمالي من السذاجة بحيث يعمد إلى انتهاج سياسات تعود عليه بالضرر؟ لقد كان يسمى إلى تعظيم ربحه من خلال تقليل نفقات إنتاجه عن طريق استخدام أحدث الآلات وخفض كلفة الأجور ، فكيف يؤدي ذلك إلى تنمور معدل الربح؟

يتول الدكتور زكريا أحمد نصر، في صدد الإجابة عن هذا السؤال المهم:

لا يرد ماركس على ذلك بأن زباد التركيب المغموي لوأس المال لها بالنسبة
للمنظم الواحد تناتج تعتلف عن الأوها فيما يتمال بعلية المنظمين عموما،
فالأر المباشر الخاص بالمنتج الفردي يغاير الأثر غير المباشر الخاص بحموم
المناز المباشر الخاص بالمنتج الفردي بناير الأثر غير المباشر الخاص بحموم
المنال يخفض من نفقاته عن متوسط النفات السائدة في السوق بين المنظمين
الأخرين، ولكنه يبيع منتجاته لا يقيمتها الفعلية بالنسبة له بل بالمنها في
المناز على دخل احتكاري يشفاف إلى روحه الناشي عن مجهود المعالى، فتزيد
المبرق، وهذا المثن مني على نفقات غيره من المنتجين، والملك عن مجهود المعالى، فتزيد
المبرق، وهذا المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة على الانتخاص عن مجهود المعالى، فتزيد
على المبدئة أراحه ويعوض ميلها إلى الانخفاض الناقية، على تعميم وسيلة الإنتاج
على الدوام؟ كلا المسوان ما تعمل فؤة المنافسة على تعميم وسيلة الإنتاج

المنتج الأول ، وهندتذ لا يبقى مجال لكي يجني أحدهم ربحا احتكاريا ، فتباع السلع بقيمتها الفعلية ، وتتخفض نسبة الربع لجميع المنتجين وفقا أزيادة التركيب المضوى أرأس المال عموماه<sup>(١١)</sup> .

حقا لقد أشار ماركس ، كما ذكرنا سابقا ، إلى أن الإمكانية المجردة لنشأة أرمة أفراط الإنتاج كانت قد ظهرت بمجرد ظهرر النقود ، لأن النقود قد فنتت عملية النباذل إلى عمليتين مستقلتين ، هي عملية البعير وعملية الشراء . ومنذ ظهور النقود واتعتفاء المبادلة هن طريق المقايضة لم تعد مناك ضرورة لأن يتوافر دائما التوازن بين العرض (البيع) والطلب (الشراء) حيث أصبح مناك فاصل زمني ، ومكاني أيضا ، بينهما . كما أشار إلى أن الإمكانية المجردة لظهور الأزمة أربطت أيضا ، بينهما . كما أشار إلى لن الإمكانية المملوعات . المؤمدات المستشابة في المتشابة في المتشابة في المتشابكة في المؤمدات الائتمانية المتشابة في احتيارنا العلاقات الائتمانية المتشابكة في النظام الرأسمائي ، فإن المجزعن السلاد من جانب يعض الرأسمائيين (لاي سبب من الأسباب) قد يجر في أذياله سلسلة من حالات الإندادي الجماعية ، ومن ثم يقود إلى حالة من الكساد والبطالة . على أن ماركس ، مع ذلك ، كان حريصا ، على أن يبين أن أسباب الأزمة لا تكمن في التداول النقدي وإنما تكمن في بنية نصط الإنتاج الرأسمائي نفسه .

صحيح أن البشرية عرفت قبل النظام الراسعالي عنه أزمات اقتصادية ، مثل الأزمات التي كانت تنجم عن الكوارث الطبيعية ، كالفيضانات والزلاز والأعاضير والأويقة ، أو من العروب الفعثم قد وفي تلك الأزمات كانت السلع تختفي ويرافع مسرها ، وينتشر الفقر والجوع والموض . كان أمم ما يميز قلين عمن الأزمات هو أنها تاجمة عن تقص المعرض . أما الأزمات الاقتصادية في النظام الراسطالي ، فعلى العكس من ظك ناجمة من الإفراط في الإنتاج ، وفي مثل هذه الأزمات كانت معاناة الشاس لا تعود لقلة الإنتاج ، ولكن لأن السلع أنتجت يكمية أكبر معا يحتاج إليها السوق في ضوء علاقات وشروط الإنتاج الراسعالي .

وعندما تناول ماركس تحليل الأزمة وربطها بالدورة الاقتصادية ، كان يتحدث عنها باعتبارها جزما من سلسلة من الأزمات التي مستكرر تفضي في النهاية إلى المصير المحتوم للرأسمالية ، وهو الانهيار . ولهذا كان يتحدث عن الأزمة الاقتصادية في ضوء ارتباطها بازمة النظام الرأسمالي نفسه . وكان يوحي في تحليله ، بأن الأزمات اللورية تعتبر فدنيز با الانهيار النهائي وا") ، وأنها لللك حتمية . كما أن الأزمة عنده هي نقطة البداية ونقطة النهاية للدورة(") . صحيح أن ماركس لم يكتب فصلا أو جزما متكمام عن نظريته في الدورة الاقتصادية في الجززاء الخلافة من درأس المالى . بيد أن إممان النظر فيما كنيه بشكل المتناثر في هذه الأجزاء حول الأزمات الاقتصادية والمياتها وتعاقبها يمكننا من رسم صروة عامة عن هذا النظرية . وتقعلة البداية هي في التنافض الرئيسي الذي رأى ماركس أنه يسحكم 
تعط الإنتاج الرأسسالي ، وهو التناقض القائم بين الطابع الاجتماعي 
للإنتاج الذي يمكس توايد المتنجسم ، وانساع القصيم الاجتماعي 
للممل ، وتعدد المنتجين ؛ وبين الطابع الغربي لملكية وسائل الإنتاج 
والذي من خلاله يستجوز عدد قليل من أراسماليين على هذا الإنتاج 
وصبر الزمن ينمو باستمرار الطابع الاجتماعي للإنتاج بينما يتعمق أكثر 
والماليع الفردي لملكية وسائل الإنتاج بفعل عمليات التركز 
والتسركز . هذا التناقض الجوهري الذي يتحرك فيه نمط الإنتاج 
معلية إعادة الإنتاج . فإليه يعود التناقض بين الامعل ورأس المال ، بين 
الإنتاج والسوق، بين القطاع المنتج لوسائل الإنتاج والقطاع المنتج لسله 
الاستهداك ؛ بين القداء على الانتاج والقطاع المنتج لسله 
والتمريك . . . إلى آخود .

وقد ذكر ماركس ، أن التناقض الرئيسي لنعط الإنتاج الرأسمالي يتضمن ميلا نحو التطوير المستمر لقوى الإنتاج ((ا) ، وبغذه حصول الرأسمالي على أقصى قدر ممكن من الأرباء . ومن المعلوم أن الإنتاج المعلوم أنها بالمعلوم أنها المعلوم أنها المعلوم أنها أنه لكي تتوافر للنعط دعائم رأس المال دورا أساسيا . ومن المعلوم أنها ، أنه لكي تتوافر للنعط دعائم المصحة والقوة قوانه الإيه أن ينصو باستمرار في ضوء صلاقات التواون المحرك الرئيسي الاستمرار هلا هو تراكم رأس المال . من هنا القطاعية ، وأن المحرك الرئيسي الاستمرار هلا هو تراكم رأس المال . من هنا الاعتمادي في نعط الإنتاج الرأسمالي يحكمه في المحقيقة التغيير الذي يحدث في تراكم رأس المال ، الذي يحكمه في المحقيقة التغيير الذي يحدث في تراكم رأس المال ، الذي يحكمه في المحقيقة التغيير الذي يحدث في تراكم رأس المال المعلق يحدث في متراكم رأس المال الاعتمادي في نعط الأربع ، حجم السوق ، علاقات التوازن بين القطاع الأول الوقطاط الماليي . . . إلى آخره) .

ولنبدأ أولا بتحليل ظهور االأزمة، وهنا سنفترض ، بادئ ذي بدء ، أن النمط كان يمر بمرحلة من الانتعاش، وفي هذه الحالة يؤدي التوسع السريع للإنتاج إلى مزيد من تراكم رأس المال ، الأمر الذي يعني ـ وعلى نحو ما أوضحنا أنفا ـ أن يكون مجموع رأس المال المتغير وفائض القيمة في القطاع المنتج لوسائل الإنتاج أعلى من قيمة رأس المال الثابت في القطاع المنتج للسلع الاستهلاكية . وتتميز مرحلة الانتعاش بوجود طلبات متزايدة على وسائل الإنتاج والمواد الخام ، مما يرفع من أسعارها ، وهو الأمر الذي يغري على التوسع في إنتاج وسائل الإنتاج باستقلال نسبي عن الطلب على السلع الاستهلاكية . ومادام الطلب على وسائل الإنتاج كبيرا ، ومادام إنتاج هذه الوسائل يستفرق وقتاً ، فإنه خلال هذا الوقت ينفق القطاع الأول (المنتج لتلك الوسائل) حجما كبيرا من رأس المال المتغير المتمثل في الأجور وشراء المواد الخام، مما يخلق دخولا إضافية تولد إنفاقا على السلع الاستهلاكية التي ترتفع أسعارها أيضا . مما يعطي حافزا نحو التوسع في إنتاجها ، وبالتالي زيادة الطلب على وسائل الإنتاج . ويتزايد في هذه الحالة حجم الائتمان المصرفي لمواجهة جو الانتعاش والرواج . كَلْلُكُ سيلاحظ ، أنه مع زيادة تراكم رأس المال في هذه المرحلة سيتزايد الطلب أيضا على العمال، فينخص حجم الجيش الاحتياطي ، وتقل البطالة ، ويرتفع معدل الأجر .

لكن ارتفاع الأجور سيسبب خفضا في معدل فائض القيمة ، ومن ثم معدل الدماء ، فيقل معدل فائض القيمة أكثر ، بسبب ارتفاع التكوين معدل المعال ، فيقل معدل فائض القيمة أكثر ، بسبب ارتفاع التكوين العضوي إلى المال ، ويقل بلتاي معدل الربع ، معا يدفع الراسماليين إلى تقبل تراكم رأس المال ، أي خفض طليهم طلى وسائل الإنتاج التي تكون قد أنتجت بشكل متضم ، فتهوي أسعارها ، وتشردي معدلات الربع في القطاع المنتج لها ، وتحدث حركة إلاسات وحدث معدلات البيت أن تمكس على الاقتصاد بأكماء ، وهكذا ، فالانتماش الذي ميز هذه المرحلة قد حمل في أحضائه بلور الأومة ، بسبب فوضى الإنتاج التي تسبيها فوضى قرارات المنتجين . وواضح هنا أن الأزمة هي أزمة أفراط إنتاج . وها هنا يدخل النصط في هنا المختلفة : تراكم السلع في المختلفة : تراكم السلع في المختلفة : تراكم السلع في المخترف وجود طاقات عاطلة - اعاض وحشي بين المنتجين لتصريف المخترون غير المعرفوب فيه : زيادة البطالة ، تضخم حجم الحيش الاحتياض ، تلمور الأجور ع . . . . إلى أخور . . . . إلى الرود يا

على أن الأزمة ، وقد جاء في ركابها الركود ، تحمل معها ، كما بين ماركس ، يفرز وإلها من خلال الوظيفة المهمة التي تؤديها ، وهي حل التناقضات التي ظهرت في إعادة الإنتاج الموسع ، ولتخلق من جديد شروطا مواتية من إجل اتعانق جديد . ويقول ماركس ، في هذا الخصوص : 3 . . . . فالإمات ليست مرى حلول قسرية آنية للتناقضات المحبودة ، هي بمنزلة هيجان عنيف يميد مؤقتا التوازن الذي اختل الأنا . (197 . في هذا التوازن الذي اختل الإنتاجية وبالتالي بالقضاء على (تدمير) قدر من الطاقات الانتاجية وبالتالي بالقضاء على (تدمير) قدر من الطاقات الأنابة ، ونغفض أحجام الإنتاج ، وتدهور المدا المهاب وتفريخ البخاري الراكد . وكان الأزمة إذن ارتدنت الإنتاج إلى الوزاء حتى يتناسب مع المحجم المحدود للموق (١٨)

وحينما تؤدي الأزمة وظيفتها على النحو السابق ، يصل الوضع إلى نقطة ، يكون فيها الطلب أكبر من العرض ، فتعود الأسعار للارتفاع من جديد ، وتكون الأجور قد تعدت بشكل ملحوظ ، وكل ذلك يعلم ضروطا جديدة للانتفاع بشكل أفضل من رأس السال ، حيث يتزايد فاقض القيمة ومعدل الربع ، وهنا يدخل النعط ، من جديد ، في مرحقة تتماش ، تم لا تلبت ، بعد فترة ، أن تظهر الازمة مرة أخرى ، ومكذا دواليك

وقد فسر ماركس تكرار الأزمات الاقتصادية كل عشر سنوات (تقريبا) من خلال الاعتماد على العمر الإنتاجي لرأس المال الثابت (الماكينات والآلات) أو بعبارة أخرى ، على معدل دوران رأس المال الثابت . ذلك أنه لما كان إنتاج وسائل الإنتاج يعدام في النهاية إنتاج السلم الاستهادكية ، فإن حجم وسرعة نمو وسنامة وسائل الإنتاج ، يجب أن يتناسب مع التوسع في الطلب على السلم الاستهلاكية ، ومع العمر الإنتاجي للأصول الثابتة ولذي كان يصل - تقريا - (يام ماركس) لعشر سنوان (٢٠) .

ورضم أن عندا من الشراح يضع نظرية ماركس في الأزمة الدورية على أنها ضمن نظريات نقص (الاستهلاك و الاستهلاك و الاستهلاك و ان كان ملازما في الحقيقة حريصا على أن يوضح أن دنقص الاستهلاك و ان كان ملازما للأزمات بسبب ققر أهجماهي و هن كل من الأشكال المنتوط ألذي تعرب الأرامات بن نقسها وليس سبب جوهيا أنها . نقطيقة تقص الاستهلاك لا تشرح لذا ، مثلاً ) لماذا تتراجع قدرة الجماهير على الشراء وضع نصو هامة المقدرة في مرحلة الازدمار. ويقول ماركس في هذا المتصوص : وأن الأزمات تسبقها في كل مرة قدرة يرتفع فيها عموما أجر الماطل وتنال الطبقة العاملة حصة حقيقية أكبر من الناتج السنوي المنصص للاستهلاك (١٠٠٠).

ومهما يكن من أمر ، تنبغي هنا الإشارة إلى أن ماركس .. وقد أعملى معلى الربح أهمية ارتكازية في تفسير الملورة الاتصادية .. قد تبه إلى أن هلذا المعمل لن يقف في تقديره وعند حد الانتخاض داخل الدورة الاتصادية ، ولكنه سوف يتجه إلى الانتخاض أيضا في الأجل الطويل ، مما يعني أنه اتجاد كامن في نعط النظام الرأسمالي في مسيرته نحو الانهار المعترم ، كما كان ماركس يعتقد في ذلك .

هكما فسر ماركس مراحل الدورة الاقتصادية ، وما يطرأ على مستويات الشغيل والجائلات فيها من تبديل ، وقد استخدم ماركس هذا الشركيب الشغري ليؤكد أن مسار التطور المراسطانية يُفضي إلى الإفقار المستمر Verelendungen للممال ، وإلى اندلاع الشرة ، بعد أن تكون الراصمالية قد أنجزت مهمتها اشارينية كمرحلة في تاريخ عطور البشرية ، وقد شهدت سبعينات وثمانينات القرن التاسع عشر هذا النوع من التقابات الدورية في 
حركة النظام الراسسائي مع ما كانت تحمله من مظاهر سبية (البطالة الواسلة الراسلة ، انخفاض 
الواسعة ، افقرع ، الطاقات العاملة ، العسائر والإفلاسات الكثيرة ، انخفاض 
تراكم رأس العالم . . . . . وكان السؤال العطور دائما على العاركسيين هو : 
إذا كان ذلك هو مسار تطور نعط الإنتاج الراسطاني ، وهو مسار محكوم عليه 
دائما بالوقوع في الأزمات ، وإذا كان الاقتصاد الراسطاني لا يمكن أن يسير 
دوا أيام ، ولما كانت الأرباح ، كما أشار ماركس ، تسير في طريق المؤال 
باستمرار (لان معدل الرح محكوم عليه بالانجاء الهبوطي) فهل يعني ذلك 
باستمرار (لان معدل الرح محكوم عليه بالانجاء الهبوطي) فهل يعني ذلك 
مهولة تحقق النهاية للظام؟

أجاب عدد من الماركسيين بأن الأمر ليس يهله السهولة ، فهناك جهود .
وزورة ومستمرة تبللها الطبقة الرامسالية لمنع هذه النهاية . وهي جهود .
ستهدف دائما إيقاف مغمول قانون اتجدا الربع نحو التدمور . وهي جهود .
عبر محاور مختلفة . تنجح لفترة ، ثم سرعان ما يظهو من جديد مفمول هذا القانون ، الأمر الذي يستدعي جهودا أخرى ، لا تلبث أن تستنزف الفانية . . . وهكذا . وقد أثبت الثانية أن الراسسالية استطاعت أن تشق طرفها يقوت في مراحلها الأولى رضم هذه الأزمات الدورية ، وأن تحقق تقدام مائلا في تعلق وسائل الإنتاج وزيادة كبيرة في الدخل والناتج في القرن المسابلة في القرن المسابلة في القرن المسابلة على القرن المسابلة في القرن المسابلة على القرن المسابلة في القرن المسابلة على القرن المسابلة في القرن المسابلة في القرن المسابلة على القرن المسابلة في القرن المسابلة على القرن المسابلة في القرن المسابلة على القرن المسابلة في المسابلة في المسابلة في المسابلة في المسابلة المسابلة في المسابلة في المسابلة المسابلة المسابلة في المسابلة ا

١ ـ أفكار روزا لوكسمبورج .

٢ ـ أفكار بول سويزي وبول باران .

٣ ـ الأفكار الماركسية المعاصرة .

وفيما يتملق بمساهمة روزا لوكسميوسج Possa Luxembourg ( المسالية عن ان توسع الرأسمالية عبر المباد) فإنها تتمحور حول فكرة أساسية عن ان توسع الرأسمالية عبر أنفار المعالم المختلفة قد مكنها نسبيا ، من قهر الأزمات والتفاسع عليها ، من خلال نمو الإسمالية توسقي توزنها الاقتصادي لا يمكن أن يتم إلا المكرة المسيطرتها على بيئات غير رأسمالية . وقد عرضت هذه الفكرة المتحليل المغضل في كتابها الشهير التراكم رأس المعالن (١٩) الذي صدر لاول مرة عام ١٩٦٣ في براين .

وقد انطلقت روزا لوكسمبورج من حقيقة أساسية تشير إلى أنه بعد نشأة النظام الرأسمالي في بريطانيا وفرنسا ثم ألمانيا ، ما لبثت الرأسمالية أن صارت هي أساوب الإنتاج في معظم دول القارة الأوروبية خلال القرن التاسع عشر. كمًا أن الرأسمالية قدُّ تغلقلت في بلاد كادت تكون غير مأهولة بالسكان (الولايات المتحدة وكندا) ، كماً دخلت الرأسمالية إلى بلاد لم تتقدم اقتصاديا ، ولكنها احتفظت بسيادتها السياسية (مثل روسيا واليابان) . وبذلك استطاعت الرأسمالية أن تُدخل مئات الملايين من البشر في نطاقها . وبهذا الزحف المتنامي عبر أقطار العالم المختلفة تمكنت الرأسمالية الأوروبية من تخفيف تناقضاتها الاجتماعية والاقتصادية وتوسيع نطاق نشاطها ، سواء بالهجرة إلى تلك المناطق ، أو بتصدير السلع ورؤوس الأموال إليها . على أن الزحف الرأسمالي على العالم بلغ ذروته بالتوخل إلى البلاد الأقل تقدما في أسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية . ولم يحل القرن العشرون حتى كان معظم هذه البلاد خاضما للسيطرة الإمبريالية ألرأسمالية . وكان توغل الرأسمالية الغازية لهذه البلاد قد تم عبر طرق ملتوية من الغش والخداع والضغط السياسي والاحتلال المسكري. وقد أشارت روزا لوكسمبورج إلى أن إخضاع المستعمرات والبلاد التابعة لماكينة النظام الرأسمالي - وكانت أنذاك بيثات غير رأسمالية . قد أضعف ، إلى حد بعيد ، الميل المتأصل في الرأسمالية نحو الركود والبطالة والأزمات. فقد أدى فتح هذه المستعمرات ونهيها إلى ارتفاع محسوس في معدل الربع ، حيث تمكنت الدول الغازية من تصريف فاثفي منتجانها الذي تغييق به الأسواق الداخلية للبلاد الاستعمارية . كما أن غزو هذه المناطق قد مكن الرأسمالية الغازية من تحويل أرباحها إلى رؤوس أموال جديدة لزيادة الإنتاج والأرباح ، ناهيك عن الإمكانات التي وفرها هذا الغزو في استغلال العمل المحلى ، والحصول على المواد الخام والغذائية بأبنكس الأسمار . وكل ظلك أدى إلى تعويق محسوس في اتجاه معدل الربح نحو الانخفاض داخل البلاد الاستعمارية نفسها . على أن عملية التوسع الإمبريالي ، وإن كان لها نتائج مفيفة للبلاد الرأسمالية ، إلا أنها كانت مفعرة للمستعمرات وللبلاد التابعة . فبعد أن كانت الدول الاستعمارية ، قبل ظهور الرأسمالية الصناعية ، تقنع في الماضي بالحصول من مستعمراتها على الجزية ، تاركة اقتصاد المستعمرات على ما هو عليه ، بحيث يتولى أهل المستعمرات إدارة شؤون اقتصادهم ، فإن علاقة الإمبريالية الرأسمالية بالمستعمرات قد أدت إلى نسف هذأ الاستغلال الاقتصادي النسبي . فلم تعد الإمبريالية تقنع بأن تفتصب الجزية من المستعمرات ، وإنما المهم الأن هو تهيئة أسواق هنَّه المستعمرات لامتصاص الواردات الوافدة من المراكز الرأسمالية المتقدمة . كما بات من المهم أيضا تحويل هذه المستعمرات إلى ينابيع رخيصة لتوريد المواد الخام ، وتصدير رؤوس الأموال للاستثمار فيها ، ونهب الفائض الاقتصادي الذي تحققه . . . وكل ذلك تطلب تغييرا شاملا في الكيان الاقتصادي والأجتماعي والسياسي للمستعمرات وللبلاد التابعة ، وفرض سياسة الباب المفتوح عليها بالقسر حتى يمكن إخضاعها لمتطلبات النمو في المراكز الرأسمالية .

ومما لا شك فيه ، أن هذا الاستغلال الرحشي الذي مارسته المؤل الرأسعالية الاستعمارة للمستعمرات ؛ بما واكبه من نزح هائل لمواردها ، قد مكن الرأسمالييين من تخصيص بعض الفشات من هذا النبه بازيادة الأجور لحقيقية للعمال في البلاد الرأسمالية نفسها ، للتخليف من حلة العمراع الخطيعي معهم ، وأدى أيضًا إلى زيادة النساع الأسواق المحلية تتعريف المنتجان!")



روزا لوكسمبورج

على أن روزا لوكسمبورج قد أشارت إلى نقطة مهمة في هذا الخصوص ، من أن خور المناطق غور الراسطية وجعلها تقوم يدور الدعافة المعوضة ، والميلها لكي تحد من ميل معدل الربح تحد الخدور في العواصم . الاستعمالية ، تطلب جعل أسواق هذا النطاطة تباطية ، ولهذا عملت الراسمالية الخازية على تحطيم الاقتصاد الطبيعي في تلك المناطق ، وإجبار سكانها على استخدام النقرة وتوسيع الملاقات السلمية النقدية ، وتدعيم مكانها على استخدام الخاصة ، وإغراقها في الديون الخارجية (وتشير روزا في معالة الديون الخارجية ودورها في إخضاع هذا المتاطق إلى حالة المجازار ودين المحدير إسماطيل في مصر) .

وقد تنبأت روزا لوكسمبورج بأن إدماج المناطق غير الرأسمالية في النظام الرأسمالي العالمي يؤهلها ، بالتدريج ، لأن ينشأ فيها النظام الرأسمالي ، حيث تنجع هذه المناطق في مراحل لاحقة من إقامة بعض الصناحات الاستهلاكية ، وسرعان ما تتكون فيها طبقة رأسمالية وطبقة عاملة ، وتنمو فيها ، رويدا رويدا ، قوى الإنتاج وعلاقات الإنتاج الرأسمالية . وعندما تتطور هذه المناطق ستهبط معدلات تصدير رؤوس الأموال والسلع إليها . وعندئذ ستظهر عوامل احتكاك بينها وبين الدول الاستعمارية العجوز ، وتتصاعد فيها حركة التحرر الوطني . وستفلق أبواب المستعمرات في النهاية أمام تدفق رؤوس الأموال من العواصم الاستعمارية ، ولن يعود بوسعها أن تقر من مجالات الأرباح المنخفضة في بلادها إلى مناطق الأرباح المرتفعة ، وهو ما يزيد من تفاقم الأوضاع في البلاد الاستعمارية . وعندها تبدأ المستعمرات وأشباه المستعمرات والبلاد التابعة في التحرر وتحصل على استقلالها السياسي ، والسير في خط النمو الرأسمالي . ولا تلبث الأزمات الدورية أن تظهر فيها ، وتحتاج بدورها إلى مجالات خارجية لتصريف فائض إنتاجها . وتنتهي روزا من تحليلها إلى أن توسع النظام الرأسمالي على مدار العالم كله سيؤدي، بحكم علاقات الإنتاج الرأسمالية وقوانين التراكم ، إلى تضخم فاتض الإنتاج الذي يبحث عن تصريف له ؛ فتزداد المنافسة ، ويلتهب الصراع بين الدول الراسمالية ، وتقوم الحروب بينها ، ويتعرض النظام لمحتة التحال والانهار.

ومهما يكن من أمر ، فقد احتلت نظرية روزا لوكسمبورج مكانة لائفة في تفسير الاستمدار في الفكر الساركسي ، واعتمد عليها عدد كبير من أهضكرين (رودف هلفردنج ، باينين ، ماكس أطار ، فرتيز ستيونيرج ونيقولاي بوخيارين ، ، ، ) ، وأصبح هناك تيار فكري واسع يربط بين الستوس الاستمماري والهيوط المستبر في معنال البرع في البلاد الاستممارية الا

وفي فترة عالم ما بين الحربين ، تراجع النقاش حول مسألة اتجاه معدل ألربح نحو الانخفاض وعلاقته بأزمات النظام الراسمالي ، اللهم باستثناء الكتب المدرسية في الاقتصاد السياسي الماركسي وبعض الدراسات النادرة في هذا المجال . كان هناك شعور عام بين الماركسيين بأن نمط الإنتاج الرأسمالي ، وإن كان يتعرض للأزمات الدورية وما تولده من بطالة وفقر وركود ، هو نمط ، مع ذلك ، ذو قدرة عالية على التكيف مع أزماته بسبب ما يتمتع به من طبيعة ديناميكية . وفي هذا السياق يقول ليون تروتسكي F.L. Trotsky : فإن التوازن الرأسمالي هو ظاهرة معقدة إلى أبعد الحدود . فالرأسمالية تولد هذا التوازن ، ثم تقضى عليه ، ثم تولله ثانية بشكل متزامن مع توسيع حدود سيطرتها . والقضاء المستمر على التوازن ثم إهادة توليده يأخذ على الصعيد الاقتصادي شكل الأزمة والازدهار . ويأخذ القضاء على التوازن على صعيد العلاقات الداخلية بين الطبقات شكل الإضرابات والإغلاق والنصال الثوري . أما على صعيد العلاقات بين الدول فإن القضاء على التوازن يعني الحرب، أو حروب التعريفات الجمركية والتناحر الاقتصادي والمقاطعة. الرأسمالية إذن تستأثر بتوازن ديناميكي ، فهي إما على طريق توليده ، أو على طريق القضاء عليه ال(٢٤). في ظل هذه الأجواء ظهرت أفكار بول م. سويزي Paul M. Sweezy ويول أ. بياران Paul A. Baran الأجواء ظهرت أخي طرحت من جديد مسألة قانون انجاه ويول أ. بياران Paul A. Baran كتابهما الشهير ممملل الربية بعد الانخفاض، في في عام ١٩٦٦ امسر لهم كتابهما الشهير المناسبة هي: وركس الممالة الاحتماع كانو يول وركس علما السهية معين الاجتماع كانو يؤكن علما المحتماع كانوا يؤكدون لنا منذ سنوات قليلة ، وخلال ما أسماه وايت ميلز. «أن كل شيء همير سورا حسناه، غير أن العام الاجتماع لم تذكر الاجتماع كانو إلى كل على على المحلة توجد جنبا إلى جنب مع الحران في المائل والمجاعة في المحاولة والمجاعة في المحاولة المحاولة والمجاعة في المحاولة والمجاعة في المحاولة والمجاعة في في عدة حرفاء وضاؤة في الكثير من الأجواد ... كما أننا مشتركون لنا معرفة كل ذلك عن طريق الملوم الاجتماعة ، وإنما عن طريق ملاحظة لنا محوقة كل ذلك عن طريق الملوم الاجتماعة ، وإنما عن طريق ملاحظة الحقائق التي لا يمكن تجاهلها يه (١٠).

وبادئ ذي بده ، تجبار الإشارة إلى أن سويزي وباران قد انطلقا في 
تحليلهما على خلاف الاقتصاديين الكلاسيك وماركس ، وكينز أيضا ، من 
أن الراسطية لم تعد هي راسطية المنافسة الدومة ، وإنما هي الراسسالية 
الانتكانية ، وإذ بسط التراض المنافسة الكاملة ، وإن هناك إلى الاستكانية 
لا نلب أن تقرأ على أسلوب الشحليل وعلى التناتج ، فإذا كان الكلاسيك 
وماركس قد توصلوا - كل حسبه منهجه ، إلى أن مازأق النظام الراسسالي 
يتمثل في اتجاه معدل الربع للتناقص عبر الزمن (وهو ما توصل إليه كينز أيضا 
في نظريته الممامة عام ۱۹۲۹) ، فإن سويزي وباران يستخدمان مقولة المنافض 
في نظريته الممامة عام ۱۹۷۹) ، فإن سويزي وباران يستخدمان مقولة المنافض 
الاقتصادي Conomic Surplus (المرق بين ما ينتجه المجتمع وبين 
تكافيف الإنتاج ، بلا من مقولة معدل الربع ، ويلحيان إلى أن هلا المنافض ، 
من حيث نسبة إلى الدخيل الكلى ، يتجه عبر الزمن نحو التزايد ، ويوجد أمام 
هذا المنافض لاستجابه ثلاثة إمكانات هي (١٧) :

- إما أنه يتجه للاستثمار .
  - أو أنه يستهلك .
- أو أنه يبده بطرق مختلفة .

وطبقا لتحليل سويزي وباران ، فإن الرأسمالية الاحتكارية عاجزة عن إيجاد المنافذ الاستثمارية والاستهلاكية الكافية لامتصباص هذا الفائض وتشغيله على النحو الأمثل الذي يتفق مع قواعد الرشد والتوزيع الأفضل للموارد .

ولما كان الفائض الاقتصادي الذي لا يمكن انتصاصه لن يجرى إنتاجه مرة أخرى، فإنه ينجم عن ظلك أن تكون الحالة العادية لاقتصاد الرأسمالية الاحتكارية من الركود. على أن مواجهة هلا الركود من خلال خفض الإنتاج كملاج للتخلص من الفائض الاقتصادي الذي لا يمكن امتصامه ، حتى إن كان مفيدا لجماعات أو أقراد معينين ؛ إلا أنه لا يؤدي إلا إلى زيادة تدهور الموقف ، ضغض الإنتاج مناه طاقات عاطلة متزايدة وتقمير الاصول إنتاجيا ثابتة ، وبطالة متنامية ، وتعمير وفي مستويات الدخول والإنفاق ، وما يجره ظلك كله من مشكلات . ويتخلص سويزي وباران من وراء نذلك كله ، إلى أنه إذا تُركت الرأسمالية الاحتكارية لتعمل بشكل ذاتي ، أي في ظل غياب القرى التي تعمل في الانتجاء المضاد ، فإنها ستتردى بعمق متزايد في هاوية الركود المزمن .

ويرى سويزي وباران ، أن القوى التي تعمل في اتجاء مضاد للميلولة دود الوقوع في برائ الركب المديلولة دود الوقوع في برائ الركب المرائب من قوى قائمة وفاصلة في بنية الرأسمالية الاحتكارية . ذلك أنها لو لم تكن موجودة لسقط النظام القاتاني منذ فترة طولة . وهذه القوى تتمثل في مجموعة المصادر والأشكال والمجالات التي يمكنها أن تنشط الطالب الكلي على النحو لذي يمتمى هذا الفائضي . وتبجل من ثم هناك إمكانا لإعادة إنتاجه ، ومن بين المنشطات المهمة للطالب ، ذكر سويزي وباران ما يلي :

 ١ - امتصاص الحكومة لجزء محسوس من الفائض الاقتصادي من خلال الإنفاق المسكري: داخليا (هن طريق الإنفاق على الجيوش والأسلحة) ، وخارجيا (عن طريق تمويل الأحلاف والقواهد المسكرية والمساهدات العسكرية للدول الصديقة).

٢ - تصدير وأس المال للخارج للاستثمار في المواقع والمناطق ذات الا رباح المرتبطة، لكن سويزي وباران لا يعولان تثيرا على مسالة امتصاص الفاتض المترتبطة، لذن سويزي وباران لا يعولان تثيرا على مسالة امتصاص الفاتض الانتصادي من خلال تصدير في لا يؤدي، دورا مهما، فالمحقية الاستثمار الاجنبي لا يؤدي، دورا مهما، فالمحقية الاستثناء شراحت فيها وشوص أموال كبيرة على ضو غير عادي من المباحث المستثناء في أسل منفظ يوجه خلاله المناتش المناتشات من المناتش المنتخلة وطيس منفظ يوجه خلاله المناتش المناتشات من المناتش المنتخلة وطيس منفظ يوجه خلاله المناتش خلال الفاتش الانتصادي من المناتش المنتجلة وطيس منفظ يوجه خلاله المناتش خلال المنتظمة المناتش من المناتش المنتشات المنتشات المناتشات مناتشات المناتشات مناتشات المناتش من فائلة توالي الأسرياني الأسماني في وغيرها من فائلة تواليه المناتش المناتشات الاسماني أنسافا مضاعفة ، وظل ماشيا في وغيرها من التحويلات ؛ الاستثمار الأسماني أنسافا مضاعفة ، وظل ماشيا في

صب الفائض في خزائن الدولة الأم . . وفي هذه الظروف يكون من الواضح ، بالطبع ، أن الاستثمار الأجنبي يزيد مشكلة استصاص الفائض حدة أكثر مما يساعد على حلهاه(۱۰) .

امتصاص جزء من الفائض عن طريق النشاط التسويقي والإعلاني
 والخدمات الكثيرة المختلفة .

أن المسألة هنا لا تعلق إذن ، بأقضل الطرق لاستخدام الموارد النادق وتوزيعها أنسان توزيع من الناتج (كما يمتقد النبو كلاسيث) ، وإنما تتعلق بكيفية التخلص من الموارد التي تعلق النبو كلاسيث ، وإنما تتعلق بكيفية التخلص من الموارد التي تعلق المكانات النظام المذاتية على الاحتصاص، ولا يوجد شبار هنا أمام الماستانية الاحتكارية ، فالقضية ليست تشيط الطلب مع عدم (مثلما اعتقد كينز كما صنرى فيما بعد) ، وإنما التنشيط الجب أن من خلال ملما التنشيط الحب أنه من خلال ملما التنشيط المحلق المؤلف الشورر لمساقف والمنافق المنافق في نفس المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافقة عن يمامك وأصدى المنافق المنافق المنافق من أضرى وأن المنافقة والمنافقة الانتهادة والمنافقة المنافق من أضرى وأن المنافق المنافق من أضرافي وأن المنافقة والمنافقة الانتهادة ولان توقف .

ورغم قدرة الرأسمالية الاحتكارية على توليد القوى المضادة التي تمكنها من المعمل في الانجاء المضاد للركود والبطالة ؛ إلا أن سويزي وباران لا يثقان في مستقبل هذا النظام ، ولكنهما يعتقدان ، في الوقت نفسه ، بأن الاطر ضيل أمام عمل ثوري فعال يطبح بالنظام ، ومن هذا الزاوية يخلصان إلى : فال لنطور الاكثر احتمالا هو استمرار عملية التأكل المحالية وازدياد حدة التناقض إلى درجة لا تطاق بين الإكراء الذي يقوم عليه النظام ، وبين الاحتياجات الاصامية للطبيعة البشرية . والتنيجة المنطقية لللك ، هي انتشار فوضى نفسية متزايدة في حدتها ، مما يؤدي إلى عطب النظام في آخر الأمر ، ثم انهيار قدرته على أداء وظائفه حتى وفقا لقوائيت ذاتهاهاً).

وإذا كان العمل الرائد الذي انجزه سويزي وباران في منتصف السنينيات من هذا القرن هو أهم الإصهامات الماركسية في مجال تفسير الأزمة الالتصادية ومشكلة البطاق في الراسطية لعماسوة ، والذي جدانا فيه النقائل حول قانون اتبجاه ممثل البرجة نحو الانخفاض ؛ فإنه مع نحول العالم إلى حقية السيجنيات واشمانينات ، وما حدث في هاتين الحقيتين من تطورات بلغة الشأن ، فإن هناك فيضا عائلاً من المراسات الاتصادية التي ظهرت في هذا الفترة وطرحت مجدانا ، وشكل مكتف ، الجدار مؤتمري حول هذا الفترة وطرحت مجدانا ،

فعع بداية السبعينيات ، دخلت الرأسعالية ، كما نعلم ، مرحلة جديدة من نظرها ، حيث طانت معظم البلدان الصناعية الرأسعالية من الركود البلطالة وانتضخم في أن واحد وبشكل مستمر لم تعهد هذه البلدان في المدورات الانتصادية التي مرت بها في عالم ما بعد الحرب . وائنلد انفجر سراع فكري ضخم بين الاتصاديين حول تفسير هذا الرضم السازوم . بين أن ما يعنينا هنا ، هو لفت النظر إلى أهم الإنجازات الفكرية التي ظهرت في هما العصراع . وكانت تتمحور حول نقضية انجاء معدل الرسم نحو التدهور كمف المعرفية بمكان المختبر أنهم هذه الإنجازات ، بسبب كثرتها وتوجها ، فؤننا مستشر في عجالة اختيار أهم هذه الإنجازات ، بسبب كثرتها وتوجها ، فؤننا مستشر في عجالة الامم ما يمكن وموديك ولمية عمل أن نعرض فيما بعدلة الامم ما مسئره قرضوا حول هذه الموضوع ، وهو دوسة جيراود دوسينال الامم ما مسئره وتوحيا وحول علما الموضوع ، وهو دوسة جيراود دوسينال

فقد لاحظ عدد كبير من الباحثين ؛ أن أهم ما يميز الأزمة الراهنة للرأسمالية ، هو ظك النزوع الشديد لمعنل الربح نحو التدهور ، كاتجاه كامن

منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية ، الأمر الذي يعني أن لهذا النزوع علاقة وثيقة بحالات البطالة والركود الحاصلة في البلدان الصناعية الرأسمالية . فطبقا للدراسة التي أجراها أ . جلين A. Glyn وب . ستكليف R. B. Stucliff عن الرأسمالية البريطانية والصراع بين كاسبي الأجور وكاسبي الأرباح خلال الفترة ١٩٥٠ - ١٩٧٠ تبين أن نصيب الأرباح من الناتج الصافي في الشركات قد انخفض من ٢٠٨٢٪ في الفترة ١٩٥٠ \_١٩٥٤ إلى ما يقرب من النصف (١٢،١٪) في عام ١٩٧٠ ، والسبب في ذلك يعود إلى ارتفاع نصيب الأجور وإلى تردي الوضع التنافسي للصادرات البريطانية (٤٥) . كما أن م . بانيك . M Banic ور . أ . كلوز R. E. Close أثبتا في دراسة نشرت لهما في مجلة لويدرسك ، أن معدل الربح في قطاع الصناعات التحويلية في بريطانيا يعاني من اتجاه متدهور في الخسمينيات والستينيات (<sup>(1)</sup> . كما أن إرنست ماندل Emest Mandel قدُّ أشار في كتابه فالرأسمالية الأخيرة (٤٧) إلى أن معدل الربع في الشركات الأمريكية غير المالية ، بعد دفع الضرائب ، قد تعرض لهبوط واضع طويل المدى خلال الفترة ما بين ١٩٤٨ - ١٩٧٣ ، حيث الخفض هذا المعدل من ٨٠٦٪ في الفترة ١٩٤٨ ـ ١٩٥٠ إلى ٥,٤٪ في عام ١٩٧٣ . بل إن خبراء اللجنة الاقتصادية لأوروبا التابعة للأمم المتحدة ، وهم عادة ما يحرصون على الابتعاد عن التنظير في تقاريرهم ، قد رصدوا ظاهرة تدهور معدل الربع في أكبر عشر دول صناعية رأسمالية خالال الفَترة 1970 . ١٩٧٢ (٤٨) . وهو رصد يمكن الإحاطة بأهم ملامحه بإلقاء نظرة سريعة على الشكل رقم (٧-٢)(١١) ونفس هذا الاتجاه رصده أيضا فيليب أرمسترونج P. Armstrong وأندريه جلين A. Glyn وجون هاريسون J. Harrison في كتابهم: «الرأسمالية منذَ عام ١٩٤٥» الصادر في عام ١٩٩١ . كما سجلوًا هبوط معدل الربح في حالة الصناعات اليابانية ، حيث تدهور هذا المعدل من ٣٨٨٪ في عام ١٩٧٣ إلى ١٤،٦٪ في عام ١٩٨٧ (٥٠) .

وفيما يتعلق بدراسة جي*رارد دوميثل ودوميتكو ليڤي* التي صدرت في عام ١٩٩٣ تحت عنوان القتصاديات معدل الربح<sup>(١٥)</sup> ، فهي تمثل ، فيما

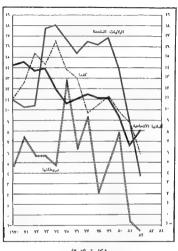

شكل رقم (۲۰۷۷) تطور المعدل الحقيقي لريحية رأس المال خلال القترة ۱۹۷۰ ـ ۱۹۸۶ في يعض الدول الرأسمالية

نعتقد ، أفضل الدراسات المعاصرة التي تناولت قضية اتجاه معدل الربح تحوالتدور وملاته بالأزمة الرامعة للراسعالية ، وقد انطاق هذان الباحثان في البنداية من الأحمدل الزري في رأيهما خورا مهما في تخصيص وتوزيع الحوارد بين الاستخدامات (والقطاعات) المختلفة ، كما أنه يترز في معدل المراد بين الاستخدامات إلى مختلفة ، كما أنه يترز في معدل الدور . كما أنه يمارس تأثيرا بالغا في حالة توزيع الدخل المقوسي . كما يعتقد مثلان الباحثان أن لمسلل الربح تأثيراً أيضاً في حالة توزيع حلك الإسلامية والسيولة المحدلة ) بل في المقدم التكوروجي ، ونظرا للأطمية الشخصة لهذا المعدل المحدلة ) بل في المقدم التكوروجي ، ونظرا للأطمية الشخصة لهذا المعدل الربح يجب أن المحدل الربح يجب الأن عدا وراسة من المخال الربع يجب الأستوراراً") .

وكانت القضية الأساسية التي اهتم بها هذان الباحثان الفرنسيان ه هي التسرف على الاتجاء التاريخي لمعملل الربح على مدى زمني طيل و واختاراً في ذلك اقتصاد الولايات المتحدة الأمريكية باهتباراه تموذجا متغنسة للرأسمائية و توتلو الربان المتحدة الأمريكية باهتباراه تموذية من المبادئة طويلة من المبادئة والمبادئة والمبادئة والمبادئة والمبادئة والمبادئة والمبادئة وواحد والمبادئة والمبادئة والمبادئة والمبادئة والمبادئة والمبادئة والمبادئة عن المبادئة المبادئة المبادئة من المبادئة والمبادئة والمبادئة عن المبادئة المبادئة المبادئة المبادئة المبادئة المبادئة المبادئة من المبادئة المبادئة المبادئة من المبادئة مبادئة المبادئة من المبادئة من المبادئة المبا

وقد انتقد دومينل وليقي معظم نظريات الدورة الاقتصادية السابقة لإهمالها معدل الربح، باستثناء النظرية الماركسية والنظرية الكينزية. بيد أنهما يعتقدان أن التعليلين التقليديين الماركسي والكيزي قد ناقشا الفضية من حيث علاقة معلل الربع يعدم كفاية الطلب إناث مراحل الدورة مني لنظرية الماركسية يؤدي ارتفاع معلل أيريج إلى نقص في الطلب على السلع الاستهدائكية ، في حين أنه في النظرية الكيزية يؤدي انتخاض معدال الربح إلى نقص الطاب على السلم الاستمارية ، مما يفتريات واحد التعرف والبطارة في حوادث الدورة وهذا ما تؤكد الأبحاث الكيزية حول الدورة (إبحاث هد ، مولون المالكسية ، كما ما تؤكد الأبحاث الكيزية حول الدورة (إبحاث هد ، مولون المالكسية ، كما رأيا حالا عند سريزي وبوارف ، أما عند دورسل لبطية ، فعال رأيا حالا عند سريزي وبوارف ، أما عند دورسل لبطية ، فقائضية الأسامية تتمثل في المبحث حول تأثير معذل الربع في ساوك المرض الكالي (٢٠).

وقد اجتمد دوميش وليقي على بناء نموذج للتواون الاقتصادي العام<sup>(m)</sup> ، واستخدامه في تحديد المسار التاريخي لمعدال الربح في الاقتصاد الأمريكي . وقد استخدام تعريفا محددنا للربع يعتمد على الأخية بالمفهوم الواسع للارباح والمفهوم الفسيق لرأس المال ، تونيا للحيطة في التقديرات ، فالربح عندهما هو ، بساطة شديدة ، الفرق بين الناتج ودخل العمل ، بينما انتصر تعريفهم لمرأس المنال على رأس المنال النابت قفط (المحملات والإنشاءات) مطورحا منه الاعتلالا<sup>(M)</sup> ، وعليه ، فعمل الربح عندهما تحدد المعاطة الآية(<sup>(m)</sup>):

$$\tau = \frac{\varPi}{K} = \frac{Y-W}{K} = P_K \left(1 - \frac{w}{P_L}\right) = P_K \pi$$

حيث 
$$Y = |V|$$
نتاج  
 $K = رأس المال  $K = L$$ 

W = الأجور الإجمالية (عدد العمال L مضروبا في معدل الأجر الحقيقي W)  $\frac{\gamma}{K} = \frac{|Y|^{VV}}{|Y|^{VV}}$ الإنتاج التحديث المال =  $P_{K}$ 

$$\frac{\gamma}{K} = \frac{1}{|V|} = \frac{1}{|V|} = \frac{1}{|V|} = \frac{1}{|V|}$$

$$\frac{Y}{L} = \frac{|Y|}{|I|} = \frac{|Y|}{|I|}$$
 الإنتاج  $P_L$ 
 $W = \text{oath } |Y| = |I|$ 
 $W = \text{oath } |Y|$ 
 $W = \text{oath } |Y|$ 

ومن الواضح ، أنه طبقا لهذا التعريف ، فإنه لو توافرت معلومات حول إنتاجية العمل وإنتاجية رأس المال ، ومعدل الأجر ، فإنه يكون من السهولة تحديد معدل الربح.

وعلى أي حال ، فإنه بواسطة السلسلة الإحصائية الغنية التي توافرت للباحثين حول المتغيرات الأساسية للنموذج ، استطاعا أنّ يحللا المسار التاريخي لمعدل الربع في الاقتصاد الأمريكي خلال هذه المدة الطويلة ، وعلاقة التغير في هذا المعدل بالتغيرات الَّتي حصلت في الأجور (كلفة العمل) وفي التكنولوجيا، وفي توزيع الدخل، وفي إنتاجية العمل وإنتاجية رأس المال . وتوصلا إلى تقسيم هذه المدة إلى ثلاث مراحل أساسية متمايزة ، كانت تنفصل بعضها عن بعض بصدمات معينة ، واحتون كل مرحلة على عمليات تحول مهمة حدثت في النظام الرأسمالي . وهذه المراحل الثلاث هي :

- به مرحَّلة أولى ، اتجه فيها معدل الربح نحو الانخفاض .
- ، مرحلة ثانية ، وصطية ، اتجه فيها معدل الربح للارتفاع .
- « مرحلة ثالثة ، اتجه فيه المعدل نحول الانخفاض من جديد .

وفيما يتعلق بالمرحكة الأولى فإنها تبدأ منذ انتهاء الحرب الأهلية الأمريكية وحتى مطلع السنوات الأولى من القرن العشرين . وفيها يتنعور معدل الربح على نحو ملحوظ ـ باستثناء الفترة الممتلة ما بين ١٨٦٩ وحتى ١٨٨٠ -انظر الشكل رقم (٧-٢)(١٠) . فقد هبط من ٣٩,٣٪ في عام ١٨٦٩ إلى أدنى مسترى له في عام ١٩١٧ (عشية الحرب العالمية الأولى) حيث وصل إلى ه. ٢٢٪ . وكانَّ متوسط معدل انتخفاضه السنوي خلال كل هذه الفترة ـ ١٠٦٠٪ . ومن الملاحظ أن هذه الفترة تعكس تماما تحليل ماركس ورؤيته للاتحاه الكامن لمعدل الربح نحو التدهور والعوامل المسؤولة حن هذا التدهور . فقي هذه الفترة تزايد معامل رأس المال للعمل (وهو ما يعني زيادة التركيب العضوي أرأس المال) بسبب الاستخدام المتزايد للآلات والماكينات . وكان متوسط معدل النمو السنري لهذا المعامل لكل الفترة ٢٠٠١٪ . وزاد تراكم رأس المال . كما اتجهت تكلفة العمل ، أو بتعبير آخر ، الأجور الحقيقية ، نحو الارتفاع وبلغ متوسط معدل نموها السنوي خلال هذه الفترة ١٠٤٧٪ ، الأمر الذي حفز إلى مزيد من ارتفاع معامل رأس المال للعمل وتطبيق منجزات التقدم التكنولوجي أنذاك ، وهو ما انعكس في زيادة إنتاجية العمل. بيد أن النقدم التكنولوجي في تلك المرحلة كان لا يزال بطيئا ، ومن ثم لم يكن من القوة والكفاية بحيث يُحد ، أو يمنع ، ممدل الربح من التدهور على نحو خطير.

على أن التدهور الذي طرأ على اتجاه معدل الربح في هذه المرحلة كانت له في الحقيقة تتيجتان مهمتان هما :

الأولى، أنه خلق درجة عالية من عدم الاستقرار في الانتصاد الأمريكي ابتداء من نهاية القرن الناسع عشر، وهو الأمر الذي الممري إستداء من نهاية القرن الناسع عشر، وهو الأمر الذي امدل يشكل وأمر لا -1 عمر معدل استخلال المطاقات الإنتاجية (انظر الشكل وقم ٧- ٤ مع معراماة أن التقلب هنا مقيس على أساس تقلبات الناتج القومي الإجمالي حول انجحامه المحام، وهو يعمير عن الضرق بيسن لوفارت، الناتج القومي الإجمالي واتجاهه العام)(١٠٠).



شكل رقم (٧-٧) : الاثجاه التاريخي لمعدل الربع للفترة ١٨٦٠ \_ ١٩٨٠



شكل رقم (٧ ـ ٤) : الانتجاء التاريخي لمعدل استشلال الطاقة الإنتاجية للفترة ١٩٨٠ ـ ١٩٨٠

ها الثانية ، أن النمو الذي حدث في كلفة العمل (تحسن مستويات الآجور) سرحان ما واجه كوابح شدية للحدد من سرحته ، وهو الأمر الذي يلغ ذوته في الهائة القرن الذي حدث في الهائة القرن الذي حدث في الهائة القرن الذي حدث في الهائة القرن النامة عشر ، حيث وصل معدل البطالة إلى ١٨٠٤٪ من قوة العمل في مستويات في عام ١٨٩٤ ، وما ترتب على ذلك من تدهور شديد في مستويات الحجود وسترى الحجود وسترى الحجود وسترى الحجود وسترى الحجود العربة الحجود العربة الحجود العربة الذي مستويات

على أن النظام بدأ منذ نهاية هذه الفترة بولد توى مضادة الكبيعة التجاه معدال الربح نحو مزيد من التدفور . وكان أهم هذه القوى ، هو التقدم في فن إدارة المشروطات . وظهرت بدايات ما مئسمي بعدند ابالدورة الإدارية ويلور لنا الجدال رقم (٧ - ١) متوسط معدال التغير المندوي للمتفيرات الأسامسية في نموذج دومينل وليقي خلال المرحلة الإلى من تفسيم تاينخ الراسمائية .

أما المرحلة الثانية ، فهي تبدأ من بدايات القرن العشرين وتمتد حتى المقد الخامس من هذا القرن . وفيها تطرأ أتماط جديدة من الأحداث التي

جدول رقم (٧ ـ ١)

| متوسط معدل التغير السنوي<br>للفترة ١٨٦٩ - ١٩١٢ | المثغيرات                    |
|------------------------------------------------|------------------------------|
| % 1.6V                                         | الأجور الحقيقية W            |
| X 1,44                                         | متوسط إنتاجية العمل Y/L      |
| % Y. • N                                       | معامل رأس الماك للعمل K/ L   |
| X 1.7+ -                                       | متومط معدل الربح ٢           |
| X 1,10 -                                       | متوسط إنتاجية رأس العال ٢/١٢ |

Source: G. Durnénii & D. Lévy. The Economics of The Profit Rate, Edwar Elgar, England and USA, 1993, p.264. تفاعلت فيما بينها لتجعل معدل الربح يغير من اتجاهه الهابط إلى اتجاه صاعد، فقد اترتهم عرسط معدل الربح في بداية هده المرحلة من ٢٣,٥٪ في ما ١٩١٧، وراصل صعوده إلى حده الأقصى حتى ٣٥٥٠٪ في عام ١٩٥١. وقد شهدت هذه المرحلة الاقة أحداث جدام هي:

٣ ـ قيام الحرب العالمية الثانية (١٩٤٠ ـ ١٩٤٥) و شكا . عام بلاحظ في هذه المرحلة ذاك الارتفاع الله و ١١٠ الذات

ويشكل عام يلاحظ في هذه المرحلة ذلك الارتفاع المعتدل الذي حدث في معامل رأس الحال المصل (كان متوسط هذا الارتفاع سنويا ٢٠,٠/) ينما ارتفت إنتاجية العمل بشكل أعلى وأسرع من هذا المعامل (حيث ارتفت بسبة ٢٣,٠/٣) في المتوسط سنويا) . كذلك ارتفت أيضا إنتاجية رأس الحال (بمتوسط سنوي ٥٠/١/) . وكل ظلك انعكس، بالطبع ، في دفع اتجاه معلل الربع نحو الارتفاع ، حيث بلغ متوسط معدل نعوه السنوي ٤٤،١/ خلال هذه المرحلة . انظر الجينول رقم (٧-٢) .

وعلى أي حال ، فإن هذا التطور الإيجابي الذي حدث في انتجاء معدل الربح ، قد تحقق في ظل مجموعة مهمة من العوامل . أولها أن معدل نمو تكلفة العمل

## جدول رقم (٧ ـ ٢)

| متوسط معدل التغير السنوي<br>للفترة ١٩١٧ ـ ١٩٥١ |                               |
|------------------------------------------------|-------------------------------|
| X Y,FY                                         | الأجور الحقيقية W             |
| X <b>7,7</b> 7                                 | متوسط إنتاجية العمل ٢/١       |
| PY,+ X                                         | معامل رأس المال للعمل K/L     |
| 7.1,66                                         | متوسط معدل الربح 1            |
| 7. 1,40                                        | متوسط إنتاجية رأس المال ٧/ ٢/ |

Source: G. Duménil & D, Lévy: The Economics..., op.cit., p. 264

(الأجور) قد عوضه بالتمام ارتفاع مناظر في إنتاجية العمل . وثاني هذه العوامل هُو التقلُّم التكنولوجي الذي ظهر خلال هذه المرحلة في شكل معدات إنتاجية جُديدة أو في شكل المشروعات الصناعية الحديثة التي بدأت تطبق أساليب الإدارة العلمية المتطورة ، مستخدمة في ذلك ما سُمي بالتيلورية Taylorism وهى الأساليب التي استهدفت تكثيف استغلال وأس الماآل الثابت وزيادة إنتاجية العمل(١٣) . وخلال هذه المرحلة تحدث الكثيرون عما سُمى بالثورة الإدارية (٦١) التي انفصلت فيها الإدارة عن الملكية ، وبدأ ظهور شريحة المديرين المحترفين . كُنْنُك يلاحظ أن هذه المرحلة شهدت اندلاع الحربين العالميتين الأولى والثَّانية وما أدت إليه من زيادة هائلة في حجم الإنفاق العام الحكومي، مما كان له أثر كبير في إنعاش الاقتصاد الأمريكي . كذلك لا يجوز أن ننسى أنه إبان هذه المرحلة تطورت أساليب الضبط الاجتماعي للرأسمالية ، حيث تطورت أشكال وسياسات تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي ، سواء أكان ذلك في سنوات الحرب العالمية الأولى ، أو إبان فترة الكساد الكبير (سياسة النهج الجديد New Deal ) أو في غمار الحرب العالمية الثانية ، أو بعد انتهاء الحرب ، من خلال تطبيق السياسات الكينزية . فكل هذه العوامل كانت وراء اتجاه معدل الربح نحو الارتفاع (انظر الشكل رقم ٧ ـ ٥ الذي يوضح القفزة التي حدثت في هذا المعدَّل مع بدأية الحرب العالمية الثانية (١٠٥) ، ووراء الزيادة التي حدثتُ في الأجور (انظر الشكل ٧ ـ ٦ الذي يوضح تطور كلفة العمل خلال الصدة · 17/1 - 1 1/1 (17)

على أن الارتفاع المعتدل الذي حدث في معدل الربح خلال هذه المرحلة قد واكبه أيضا ارتفاع معتدل في تواكم رأس المال . فالنمو الذي المحرحة قد واكبه أيضا ارتفاع معتدل في توسيد وأس المال المال) كان متوافعها ، حيث بلغ ١٠٠٧ في المتوسط سنويا خلال المدقة ١٩١٧ . واكان متوافعها منا عيث بلغ ١٠٠٧ في المتوسط سنويا خلال المدقة ١٩٥٠ ، واكباء المتاريخي خلال المدقة ١٩٥٠ المالي و ١٩٥٠ المناسبة على المدتواكم والتجاهد التاريخي خلال المدتواكم و ١٩٥٠ المدتواكم المعدلات السالية التي حداثت إبان سني



شكل رقم (٧- ه): ارتفاع معدل الربح لمجمل الاقتصاد القومي ولقطاح الشركات أثناء الحرب العالمية الثانية .



شكل رقم (٧-٦) : تطور كلفة العمل واتجاهها التاريخي خلال الفترة

الكساد الكبير(٢٧). كذلك ، لوحظ أيضا على هذه المرحلة ، أن هناك علاقة وثيقة بين التغير الذي حدث في الأجور (كلفة العمل) ومعدل الربع \_ (انظر الشكل رقم ٧ - ٨ الذي يوضع هذه العلاقة (١٦٠) مع مراعاة ان هناك فترة إبطاء Time - Lag مقدارها خمس سنوات بعد كل تغير يحدث في معدل الربح . ويشير دومينل وليڤي ، إلى أن كل خفض حدث في معدل الربع (كما حدث في المرحلة الأولى) كان يقود إلى حفض فيُّ كلفة الأجور . فانخفاض الربع يؤدي بداهة إلى مقاومة رجال الأعمال لمطالب العمال بشأن رفع الأجور ، كما أنه يقلل من حوافز التراكم ، ويتعفض ، من ثم ، من الطلب على العمل . والمكس صحيح أيضاً . فالارتفاع الذي يحدث في معدل الربح يسمح بزيادة كلفة العمل من خلال زيادة تراكم رأس المال وزيادة الطلب على العمل . ولهذا ستلاحظ من الشكل رقم ( ٧ ـ ٨) أن المرحلة الثانية التي ارتفع فيها معدل الربع ارتفع معها أيضًا معدل الأجر. وهما يعتقدان أن حركة المخترعات والتجديدات التكنولوجية التي حدثت في هذه المرحلة قد خففت إلى حد بعيد من حدة التناقضات القائمة بين الأجور والأرباح ، حيث سمحت لكل منهما بالتزايد المتزامن المعتدل.

ويشير دومينل وليقي إلى أنه على الرخم من الارتفاع المحتدل الذي سجله اتجاه معدل الربح في هذه العرحات ، وكذلك التحسن الذي طراً على الأجور ، فإن هناك أفرور اجبينة قد طرأت على ينية الرأسمالية ، ويحملتها أشد حساسية للتعرض لعدم الاستقرار ، وومن تم أصبحت في حاجة دائمة أبي سياسات الاستقرار . من هذه الأمور أن سرعة التقدم فكنولوجي التي حدثت في هذه المرحلة قد عرضت أجزاء واسعة من أوصلة رأس المال الثابت للتقادم الفني يسرعة وخفضت من قيمتها ، وكاني هذا الأمور التوسع الكبير قلدى حدث في الأمواق المالية والتقدية واجتذابها أحجاما ضخمة من الأموال ، نظام المسرقي المنطاع المصرفي والشعاشة ، وهو الأمر الذي هذى في هذه الدرحاة من عمليات المضارنة في



شكل رقم (٧٠٧) : تطور معدل التراكم للفترة ١٨٦٠ . ١٩٨٠



شكل رقم (٨ ـ ٨) :التقلبات التاريخية في معدل الربح وكلفة العمل ١٩٨٠ ـ ١٩٨٠

صوق الأوراق المطلبة . ولعل ذلك يوضح لنا الانهيار الدراماتيكي الذي حدث بالكساد الكبير ، وما عكسه من مضاربات شديدة وانهيارات في قيم الأصول المللية والرأسمالية .

ومهما يكن من أمر، فإن فترة عالم ما بعد الحرب العالمية الثانية ، قد اتست بارتفاع واضح في معدال الربح في الاقتصاد الأمريكي ، وما عبر عنه ذلك من نعوق النشاط الاقتصادي ، وتقمد تكنولوجي ، وتحسن في تزيع المنتزا ، ونصو في التوقف (ومن ثم ضألة عمدال المؤافى ، ناهيات ما أثر قلدور بالغ الأهمية الذي احتلته الولايات المتحدة في الاقتصاد العالمي وبخاصة في ضوء الأسس التي رصحتها اتفاقات بريتون وونز (إنشاء صندوق النقد المولي ، البنك الدولي ، اتفاقية الجاري ) ، وظلت هذه الظروف المواتية قامة إلى نهاية الستبيات ، تقريبا ، وصندها تبدأ قوى جديدة ذات اتعام مثاير تماما .

أما المرحلة المثالثة التي تبدأ من الخمسينيات وتمتد حتى الوقت الحاضر، فقيها يحدث تحول في اتجاء معدل الربح ، حيث يميل المبوطة المقبورة عندا بالمبوطة الذي كان عليه إبال المبوطة الأولى في بداية الفرن الحشرين . ويعتقد دومينل وليشي ، أن المرحلة الأولى في المبوطة القرن المشروات التي حدثت في المرحلة الثانية / الوسطة أن الارتفاع الذي حدث في معدل الربح خلال هذه المبوحلة الأخيرة صمح بازتفاع كلفة العمل أن لكن كل ذلك أدى ، في وزيزاة التراكم وارتفاع معدل رأس المبال للمعل . فكل ذلك أدى ، في وزيزاة التراكم وارتفاع معدل رأس المبال للمعل . فكل ذلك أدى ، في التشهور على الرغم من رخاء فترة الستينيات التي حدثت فيها موجة أنتمائن واضحة تحدث تأثير حرب فيتناه وسياسات دولة الرفاء الكيتيزية . وقد حدث عالم حرب فيتا يتجاه معدل الربع منذ بناية عقد السبعينيات وتتجاه معدل الربع منذ بناية عقد السبعينيات الانجرو في تقدد السبعينيات . فعنذ بداية عقد السبعينيات ويتجه معدل السنة بلاية عقد التبعينيات ويتجه .

معامل رأس المال للارتفاع بشكل وافيح بسبب استخدام فنون الإنتاج الحديثة وسرعة تقادم رأس الصال ، وفي ضوء ذلك ، ليس من قبيل المصادفة أن يسجل معدل الربح خلال الفترة ١٩٥١ ـ ١٩٨٨ عبوطا سنويا في حدود ٨٨٠٤ أ. انظر الجدول وقر (٧- ٣) .

على أن قدرطة المثلثة التي التجه فيها معدل الربح نحو الانتخاض تتخلف عن قدرطة الأولى التي حدث فيها ليضا هذا الانتخاض ، من عند زوايا مهمة : و فيبندا كانت المرحلة الأولى تتسم برأسمالية المنافسة إلى حد بعيد ، تعدن قد حلة الخالة مسادة الأسكانة الاحتكارة .

جدول رقم (٧ - ٣)

| متوسط معدل التغير السنوي<br>للفترة ١٩٥١ ـ ١٩٨٩ | المثقيرات                    |
|------------------------------------------------|------------------------------|
| 1,07                                           | الأجور الحقيقية W            |
| 7.07                                           | متوسط إنتاجية العمل Y/L      |
| Y.11                                           | معامل رأس الحال للعمل K/ L   |
| -,A£_                                          | متوسط معدل الربح 1           |
| - YA,+                                         | متوسط إنتاجية رأس المال ٧/١٨ |

Source. G. Duménil & D, Lévy: Ibid, p. 264

أن المرحلة الأولى تميزت باستقرار نسبي عال لأصعار الصرف والعلاقات النقلية الدولية بسبب سيادة قاعدة الذهب Gold المرحلة التلاثات، أما في المرحلة الثلثة فيسود فيها نظام تمويم أصعار المصرف وتقلباتها الشديدة بمد انهيار نظام النقد الدولي في بداية السبعينيات. كما تتسم المرحلة الثالثة بوجود مشكلة مديونية عالمية ضخصة لدول العالم الثالث، لم تكن موجودة في المرحلة الأولى. ♦ أن المرحلة الأولى تميزت ، إلى حد بعيد ، يدرجة عالية من الاستقرار التقدي (ممثل تضخم بسيط جدا ، وعدم وجود عجز محسوس في الموازنة العامة للقولة) . أما في المرحلة الثالثة ، فعلى المكس من ذلك ، يسودها تشخم مرتفع وعجز كبير في الموازنة العامة للقولة .

 في ضوء حالة الركود والبطالة والتضخم التي اتسمت بها المرحلة الثالث ، فقد برزت فيها ظاهرة لم تكن معروفة من قبل ، وهي ظاهرة الركود الضخص (١٠٠٠) Stagflation الشخص (١٠٠٤)

وأيا كان الأمر . . .

فقد لخص دومينل وليڤي دراستهما عن التطور التاريخي لممدل الربع في الاقتصاد الأمريكي خلال الفترة ١٨٦٠ - ١٩٨٥ وظلك من واقع نتالج النموذج الرياضي المستخدم ، في أربع قضايا أساسية هي(١٠٠) :

♦ الأولى: أنه لو غضضنا الطرف عن السرعة المتزايدة التي حدثت من المخترصات والتقدم التكرنوجي خلال السرطة المتازية الرسيقة ، فإن المخترصات والتقدم التكرنجي خلال السرطة العالمية المحروف، حسابات النموذج ونتائجة تعطايق مع المسار المال للمعلى سرف تتجه للتزايد بشكل أسي Exponentially مع المنفور الأمي الذي يحدث في معدل الربع . وعليه يمكن تصوير المسار الزمني لتطور معدل الربع كما هو وارد في الشكل وقد (٧ - ١) الذي يوضح المسار النابة المسار الزمني خدت في المسار النابة يلاميكان هذا القرن هدات في المسار النابة النابة الوسطية خلال مقد المستينات من هذا القرن (١/١) الذي حدث في الرسطة خلال مقد المستينات من هذا القرن (١/١) الذي ...

ه الثانية: أن معدلا مرتفعا للمخترعات والتقدم التكنولوجي، مثلما كان عليه الحال في المرحلة الثانية الوسطية من شأنه أن ينحفف بشكل مؤقت من حدة التناقض القائم بين حركة كلفة الممل (الأجور) ومعدل الربح ، لأنه يسمع بارتفاع أني لكل منهما. الشاشة: أن تأثير تدهور ربحية رأس المال على نمو كلفة العمل ، سيؤدي المي مبوط على المسيؤدي المنافقة العمل ، سيؤدي إلى هبوط جميع المتغيرات ، وأن النوسع في استخدام الماكينات (الأنسنة) عبر الزمن سيؤدي إلى دخول الاكتصاد المقومي برمته إلى حالة من الركود التي وصفها جون ستيوارت مل (١٨٧٦ - ١٨٧٣) (٢٠) .

ه الرابعة: أن الحالة الراهنة للهبوط الحادث في معظم المتغيرات الاقتصادية إنحاج المكون المتغيرات الاقتصادية الاجتماعية التي كانت عليه الراسطية في الهائة الموسطة الأولى من الدراسة ، وهي الموسطة التي سجل فيها معدل الربع تدهورا شديدا ، مسببا في ظلك مزيدا من البطالة ، وانخفاضاً في الأجور ، وتردياً في مستوى المعيشة . . . وخاصة في نهاية المرز المشرين .

ولكن ماذا بشأن توقعات المستقبل؟

رضم أن دوميتل وليفي يعتقدان أنه من العموية بمكان ، بشكل عام ،
استخلاص اتجاء محدد لسار التعلور في المستقبل ، ورضم أنهما يؤكدان
أنهما لا يدوموان للتشاوم أو للتفاؤل بشأن المستقبل ، ولا يقترحان في
دراستهما مياسات معيت للخروج من هذا المسار الهابط لممثل الربح ، إلا
أنهما يعتقدان أنه من الممكن تصور ثلاثة سيناريوهات محتملة . انظر
الشكل وقم (٧ - ١٠)(١٠)

في السيناريو الأولى ، ويقوم على افتراض استمرار تدهور معدل الربع بافتراض تكرار التغيرات التي حدثت في المجال التكنولوجي وبحال ترزيع المناخل ، لكن مكمن العموية هنا تتمثل في الحاجة إلى بزيد من وسائل الفيبط الاجتماعي لتحقيق الاستقرار الاقتصادي الاكلى Social Control كريفية إدارة العمراعات الاجتماعية ، ويخاصة في ظل وضع تسعى في المحكومة إلى خفض عجز العرازنة المامة على يؤدي إليه ذلك من تأثير سلبي في حالة تزينع الدخل . وفي هذا السيناريو الذي ينطوي على وضع انكماني ستقال شكلة الجالة في أكثر المشكلات إضحال والحاورة العالة على وضع المناحة والحاورة المحاومة إلى خضور على وضع التكملات إلى الحاحا والحاورة المحاومة إلى التحاوية على وضع التكملات إلى الحاحا والحاورة والحاورة العرازة المحادة على الشعالات التحاوية المحادة على المحادثة الإستان التحادي على وضع التكماني المحادة إلى المحادية التحادية على المحادية التحادية على المحادية التحادية التحادية المحادية التحادية التحادية المحادية التحادية المحادية التحادية التح



شكل رقم (٧ - ٩) : الاتجاه الهابط لمعدل الربح في حالم ما يعد الحرب باستثناء «نتوء» الستينيات



شكل رقم (٧ - ١٠) : السيناريوهات الثلاثة المعصملة لاتجاه معدل الربح في التسمينيات

♣ السيتاريو الثاني ، ويقوم على افتراض بقاء هبوط معدل الربح على حالة دون تغير لفترة قادمة . وهو يفترض ، بالتالي ، بقاء الصع وران تغير الفترة قادمة . وهو يفترض ، بالتالي ، بقاء وحالة توزيع الدخل على حالها . ولكن احتمال تدهور هذا المعدل إلى مستويات أدنى وس ثم فإن تردي الوضع الاقتصادي برمته ، سيكون وارادا . وإذا حدث ذلك فسيكون على حساب وقف التقلم التكثير لوجع الهائل الذي تشهده الراسمالية حاليا . وحموما ، فإن الوضع الذي يصوره هذا السيناريو أفضل بلا شبك من الوضع الذي يموره هذا السيناريو أفضل بلا شبك من الوضع الذي يموره الأول.

و السيناريو الغالث ، وهو أكثر السيناريوهات تفاؤلا ، ويقوم على تصور بدء انجاه معدل الربع نحو العصود مرة أخرى المثرة قادمة ، وهو يقدر ضي تكرار ما حادث عند مشارف الدخول إلى القرن المشرون من اتورة في مجال التكنول ويقار في المجال التكنول ويشير الإسلام التعلق ويشر في معالب استعرار الاستخدام المكثف الباحثان إلى أن تحقيق ذلك صوف يتطلب استعرار الاستخدام المكثف للكومييزو رفائم المعارفات ، وسيتطلب إفضا وجود الشكال جدينة مرئة من المكومية من المحادث والمؤسسات وباقي المجتمعي لمعالبات البحث والتعلق من المنازلة علم المنازلة على المحادث وباقي والتعلق والمؤسسات وباقي والتعلق والمؤسسات وباقي المجتمعي لمعالبات البحث والتعلق من زيادة معدلات المراكم والتعلق والتعلق والتعلق والمؤسسات وباقي المحتمدي لمعالبات البحث والتعلق والتعلق والمؤسسات وباقي المحتمدي لمعالبات البحث تحقيق خلك رمن بربزار ومع تاريخي جديد ذي قوى اجتماعية مؤهلة ، التصاديل وسياسيا ، لإنجاز مامد المهمة .

## الهوامش والمراجع

(۱) يتكون دولس السالة من أربعة أحزاء . وقد صدر الجزء الأول في عام ١٩٨٨ ، وصدرت الأجزاء الشائلة الأخرى بعد وقاة كابل طركس ، حيث صدر الجزء الثاني في عام ١٩٨٨ ، ولفائلت في عام ١٨٨٤ من شائل زميلة فريادش إنجاز ، ثم صدر الجزء الرابع في عام ١٩١٠ ، والشرف على نشره كابل كاد سكر (Kandbay) .

دون موسسي وسسسي مساقه . (۲) انظر: جوزيف أ . شومييتر - عشرة من أثمة الاقتصاد (من ماركس إلى كينز) ترجمة د . حسين عمر . سلسلة الألف كتاب (قم ١٩٦٦) مكتبة الشرق ، بالقجالة ـ القامرة (من دون تاريخ) ص ٤٧ .

(٣) رابع : رورت هيابروتر . قادة الفكر الاقتصادي ، ترجمة د ، راشد البراوي ، مكتبة النهضة المصرية ، القادرة ، اللملة الثانية ١٩٧٩ ، ص ، ١٩٦٩ وما بعدها .

. (ا) افتار : د. حارم البيانوي - طبل الرجل العادي إلى تاريخ الفكر الاقتصادي ، الهيئة المصرية العامة للكتاب مكتبة الأسرة ، 1941 م م. ٨٨.

(ع) تشمل ترى الإنتاج حميم أموات الإنتاج التي يستخدمها الإنسان في المملية الإنتاجية ، مثل الإرغى ولديناني والآلان والمراه الأولية ، كما تشمل أيضا الممل الإنساني بما يعون من غيرات ومداني ولدرات تصلياً وذخبة ، وتصاد درجة قابل قرق الإنتاج مدى سيطرة الإنسان على الطبيعة () تضم علاقات الانتاج مجموعة الملاقات الإجتماعية التي تنظ عن الألواد خلال الصلية الإنتاجية .

وهي لهذا تشمل : هلاقات السلكية (وتعتبر هي أسفى علاقات الإنتاج) وهلاقات الثنوزيع والنباط. (٧) ارتبط ظهور الإنتاج السلمي ، تاريخيا ، بظهور الغائض الانتصادي والسلكية الشردية الأدوات الإنتاج . وهر لا يمير هن تشكيلة المتصادية اجتماعية صعدة Social Economic Formation (أي نظام

ور و بهر من مسجه مسجه جمعت بالمحمد المستقدة المقدومة في المراحل المتأثرة من المجتمع اجتماعي) لأنه وجد عبر انظمة اجتماعية مختلقة ، فقد وجد في المراحل المتأثرة من المجتمع الميزي ، وفي المجتمع الإطلاعي وفي مرحلة الرأسمالية التجارية ، ويلغ ذورة نضجه في المجتمع المتابع الرأسمالي ، خاصيلة من التقاميل واجع :

Autorenkollektiv : Lehrbuch Politische Ökonomie, Vorsozialistische Produktionsweise, Verlag Die Wirtschaft, Berlin 1972

(A) لمزيد من التفاصيل انظر:

F. Behrens and G. Richter: "Arbeitsproduktivität, Teil 1, Verlag Die Wirtschaft, Berlin 1967.

(٩) انظر في ذلك :

Karl Manx: "Das Kapital", erster Band, in: Many Engels Werke, Band 23, Dietz Verlag, Berlin, 1962, S. 127.

- (١) قارده د. جلال أمين \_ مقضة في الاشترائية مع مواسة تطبيعاتها في الجمهورية العربية المنحفة .
  حكيد لقائم قامدينة ، القاهرة (١٩٧٦ من ١٠٤ وقد خاراً) بعض أعمار ماركس (سريزي مثلا)
  حل هذه الإشكالية عن طريق معرفة معدالات الآجرو المطوفة لكل من العمل المبدور العمل طبير
  الديا المداورة المداورة على من طبيعة الدائمة ...) نظار المداورة ال
- الماهر لتحريل العمل الماهر إلى عمل غير ماهر (أو العكس) ـ افظر : Paul Swaezy : Theory of Capitalist Development, London, 1949, p. 43.
- (١١) انظر : ل . ابالكين ؛ س . داراراسوف وأ . كولكوف : الاقتصاد السياسي ؛ ترجمة سعد رحمي . دار الثقافة المدنينة ، القامرة ١٩٨٧ ، ص ١٣٤ .
- (١٧) هذا يمتي ، أن الأجر حسب ماركس لا يمثل ثمنا للمعل (كمنا هو شائع في علم الالتعماد طرأسماقي) بل ثبنا لقوة العمل . ويعبارة أدق ، الأجر هو التعبير التقادي عن قيمة توة العمل .
- (٧) أمرية من أعالميل الطرز دريون ها ميلورو القاد الشار الإصادي مصدر حسل 25 م 1,400 ورا بمكان ورا بمكان المدروبا المعاد ورا بمكان ا در جلال أسرية المصدومياتين الشكرة من ١٠٠ ما 10 در ولمت المحمودين المحمودين المعاد المكان المكان
- (2) أعلق مراكزي منل مده السبة معطف معدله استدلال العدادان وقد يحرض البعض طبط الله بأنه لا يوجد استدلال بالا الراسطي تم أنوات الإنتاج مورض لا لإند أن يحمل طب متابل من واله طلك بالكن مراكزين يرى، أنه أننا كانت ها الانواض مسلا محدود الأوربي) الوقائد يتمام التطارية السابة ، علان صراح الارتباعي، مردن إدادات الوساد، ويشاطي في لا تحدم في على تشفي القبطة المنظم المراكز المناطقة المن
- (10) قارن في ذلك : مؤلف جماعي الاقصاد السياسي ؛ طيل أُمارم الاجتماعية ، أكاديمية المارم في الاتحاد السوفيتي ـ ترجمة د . فؤلد أيوب ؛ دار دمشق للطياهة والشر ـ دمشق 1447 ، ص ٧٩
- (۱۲) انظر: د. عبد القادر محمود رضوان مبادئ الحسابات الاقتصادية القومية (المحاسبة الوطنية) ،
   ديوان المطبوعات الجامعية بالجنوائر ، مشورات عويشات ، بيروت وباريس ، ۱۹۹۰ ، ص ۲۲۳.
  - (١٧) رابع : ل . ابالكين وأخرين . . . مصدر سيق ذكره ؛ ص ١٤١ .
    - (۱۸) قارئ : روبرت جیلیروتر .. قادة الفكر الاقتصادی . . مصدر ساف ذكره ؛ ص ۱۷۸ .
       (۱۹) نفس المصدر الساد السائر ، ص ۱۷۹ .
      - (٢٠) كان هذا الافتراض محل بقد كثير من تقد ماركس.
  - (٢١) راجع ـ د . زكريا أحمد تصر ـ العقور الاقتصادي . . . مصدر سبق ذكره ، ص ١٨١/١٨٠ .
- (۲۲) ولهآذا لم يكن من قبيل المصادنة أن ماركس قد خصص فلاتة فصول كاملة من البجره الثالث من وأس المال للبحث في هذا القانون (من العمل الثالث عتر حتى العامس عشر).

(به) يقول بين قد شوسية , وهو أسط من أو تطليخ فلكر الاقتصادي : كان ماركس ، كما أعتقد ، أول مالم التصادي بسما قول المعرفة السأولة وسيق في إلاء مؤلف كليست جوسلار (Compart Suppler ) لكنت الحريث المقبل - 2 . ومثالة البنال كثيرة أنري تعدل ما أن أن المنظم المناس كليم المواسد المناس المناس المناس المناس المناس بن أن المناس المناس بن المناس المناس المناس بن المناس المناس بن المناس المناس بن المناس المناس بن المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس بن المناس المناس

(۱۲) قارن جوزيف شومبيتر . هشرة من أثمة الاقتصاد . . مصادر سبق ذكره ، ص ۸۲ .
 (۱۵) أكد ماركس على الطابع الدوري للأزمة حينما أشار إلى طاد حياة الصناحة تتحول إلى سلسلة

متنابعة من شرات المعربيّة المترسطة دوالرخاد ، وإفراط الإنتاج ، والأزمة والركود ، انظر : Karl Marx: Das Kapital, erster Band, a.a.O., S. 476. (۲۲) واجع في ظلك :

Karl Marx: Das Kapital, dritter Band, In: Marx / Engels Werke, No. 25, Dietz

Verlag, Berin, 1962, S. 259. • ٢٧٩ ) انظ ، نفس المصدر السابق ، ص ٢٠٩ .

(۱۷) انظر التي فلطبنتر التناوين الشن ۱۹۰۱ . (۲۸) قارن : ل .أ . ايالكين وأخرين ا نفس المصادر المذكور ا حر،۱۹۷ .

(۲۹) لمزيد من التفاصيل راجع : Karl Manx: Des kapital, zweitter Band, in: Menv/« Engels Werke, No. 28,

Dietz Verlag Berlin, 1962, s. 185/186.

(٣٠) انظر نفس المصدر السابق ، حس ٤٠٩ . (٣١) لما يدما الطاحباء انظاءً

Rose Lusemborus: The Accumulation of Capital, with Introduction by Joan Robmon, Rosledge and Rosen Paul, 1957 (Titts published Berlin 1913). وجمع (الولدؤ إلى أن كتأث أركام إلى المسال الولزوا المسيوح في الذي المواقع المسال ا

(اج) لوكسيريح على متقليها في مجلد واحد هام ۱۹۷۳. (اج) الاقتراء من متقليها في مجلد واحد على الميانية والإجور المطبقية، في يريطانيا ورسا خلال الفقرة (۱۹۵۰–۱۹۷۱ كان يعود في صد كبير إلى مثا الاستغلال ويقول من بذلك: وإن أينام الراسطية الاحكارية (وراد المجارة) كانت من الهزوا إلسناء بما يكفر انتظير بعض شاراتها إلى الجماهير بشكل لم يسبق له مثيل» دانظر: أن من ستافزمانوس - التصدح المالمين ، العالم الثالث يشب هن الطرق ، ترجمة عيسى الزمين وحيد للكريم مجفوض ، الحرّة الأول ، داو طلاس للدراسات بالتحجدة بالنشر حدثت (1914 من 197) .

(٣٣) كما أكتبيت أفكار روا لركسبوج أهدية خاصة في عالم ما بعد الحرب العالمية الثانية حينما طرحت فضايا نخلف وتعية المستصرات السابقة على بساط البحث : إذ أصبحت أفكارها مصفر إلهام ومرحمية لكتير من الفراسات الاشتراكية في هذا المجال

(۲۱) انتلز في ذلك : F.L. Trotsky: The First Five Years of the Communist international, New York, Monad Press, 1972.

: راجع: J.Gillman: The Falling Rate of Profit, Man's Law and its Significance to

twentieth Century Capitalism, Cameron Associates, New York, 1958.

S. Mage: The Law of the Falling Tendency of the Rate of Profit., Colombia

(٢٧) انظر في ذلك :

Paul M. Seszy & Paul A. Baran, Monopoly Capital, Monthly Review Press, New York 1998.

وقد صدرت ترجمة هربية لهانا الكتاب تحت عنواه : وأس المال الاحتكاري ، بعث في أنظام الاقتصادي الاجتماعي الأمريكي ، ترجمة حسين فهمي مصطفى ، الهبتة المصرية العامة للتأليف ولنش ، القامة ١٩٧١ ، ولندارته الهذا الكتاب سيف تكون لك جمة العربية .

(٣٨) انظر، المصدر السابق مباشرة، ص ١١.

(٩٩) لعزيد من التفاصيل رابح الفصل الرابع من المصدو السابق ، صريه٧ ومايمدها ، كما سيجد القاريع عرضنا تفصيلها لأفكار سويزي وياوان في هذا المضموص في : وحزي زكي - اللبيراقية المستوحثة ، دواسة في التوجهات المجدية للراسطية المعاصرة ، دار المستاديل العربي ، القادم ١٩٧٣ ، من ٥٧٠ منا مدها .

وب بسب. (٤٠) انظر سويزي وباران ۽ ناسر المصدر الباش ۽ ص. ١٩٩ .

(13) تأس المصادر السابق ، ص ۱۱۳ .
 (27) ناس المرجر آلف الذكر ، ص ۱۱۸ .

(tr) نقس البعبلر ، ص ۲۷۵ .

(25) ومن بين هذه الدراسات تذكر .. على سييل المثال .. ما يلي :

For Example, among many see W.D. Nordhaus, The Falling share of Prolitis', Brookings Papers on Economic Activity, 1: 1974; R. W, kopcke, The Decline in Corporate Profitability", Federal Reserva Bank of Boston. New England Economic Review, May-June 1978; Andrew Glyn and Bob R. Sutcliffe, British Capitalism, Workers and the Profits Sources Pannish London, 1972 M. Panic and R. E. close, Prolitability of british Manufacturing Industry", Lloyds Bank Review, April 1974. G.J. Burness and A.J. Webb, Rates of Return and Profit Shares in the United kinddom". Lloyds Bank Review, April 1974; M.A. King, The United Kingdom Profits Crises: Myth or Reality?, The Economic Journal, Vol. 85. March 1975: G. Hodgson: The Theory of the Falling Rate of Profit", New Left Review, No. 48, 1974: M. Okun, G. L. Perry "Notes and Numbers on the Profit Sauseze". Brookings Papers on Economic Activity, No. 3: 1970; M. S. Feldstein and L. Summers, is the Rate of profit Falling?" Brookings Papers on Economic Activity, No. 1; 1977; D. M. Holland, S.C. Myers, Trends in Corporate Profitability and Capital Costs", MIT Working Paper 999-87. 1978. B. M. Fraumeni and D. M. Jorgenson, Rates of Return by Industrial Sector in the United States, 1978 - 1979\*, American Economic Review, Vol. 7, No. 7, May 1980; Feldstein, L. Dicks-Mireaus, J. Poterba, The Effective Tax Rate and the Pre-Tax Rate of Return". Journal of Public Economics, No. 21, 1983, T. P. Hill, Profit and Rates of Return", OECD, Paris 1979

(٥)) ارجع إلى :

A. Glyn and R.B. Stucliff, British Capitalism, op cit.

(٢٦) انظر :

M. Panic and R. E. Close: Profitability of British Manufacturing Industry, op. cit.

(٤٧) راجم :

Ernest Mandel; Late Capitalism, New Left Books, London, 1975. : مزید من التفاصيل واجع (44)

United Nations, Economic Survey of Europe in 1965, Pre-Publication Text,

Part I, Economic Commission for Europe, 1984.

(14) مسترحاً الشكل ، المرجع كف الذكر ، ص ٢/١٢ .
 (٥٠) ثمانة من التفاصل انظ :

P. Armstrong, A. Glyn and. J. Harrison: Capitalism Since 1845, Basil Blackwell, Oxford UK, 1991, p. 250.

(٥١) انظر :

Gérard Dument and Dominique Lévy: The Economics of the Profit Rate, Competition, Crises and historical Tendencies in Capitalism, Edward Elgar, Findand and USA. 1993.

(٣) انظر المصدر السابق ، ص ٣٧٥ - ٣٣١ . ويشير هذان الباحثان إلى أن هذا المحد الأدنى لمعدل الربح لا يتوقف على مستوى الأجور والتقام التكنولوجي فحسب ، بل وهلى حوامل مؤسسية ، مثل نظام المراتب ، السياسية التقدية والنظر والأحراف التي تحكم صعلية توزيم الأورام .

(٥٣) المقصود بمعامل وأس المال للعمل هو ذلك المعامل العددي الذي يوضيع عدد وحدات وأس المبال لكل هاما . .

(0 t) المقصود بمعامل وقدن الدنال الثانج : المعامل العقدي الذي يوضع لنا عقد وحقات وأمن العال الذي تازع الإنتاج وحقة واحقة من التاجع

(00) انظر في ذلك :

Harlod G. Moulton: Income and Economic Progress, Brookings Institution, Washington D. C., 1935; Alm Hensen: Flacel Policy and Busines Cycles, New York 1941; and see also: M. Aglietta: A Theory of Capitalist Regulation, New Left Books, London 1979.

(٥٦) راجع : جيرارد دومنيل ودوميتكو ليائي ، مصدر سبق ذكره ، ص ١٣٦ .

(٥٧) راجع بالتفعيل هذا التموذج ، في المصدر السابق ، ص ١١١ - ١٣٩ .

(٥٨) في بعض أجزاء الدراسة أضاف الباحثان إلى رأس المال الثابث التغير في المغزون السلعي .

(٩٩) انظر عقد المعادلة في درمنيل وليقي ، نفس المصدر ، ص ٢٩ .

(٦٠) مصدر الشكل ، المرجع أنف الفكر ص ٢٥١ .

(11) مسار المدكان على المرجع المدكون من إداء.
(17) يتراد ويدين وليشي إدراء خلال السوارت الأرض من القرن المشرئ كانت أوضاع المدال تزداد سودا من سنة لاعرى بالسر نقط أم الرائحات المستحدة الارجكان برا في كل المبلك الصناعية , وإطالم يكن من قبيل المستحدة أن يصدف المركسين المثلث (ليترين) من وقصائهم بأن الراسطية قد مخت مراحلة المستوان لمثل بسياسية مساحلة المنظمة المشاطعة المركسة إلى ويتما التي والمساحلة لقد مؤسلة ما والادام من أمم المدلات المؤسلة إلى المدارة المثل المساحلة المتلام، مراكلة .

(٦٢) انظ ، نفس المعيام السابق ، ص ٢١٧ .

(٦٤) راجم على سبيل المثال :

Alfred Chandler: The Visible Hand, The Managerial Revolution In American Bulsness, The Bellinsp Press of Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts and London, 1977; Alfred Chandler: Scale and Scope, The Dynamics of Industorial Capitalism, The Bellmap Press of Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts, and London, England, 1990.

(٦٥) مصدر هذا الشكل: دومتيل وليشي ، نفس المصدر ، ص ٣٤٨ .

(٢٦) مصادر الرسم ، نامس المرجع السأيق ، ص ٢٥٣ .

(٧٧) مصدّر الرسم ، عضى المرجّع السابق ، ص ٧٨٦ ، يتضع من هذا الرسم أن معدل التراكم يكاد يكون الجماعة مرازيا للمحور الأقلى بعد العرب العالمية الثانية .

(١٨) مصدر الرسم ، المرجم نفسه ، ص ٢٦٧ .

(٣٩) لمنزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع واجع : ومزى وكي . التاريخ ا*لتقدي للتخلف ، دواسة* في أثر نظام التقد الدولي على التكون التاريخي للتضف بقول المالم الثالث ، مسلسلة عالم المعوفة (رقم ١١٨) لتن يصدوها لمجلس الوطن للثقافة والقنون والآطب بالكريت ـ ١٩٨٧ .

(٧٠) للإحاطة بهله الظاهرة انظر: ومزى زكي - النضخم والتكيف المهيكلي في الدول الشامية ، دار
 المستقبل العربي - القاهرة 1991 ، ص ٣٤٤٠١.

(٧١) راجع دومتيل وليلي . نفس المصدر ، ص ٢٧٢ ـ ٢٧٧ .

(٧٢) مصدر الشكل ، تفس البرجع السابق ، ص ٣٣٢.

(٧٧) للإحافة بهذه الفكرة عند جوده ستيوارت مل راجع : ومزي زكي - المشكلة السكانية وخواقة المسالمزسية الجديمة مسلسلة عالم المصرفة ولم (٨٤) يصدوها المجلس الوطني للثقافة والفنون والأداب - الكارت ١٩٨٤ ، ص ٢٣ - ٣٦ .

(٧٤) مصدر الشكل ، دومتيل وليقي ، نفس المصدر المذكور ، ص ٣٣٦ .



## المبحث الثامن

## تفسير البطالة عند النيوكلاسيك

كانت رؤى الاقتصاديين ونظرياتهم ومواقفهم تبجاه القضايا الاقتصادية والاجتماعية تتأثر دوما بالمشكلات المهمة التي كانت تشغل عصرهم ، وبطبيعة المصالح والقوى الاجتماعية التي يدافعون عنها . ولهذا ينبغي لنا الإحاطة بالنعريطة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي عاش فيها النيوكلاسيك وشهدت غروب شمس الاقتصاد السياسي الكّلاسيكي، ومهدت السبيل لظهور ما يسمى بالمدرسة الحدية Marginal School أو المدرسة النيوكلاسيكية New Classical (وتعرف أحيانا تحت مصطلح المدرسة التقليدية الجديدة) ، وذلك قبل أن نتعرف على فكر هذه المدرسة فيما يتملق بطبيعة البطالة وأسبابها وسبل علاجها . وبادئ ذي بده ، نشير إلى أن هذه المدرسة قد انقضَّت على منجزات الكلاسيك وتنكرت لأهم تعاليمهم ، وغيرت بشكل جذري في مجال الاهتمام في البحث الاقتصادي على نحو شكل انقلابا واضحا في علم الاقتصاد أنذاك . وكان ذلك بداية التصفية الحقيقية لعلم الاقتصاد السياسي باعتباره علما اجتماعيا وتحويله إلى علم تبريري يدافع عن مصالح القرى الاجتماعية المسيطرة . على أن ظهور هذه المدرسة كان نتاجا للصراع الاجتماعي والفكري المرير الذي شهدته دول القارة الأوروبية بعد دخيلها مرحلة الثورة الصناعية .

. كان الراقع الاجتماعي التاريخي أنذاك يزخر بالوان عديدة من المشكلات والتناقضات والمأسى والكوارث ، الاقتصادية والاجتماعية والخلقية والإنسانية ، التي صاحبت نشوء مجتمع الرأسمالية المبناعية . ورغم أن الاقتصاديين الكلاسيك قد حاولوا ، على نحو ما رأينا سابقا ، من خلال قوانينهم المكتشفة التي أسبغوا عليها صفة الخلود والموضوعية والمصرامة في السريان ؛ أن يفسروا هذا الواقع الأليم ؛ إلا أن جمهرة واسعة من المفكرين ، واحت تنتقد هذا الواقع وتثير إلى أنه ليس من فعل تلك المألفونين ، وإنما من فعل النظام الاجتماعي السيع، الذي جاءت به الرأسانية ، وإنما من فعل النظام الاجتماعي السيع، الذي جاءت به الرأسانية ، وإنم الإلمكان خلق مجتمع جليد ، يوفر الحمل والمعدالة المحميع .

ولكن .. لتر أولا ماذا كانت تمكسه خريطة الواقع الاجتماعي أنذاك . وأول ما نلاحظ في هذا المصنده أنه قد ترتب على إنجاز الشورة الزراعي أن التحقيق القرن الثامن عشر من خلال تحويل القطاع الزراعي من نما لل التخييط التخييط من خلال التحويط المقاطع المنابق مركة الأسبعة التخييط من والمزارع على الكبيرة و ونصوصا بعد تطبيق حركة الأسبعة عاملة لا تملك تبييا سوى قرة على خطاء . ومكنا ظهر عند ضخم من الممال الذين هاموا على وجومهم في عملها . ومكنا ظهر عند ضخم من العمال الذين هاموا على وجومهم في المدن الصناعية بعنا عن العمل . غيراته ، لا حركة التوسع الصناعي في مراحلها الأولى ولا الصناعات الحرفية البلوية التي كانت تعاني من الممال الدين المدند المهال أن من المحال المنافية والموصاة وفيحاذين أو مكرات الموت والانهار، امنطاعات الحرفية اليلوية التي كانت تعاني من الماطلين . ولهذا المحد الهائل من متشردين أو قطاع طرق (أ) . ولم يكن لهم مورد رزق سوى المساعدات الدينة والصادة الدين المتعادات الدينة والمساعدات الدينة والصادة التراك المتعادات الدين وضعا الارتبائي والملاجي ...

ومن ناحة ثانية ، عالى العمال الذين حالفهم الحظ بالحصول على فرص الممل بالمعمانة الجديدة من ظروف خاية في القسوة مسواء من حيث انخفاض مستوى الأجور ، أو من حيث عند ساعات العمل التي وصلت إلى ست عشرة صاعة في اليوم ، أو من حيث ظروف العمل تفسها داخل المعمانع ، إذ لم يوجد نظام سليم للوقاية من حوانث العمل أو أماكن تهوية المعمانع ، إذ لم يوجد نظام سليم للوقاية من حوانث العمل أو أماكن تهوية وإضاءة ملائمة . ويضاف إلى ذلك ، التكلم البشري الشديد الذي حدث في المدن الصناعية والتي كانت تفتقد أبسط قواعد الرعاية الصحية<sup>(2)</sup> .

ومن ناحية ثاشة ، تسهدت مرحلة الثورة الصناعية ظاهرة وحشية ولا إنسانية ، وهي ظاهرة تشغيل الأطفال والأحداث بين سن الخامسة والتأسعة للعمل داخل المصانع منذ الساعة الخامسة أو السادسة صباحا حتى العاشرة أو الحادية عشرة مساء ، من غير وقت للراحة إلا لفترات قصيرة جدا لتناول الطعام (0- واكثر من هذا كان هؤلاء الأطفال يتحرضون لفرس شديد حينما يبدو طبهم التعب أو الإهياء . كما استخدم الأطفال في جر عربات المحم والحديد في دهليز المناجم تعت الأرض في ظروف لا يستطيع العال تصورها الآن .

ومن تأخية رأيعة ، كان هناك تفضيل ملحوظ من جانب الرأسماليين لتشفيل النساء والفتيات على الرجال ، وخصوصا في صناعة المنسوجات ، نظراً لانخفاض أجروض والصيافهن اكثر للأوامر وهدام تعردهن ، وكان من الطبيعي أن يتمخص عن ظاهرة تشفيل النساء والأطفال تأثيرات خطيرة في انحلال الحياة المناطقة ، وتدهور مستوى المصحة والأخلاق وتغيير وضع الرجل في المجتدم?) .

أن منّا الجو الاجتماعي المليء بالبطالة وبأحط ألوان الوحشية والاستغلال ، كان من الطيعي أن يغلي المجتمع ، وأن تلوح في الأفق بوادر هبات شعبية وفورية علوية ، تتير فرّج البورجوارية ، ففي عام ١٩٧٩ ، على سبيل المثان اهاجم جمهور من ثمانية آلاف عامل مصناها وأحرقوه حتى مدروة تماما ، وذلك في تحد لا يعقل لكفايته الميكانيكية أثني لا تابير . ويحلول عام ١٨١١ كانت أمثال هذه الاحتجاجات على التكنولوجيا تجتاح بهطالياه ١٩٤٢ كانت أمثال هذه الاحتجاجات على التكنولوجيا تجتاح والشدر و الدعارة . . . إلى تأوره ، هذا في الوقت الذي يات فيه واضحا أن شدة احتداما شديا في التنافض بين العمل رؤاس السال ، وبين الأسعار والاجور، وبين الربع والأرباح والتراكم ، وأصبح من الجلي ، أن النظام الفكري الذي صاغه ديفيد ريكاره في كتابه المبادئ الاقتصاد السياسي والفرائب، المنشور لأول مرة عام ١٨١٧ ، أصبح يمثل شبحا يحوم في أنق المجتمع دينين بالمديد من الأمواليات. كان هناك إسساس متزايد بأن عناصر الصراع التي اكتشفها ريكارو في انقطاء الرأسساني تشكل قيدا على إمكانات التقدم الإنساني في ظل هذا المنظام . ذلك أن يكارور لم يوضح قوابين التزيع فحسب ، وإنما نصل بيان الإيمام وتتحكم فيها ، وأن الإجور بين كيف أن المنافسة صع دولة عدد السكان وزيادة تراكم رأس المنال ورنقا تتورض دائما للفيفط مع دولة عدد السكان وزيادة تراكم رأس المنال ورنقاط أسمار المواد الغذائية ، وأن ملك الأرض يحصل على الربع بشكل متزايد كلما زاء عدد السكان ، وهو الأمر الذي مسيقود في النهاية إلى والركورة وأبه لا أمل في تحدي هذه القوانين ، فهي مثل قوانين الطبيعة ، لا ترحم ولا يمكن بعديه .

في ظل هذا الجو المفحم بالخليان والاضطرابات والتناقضات ، وفي ظل 
والشيخ الريكارتري المنخيف الذي يحوم في أهنان الاتصاديين ، صناغ عدد 
من الممكنين الإنسانيين عند عندن فاضلة ، وحملو الراء الدعوة إلى اؤامة 
نظام إحتماضي جديد ، يكون أكثر رحمة وهنالة وقادرا على توفير المصل 
والدخل لجديم الأفراد ، ووشلا لتحقيق السعادة الإنسانية .

□ هذا هو ، على سبيل المثال ، سان سيمون Saint - Simon نبيته المثال ، سان سيمون من أجل استغلال . م ١٨٠٨) يدعو في مدينته الفاضلة إلى الاتحاد والتعاون من أجل استغلال موارد الأرض ، وتنظيم الإنتاج وتتغليطه حتى تتسنى زيادة حجم المنتجات وتنتهة المثروة أوالا يتجاب الا يعظى أحد بنصيب من الشروة أوالإنتاج إلا يحسب ما يؤديه من خدامات وإنتاج ، وأن لجميع الأفراد الحق في العمل وقحياة الكريمة . كما ناذى بأن إدارة الحكم يجب أن تكون للاقتصاديين والعاماء وليس ترجال السياسة (٩).

□ وها هو روبرت أوين Robert Owen (١٧٧١\_ ١٨٥٨) رجل الأعمال الإنجليزي الناجع ، ينتقد النظام الاجتماعي السائد في عصره ، وبرى أن



سان سيمون

ندرة السعادة التي نلقاها بين صفوف الناس لا ترجع إلى قصور في العقل الإنساني أو إلى قساد في الطبيعة البشرية ، ولكن مرجع ذلك هو الأخلاق . والأخلاق عنده ولميذة المطروف التي يعيش فيها الإنسان ، ويناء عليه ، فإن المسل على خلق إخلاق ، جلالة ، ويناء عليه ، فإن المسل على خلق إخلاق جدالية ، وفرة العياة الكريمة للبشر ، يقتضي تغيير المشروف على الفقر الإيد من جعل الفقراء منتجين . ومن أجل وحتى يمكن القضاء على الفقر لايد من جعل الفقراء منتجين . ومن أجل تحقيق غلك ، دعا إلى تكوين الفرى التعاونية ذات الحياة المشتركة() .

□ ومنا هو شارل فورييه C. Fourier ( المدي طاسر المدي طاسر المدي طاسر المدي طاسر المدي طاسر المدين والمدين المدين المدين المدين والمدين المدين المدين

□ وها هو بيبير جوزيف برودون ۱۸۰۹ P. J. Proudhon بنتيدر جوزيف برودين ا ۱۸۰۹ P. ينتقد أو كانا - ۱۸۰۵ مستخدة . وكان ينتقد أستغلال حق الملكية لتحقيق دخول غير مستحدة . وكان يناقد المدالة باعتبارها توازنا يقوم بينا القوى المتصادم في المجتمع . وأن ازالة عوب المجتمع إنما تتأتى من خلال الفضاء على الربع والفائدة والربع . كما نادى بإلغاء جهاز الإدارة الحكومية لذي يحمل طابع القسر والاتواء وليحل محله نظام للمشاركة الاخترارة للأفراد . ولهذا عوش آراؤه بنزعتها الفوضيية (١١) .

وبالإضافة إلى سان سيمون ، وروبرت أوين ، وشارك فورييه ، وبرودون ، مثلاً فضاية المعتقدة . F. Lassalle النيين من ضم لأسال F. Lassalle النيين من ضم لأسال F. Lassalle ( ۱۸۰۵ ) مثلاً في المستب بلائكي العالمين المال . A. I ( ۱۸۰۹ ) مثلاً وي أوجست بلائكي العالمين المال . A. I ( ۱۸۰۹ ) مثلاً وي ( ۱۸۰۹ ) مثلاً وي ( ۱۸۰۹ ) مثلاً وي ( ۱۸۰۹ ) مثلاً المثلاً وي ( ۱۸۷۹ ) مثلاً المثلاً المتعالمين ما شمي فيما بعد وبالاشترائية التعالمية التعالمية التعالمية التعالمية المثلاً ا

التي أجمعت على مساوئ النظام الرأسمالي . بيد أن هذه الأفكار عجزت عن أن تهتدي إلى سر هذه المساوئ ، ومن ثم عجزت عن أن تهتدي إلى الروسول للبديل الأفضل الممكن . فقد ظلوا أنه عن طريق إقناع الرأسماليين بأن التغيير الاجتماعي سوف يكون في مصلحتهم ، يمكن للمجتمع أن يتغير

ومع أن أفكار الاشتراكيين الخياليين قد انتشرت انتشارا محدودا في عصرهم بين صفوف المثقفين والبورجوازية الصغيرة ويعض أفراد الطبقة الأرستقراطية ، إلا أن البورجوازية الصناعية كانت تنظر إلى أراقهم بمين بيلؤها عدم الرضاء نظراً لما أحتوثه كتاباتهم من نقد شديد لمساوئ النظام الراسطايي والمعلم عدلة المتوقع فيه ، وهجومهم على الملكية الخاصة والدخول الموقعة التي لا تقابلها جهود .

وضاعف من حرج الموقف الذي أصبحت توجد فيه البورجوازية ، أن عددا من الاقتصاديين راحوا يفكرون من مواقع النفاع عن الطبقة الماملة ومصالحها ومحاولة تشفيها وبث الومي بين صفونها (اا) . وهنا تقابل ثلاثا أسماء شهيرة ، صوف تلعب دورا باراز - بالإضافة إلى منجزات الاقتصاد السياسي الكلاسيكي - في تشكيل فكر كال ماركس فيما يعد . وهلم الأسماء الثلاثة هي : وليام توميسون ، وتوماس هودجسكين ، وجون جراي .

□ وفيما يتماق بائتكار وليام توميسون William Thompson بادئ توزيع الثروة المجتوبة أكثر من غيرها إلى السماحة البشرية» اللذي نشر في عام ١٨٢٤ المؤدية أكثر من غيرها إلى السماحة البشرية» اللذي نشر في عام ١٨٢٤ و وجزاء العمسلك بالشيظرية و وجزاء العمل الذي نظهر في عام ١٨٢٧ و زراء يتمسلك بالشغارية الموضوعية للقيمة ، فالعمل عنده هو المصدر الوحيد للقيمة ، ومن ثم فإن الحمال هم الطبقة الوحيدة التي يجب أن تعصل على ناتج العمل . بيد أنه في ظل المجتمع الراسماي ، ووتحت دهاوى أصبحاب الأوضو روأس المال العال . ولا العمل على من العمل المعال المال العال والما فلامة . بعد التعديد من حقه ، وهذا التناقض هو السر الكامن وراء ظاهرة . الفقر مع الوفرة ، ووراه الشرور الاجتماعية السائلة بالمجتمع ، وفيما يتعلق برأس المال ، كان توميسون برى أنه يضيف جزءا إلى قيمة السلمة ، غير انه بسبب الملكية النخاصية لرأس المال واعتماد الممال على الرأسمالية ، يتمكن الرأسمالي من الحصورات على فانفس القيمة ، والمنخرج الذي قلمه توميسون لملاج أرتمة المجتمع الرأسمالي يتمثل في الغاه «الجزية» التي يتصل عليه الرأسمة على العام يتومل على العادة والجزية ، التي يتصل على العادة (100).

□ أما ترمامى هردجسكين Thomas Hodgskin مدرسكين ا۱۸۷۹ - ۱۸۲۹ تعلم الاقتصاد السياسي كاذن من رأية المصل على استنازة العمال من خلال تعلم الاقتصاد السياسي والزيادة الوتهم عن طريق الاتحاد ، حيث إن ذلك سيؤدي إلى حصولهم على ثمار عملهم كاملة . ويعد كتابه هالدفاع عن العمل الذي هلم في عام الممالة الذي ظهر في عام ١٨٢٥ من أهم أعملة . وهو كتاب حكما يقول إلى الوراء ، وفرث تاريخ الهذي التي كانت كانت ستمد من الإلهام الناجم عن الحركة النقابية التي كانت



روبرت أوين

- 779 -

أخذة في النمو في عمره ، وهو يتضمن تشريحا مفصلا للنظام الراسسمالي .
وفيه أرسي ، لأول مرة ، تعريف رأس المال باعتباره صورة معينة من حلاقات
المملكية الريس مجرد الآلات والمعاكينات ، كصا درج علس ظلك
الاقتصاد الكلاسيكي ، وأن رأس المال الشابت (الأصول الإنتاجية
الشابتة ) لا تكتسب أي فاعلية إلا من خلال المحل الحي ، وأنه يكسب
صاحبه رساء لا لأنه يتضمن عملا مغزونا ، ولكن لائه يمكن صاحبه من
استخدام المعل الحي واستثماره ، والرأسمالي عند هودجسكين هو الوسيط
اللي يتدخل بين العصل والأشباء التي يتم عن طريقها المعمل ، والذي
يتبدلي على الشعبب الأكبر من الناتج . وفي رأية أنه إذا حصل العمال
على جميع حقوقهم ، تصبح المحكومات غير ضرورية ، حيث يزول الانقسام

وصندما ظهرت أصدال وليام توميسون وجون جراي وتوماس ومندما ظهرت أحدثت صدى مغزعا بين صغوف البورجوازية . ذلك أنها فه نبيت أن مشكلات البطالة والفقر والبؤس السائدة في عصوهم تعود في بين عليه المائة في عصوهم تعود ألى طبيعة النظام الرأسمالي . وأكثر من هذا ء أنها قد تمكنت من استخدام متجزات الاقتصاد السياسي الكلاسيكي في الدفاع عن المكاسيك . وها هو توماس كوير الاقتصادي الأمريكي يهاجم في عام الكلاسيك . وها هو توماس كوير الاقتصاد السياسي الذي يتباهم في عام هودجسكين هو نقير يقهدد الملكية الخاصة (١٠) . وها هو صمويل ريد يشتق أيضًا هورجسكين لأنه تمرض بالهجوم على رأس المال الذي يتنقل أيضيا المجتمع الرأسمالي ، ويصف أعماله بأنها خطر على على المجتم ع ويحدل بأن أفكارة تؤذي إلى تبني المواقف الراديكالية الداحية الغير الشامل (١٠) .

ولما كانت أفكار هؤلاء الثلاثة من الاقتصاديين تستمد جذورها أساسا من أعمال الاقتصاد السياسي الكلاسيكي، فقد ظهرت الحاجة إذن إلى اتخاذ موقف نقدي مضاد من ديفيد ريكاردو ، والتشهير بارائه ومحاولة إنبات خطقها . ولهنا شهامت السخوات المشرة التي امتدت عقب وفاة ريكاردو ، (١٨٣٣ م ١٩٣٨ هجوما ضاريا على فكر ريكاردو ، قلب وفاة دكبير من الاقتصاديين المجهولين ، بعد أن اتفتح كيف أما تخدم الراديكاليون هذا الفكر في نضح المجتمع الرأسمالي والكشف عنا ينطوي عليه من علاقات استغلال ومن شرور اجتماعية . وتكون للهذا المؤسى في إنجلترا ما سمي فينادي الاقتصاد السياسية . The ويسبع التي طرحها أعضاء النادي على مساطأ التقائن : ما التجديدات والتطورات التي طرحها طرات على الاقتصاد السياسي منذ أن نشر ديفيد ريكاردو عمله الرئيسية هداري الهنا ريكاردو عمله ما زالت المهادئ والهي التي المرحها أنها تحتاج الى تصحيح واعادة نظرالالا).

وهنا ، يدخل علم الاقتصاد السياسي مرحلة التبرير والابتذال .

والمقصود بذلك تلك المرحلة التي يرز فيها صف طويل من الاقتصاديين لا هم إلا المنطع عن النظام الراسعالي و والنظر إلى الراسعائية على المهامة على المسابقة على المنافعة على المنافعة على المنافعة على المنافعة المنافعة

والحق أن تجريد التحليل الاقتصادي من الملاقات الاجتماعية التي تنشأ بين النفس خلال عمليات الإنتاج لم يكن مصافقة عابرة (<sup>(77)</sup> . ذلك أن والبررجوارية المنتصرة كالت تعتبر أن علاقات الإنتاج قد استقرت نهايا ، أو أنها مسألة مؤكدة تماما ، لا يجري بشائها أي نقائي الإ أنا كان الهدف منه تبريرها . فاقدما الهروجوارية منصب الآن فقط على مشكلات السوق ، وعلى الأنمان وعلى الأنمان الموسوق ، وعلى الأنمان الاستمادة شديدة وعلى النقود والائتمان بوجه خاص . ومن جهة أخرى ، فالمركة المعالىة شديدة الاختمام بملاقات الإنتاج ، ونذلك فن وجهة نظر البورجوارية كلما قل الحديث من هذه الملاقات ، كان ذلك أقضل ، (<sup>(78)</sup>)

وهكذا ، كانت المهمة التاريخية التي قدمها هذا الاتجاه التبريري تتمثل في تبرير التناقضات الطبقية التي كشف الكلاسيك عنها النقاب . فإذا كان



شارل قورييه

ريكارو قد أوضح أن معدل النمو يتوقف على مستوى التراكم ، وأن مستوى المراكم ، وأن مستوى المراكم ، وأن مستوى المسلم الزراعية ، وأن أثمان ألسلم الزراعية تميل للارتفاع مع زيادة السراكم وراحية ، وأن أثمان ألسلم الزراعية تميل للارتفاع مع ناداة السراكم والأجور وعدد السكان ، ومن ثم يتجه جمع الريم للارتفاع بشكل مستمر على المناتج تؤثر في مستقبل النمواء والمناتجي فإن حركة العمراع الاجتماعي حول تقسيم للناتج تؤثر في مستقبل النمواء الأوسامي في غيامه الركودي على المناتجية الأمواء على الأمات المناتجية المناتجية والعمل غير المستبع والمعل غير المستع والنانا على نظرية المعل غير المستع والعمل غير المستع والعمل غير المستع والنانا على نظرية المعل في القيمة ؛ واثلنا : على توانين التوزيع في الاقتصاد السياسي الكلاميكي .

وبالنسبة للنقطة الأولى ، استقر رأي الاقتصادييين المبريين ، على أن المسلم المنتج هو العمل الذي يتمخض عنه نفع أو منفعة . ولهذا إذا شبتا أن لعمل الإساسة ويقب أن المنتج و العمل الأساسي في مجب أن نظر إلى مستويات المنفعة . ولهذا إذا شبتا أن المنتجة على وولس إلى طبيعة المنتج المادية أو غير المادية . ريناء هليه . لكرن الإنتاج هو خلقا للمنافق . ويها السكل كان في الإمكان إضغاء صفة الإنتجة على جميع ضروب الشخاط الإنسائي التي تخابق المنافق . أما فيما يتمثل بالقبية المنافق . أما فيما ويشغل بالقبية على المنفقة والمنترة . وشيئة المنافق . أما فيما وشفة المنتجة بلا يكرن أن يشمّ عندما نظر إلى الأشياء في حالاً بعضها عن بيض ، وإنما منشأ القبيمة هو المقارنة بين شريئين . فالشيء إذن لا يمكن أن يشرف على المنافقة في ذاته إلا بالأراق إلى شيء أخبره (١٠٠٠) . وعند المحت عن يكرن ذا قبيمة في ذاته إلا بالأراق إلى شيء أخبره (١٠٠٠) . وعند المحت عن الكان الذي توقر أي المؤلف الذي يتوقر في المتولد لين ضريرات الحياة ومتمها الريخية الذي تؤثر في المتولد لين ضريرات الحياة ومتمها الريخية الذي تؤثر في المتولد لين ضريرات الحياة ومتمها الريخية الذي تؤثر في المتولد لين ضريرات المنافقة ودورها في تحديد الاتصادي ل. ويتبغيله المداونة على فكرة المنفعة ودورها في تحديد

الغيمة حينما يقول: وإن القيمة تتضمن المنفعة ، وإن علاقات التبادل توقف على النسبة بين المنافع التي تتضمنها السلع المتباذلة » وقضى هذا الموقف رزأه أيضا عند وليم ناصو سيوره -حيث رأى أن المنفعة النسبية والنارة النسبية تصندان النسبة التي تتم وقالها مبافقة سامة باعزى (١٣).

كان الهدف من الهجوم على نظرية العمل في القيمة عند الاقتصاد السباسي الكلاسيكي وتقديم نظرية في النوية كبديل (هزيل) لها ، هو خلق أساس تبريري لوضع نظرية في النوزية تبرو صطلية الاستغلال في النظام الراسمالي . وهنا نقابل نظرية «الخدامات الإنتاجية» او تقسيم عناصر الإنتاج إلى أرض وعمل ورض بالروان الإنتاج الي أرض وعمل ورض بالروان الأساسية جان باست ساي . ويقول أنصار هذه النظرية إلى إصباب عناص على عوائد ودخول نظير هذه المشاركة ، فالمصال يحصلون على الأجور » على عوائد ودخول نظير هذه المشاركة ، فالمصال يحصلون على الأجور » على وأنسح بال الأجور » وأنسحاب الأراضي على على وزائد وذول المقدرة على تنظيم الإنتاج وازارته على الأراب . وما هنا ، يتساري الإنسان مع الجداد ، فلاكل (الإنسان والجداد) بجب أن يحصد المراحد ألى المشاركة .

ومكذا ، صُنِّى المحتوى الاجتماعي في التحليل الاقتصادي ، وقفزت إلى المقدمة مشكلات التيادان والسوق ، وفي ظل هذا الإطار حاؤاوا تبرير المصالح الطبقية المتمارضة الكامنة في علاقات الإنتاج الراسمالية . وقدموا الراسمالية كما لو كانت تنظيما اجتماعها منسجما لعلاقات تبادل تستغيد منها جميع الطبقات ، كما يقول أرسكال لانجه (<sup>(2)</sup>)

ومع ذلك تمسك الاقتصاديون الميرور<sup>((10)</sup> ببعض الخيوط الفكرية التي تربطهم بالاقتصاد السياسي الكلاميكي . وهي خيوط من المؤكد أنها كانت مانزال في مصلحة البورجوازية الصناعية ، مثل تمسكهم بأنكار الحرية الاقتصادية والمنافسة الكاملة ، وبنظرية التوازن الشالةاني ، ويقانون ساي للأسواق وقدرة الراسعائية على التحقيق المستمر للتوظف الكامل ، وبقاتون الغلق المستمر التوظف الكامل ، وبقاتون الغلق المستملة المورب من التسليم بمسحة التحليل المنتطقي مؤلاء المستملية بمورب من التسليم بمسحة التحليل المنتطقي المورب من التسليم بمسحة التحليل المنتطقي المنتطقي المنتطقي من التنظيم بنصرة أن بتجدان بجودن التيامة الخراج والمناطقة الركود الاقتصادي المنتطقة من التنظيم المنتطقة على مناطقة بنا المنتطقين من كليامة السكان وقائزيان الخلقة المتناقضة ، والمنافضة الكاملة بين المنتطقين من كليامة المنتطقة عجم المنتظم ومن هذا الإسكان من التنظيم المنتطقة من التنظيم المنتطقة مناطقة عجم المنتطقة المؤلفة عجم المنتطقة المؤلفة المؤلفة ، إيقاف المخالف المنتطقية المؤلفة ، إيقاف المخالف المؤلفة المؤلفة ، إيقاف المخالف المؤلفة المؤلفة ، إيقاف على هذه على مؤلف المنافؤلفية المؤلفة ، إيقاف على هذه على مؤلف المنافؤلفية المؤلفة ، إيقاف على مؤلفة المؤلفة الم

حققت حركة تركز وتمركز رأس المال درجة عالية ، واحتل المشروع الكبير المكان الأول في النشاط الاقتصادي ، وأخذ يمتص ويختق المنشأت الصغيرة ويزيعها من السوق ، مصفيا بذلك الإطار المغترض تشيوع حالة المنافسة الكاملة ، وفي مقابل هذه التغيرات كانت الشافضات بين العمل ورأس المال ، بين الطبقتين العاملة والبورجوزاية ، تزداد عنا ، وتأخذ المكالا مختلة من الصراع ، وتنزع النقاب بشكل حاسم عن وهم التوافق بين المصلحة التحاصة والمصلحة العاملة (الم

وهنا فدا الاقتصاد السياسي الكلاسيكي والاقتصاد التبريري عاجزين عن تفسير كثير من المشكلات وإيجاد الحلول لها، وعاجزين عن الرقوف هي وجه الهجمات من جانب حركة الطبقة العاملة ، تلك الحركة السائرة في طريق الشور<sup>170</sup> ، كما يؤنل إيل وول .

ففي ذلك الرقت ، أي خلال الفترة ما بين العقد الثالث والمقد السابع من القرن النامع النطاق من القرن النامع النطاق ضد الأحوال المقدن المنامة العاملة في البياد الأكثر ضيد الأحوال المقائمة في البياد الأكثر مضيحا الخيائية بنائت تثبت قدرتها على الشمال من أجل مصالحها ، كما كانت الاشتراكية الخيائية ، مفضل مجهودات الاشتراكية الخيائية ، مفضل مجهودات الاشتراكية الخيائية ، مؤضرها للمناقشة بين المشتقفين وصفوف الشعب ، وكان من الواضع للنائلة بين الدشقفين وصفوف الشعب ، وكان من الواضع منها على وشك الوقع الأسم ، وكان تغيرات أخرى أخطر منها على وشك العوقع الأسم .

فمن ناحية ، استطاعت الطبقة الماملة في صراعها مع رأس المال ، ومن خلال تضحياتها المديدة ، أن تظفر بمغض الحول والإجراءات التي تستهدف حياية مصالحها وتحسين أحواها ، والاسيما من خلال القوانين والنشريعات التي أصدوا البرلمان الإنجليزي لتنظيم أحوال العمل وإياحة حرية تكوين إلتابات نصدر في عام ١٩١٩ أول تشريع يوم استخدام الأطاقال معن تقل أصدارهم عن التاسمة ، وحدد يوم العمل للأطاقان فوق السن المذكورة بالتني عشرة ساعة يوميا . وقد طبق هذا القانون في بادئ الأمر على معامل القطن فقط . وفي عام ١٨٢٥ صدر قانون يبيح تكوين نقابات العمال كوسيلة مشروعة للمطالبة سلميا بزيادة الأجور وتخفيض ساعات العمل ، مع النص صراحة على دمنع التهديد والإرهاب وإقامة العراقيل، وذلك على الرغم من معارضة الاقتصاديين والرأسماليين لهذا القانون . وفي عام ١٨٣٣ صدر قانون أخر لتنظيم أحوال العمل ، أوسع تأثيرا من سابقه . وقد منع هذا القانون تشغيل من يقل عمره عن الثامنة عشرة ، وطبق على جميع مصانع النسيج . وتبع ذلك تميين مفتشين حكوميين ، مزودين بصلاحيات معينة لمراقبة تطبيقه . وفي عام ١٨٤٧ صدر قانون المناجم الذي حرم ، لأول مرة ، تشغيل الأطفال دون العاشرة في العمل بالمناجم تحت الأرض ومنع استخدام النساء والفتيات للعمل بالمناجم . وفي عام ١٨٤٤ صدر قانون جديد للعمل يحدد ساعات اشتغال النساء باثنتي عشرة ساحة يوميا ، وأعطى الحكومة حق الرقابة الشديدة على تنفيله . وخلال الفترة ما بين ١٨٤٦ - ١٨٥٦ صدرت تشريعات أخرى خفضت ساعات العمل من اثنتي عشرة ساعة يوميا إلى عشر ساعات. وفي عام ١٨٥٥ صدر في بريطانيا أيضًا قانون أخر يلزم أصحاب المناجم بضرورة أتخاذ الاحتياطيات الواجبة التي تؤمن سلامة العمال . وبين عامي ١٨٦٠ ـ ١٨٧٠ صدرت عدة تشريعات أخرى لتنظيم شروط العمل في صناعات أخرى ، مثل صناعة المصبوغات والكبريت والأسلحة ، وغيرها(٢١)". وتوسعت بعد ذلك حركة تكوين النقابات وفرضت على أعضاثها اشتراكات بسيطة بحيث تستطيع بما يتجمع لديها من مال أن تكفل لهم بعض التعويضات في حالة البطالة ، وأن تمول بعض الإضرابات . كما زادت الحركة التعاونية التي كان رائدها روبرت أوين.

وفضلا عما سبق ، شهدت الفترة الواقعة ما يين المقد الشالث والمقد السابع من القرن التاسع عشر وقوع أزمات دورية في بريطانيا ، في عام ١٨٣١ ، ١٨٦٤ ، ١٨٧٦ ، وهي أزمات لم تكن معروفة إيان ظهور الاقتصاد السياسي الكلاسكي الإنجليزي . وقد كشفت هذه الأزمات عن ذلك التناقض الذي بات واضحا بين قوى الإنتاج التي ينتها الراسمالية وبين المتافقة من هذه القوى وكانت الطرق المتبعة في الفغلب على الإنتاج المتدفقة من هذه القوى . وكانت الطرق المتبعة في الفغلب على كل أرفة تضاعف من حدا الأزمة الثالثة . وقد وقف الاتصاديون المبرون أمامها حالين ، واستكانوا إلى النظر إليها على أنها قلائل عابرة لا تنتج من طبيعة النظام الراسمالي وإنما من فعل السياسة الاقتصادية الناجمة عن التدخل الحكومي ، ومن مظاهر عدم الكمال التي تحدد في السرق نتيجة لجمود بعض الأسمال والآجور وعدم استجابتها للتغيرات المطلوبة التي يحتمها وضع توازن التوظف الكامل . كما فسر بعضهم هذه الأزمات على أنها تنتج من الحروب والكوارات الطبيعية .

وفي فرنسا ، لم تتمكن حكومة لويس فيليب التي اعتلت السلطة في يوليو ١٨٣٠ من وقف نمو التناقضات الاجتماعية التي حدَّثت في عصرها بعد زيادة حركة التصنيع . إذ تردت أحوال المعيشة للعمال ، وتزايد العاابع الديكتاتوري للحكم ولجورة إلى المنف . وهي أمور عجلت بقيام الثورة في باريس في ٢٧ فبراير سنة ١٨٤٨ . وهي الثورة التي نجعت في إقالة لويس فيليب واستطاعت أن تقيم حكومة ثورية موققة ، اشترك فيها خليط من حزب اليعاقبة الجمهوري والكاثوليك ولويس بلان Louis Blanc الاشتراكي وأحد زعماء العمال . وقد تعهدت الحكومة بضمان العمل لكل فرد ، وذلك من خلال إنشاء مصانع وطنية (اقترحها لويس بلان) ليتولى العمال إدارتها . غير أن هذه التجربة قد فشلت سريما ، واكتفت الحكومة بتشغيل العمال العاطلين في السكك الحديدية وحفر الخنادق وفي الأشغال العامة وإعطاء كل منهم إعانة مالية . ثم قامت الجمعية الوطنية في اجتماعها بباريس في يونيو ١٨٤٨ بالغاء تشفيل العمال ودفع الإعانات المالية لهم ، مما أدى إلى قيام الثورة في شوارع باريس لمدة ثلاثة أيام ، انتهت بسحق الجيش للثوار وإعدام بعضهم ونفي حوالى ٢٠٠٠ شخص إلى المستعمرات الفرنسية ، وقر أويس بالأن إلى إنجلتراً ، وتم سجن برودون . وما لبثت ثورة ١٨٤٨ أن انتلمت بعد ذلك في معظم حول أوروبا ، في بروسها والنصعا والمجر وإبطاليا والمنابق أن من فرات أن نها بالمرجوانية أسميرة والمتقافون والمعالى أوران مهمة ، بيد أنها في مجملها كانت تنادي بالديمقراطية وتنده بعدكم الفرد وبطفيان رأس السال ، وتطالب بحرية الانتخابات والمعقمات المحتملة المقات والطبقات ، وتطالب بحرية الانتخابات والمعقمات الكادحة ، على أنه الوران ما لبت أن كبحت الأسباب مختلفة لا محل للتعرض لها هنا ، وأعضب خلك مورد المحكومات الرحيمية والقصعة بليوليسي في معظم أنحاء أوروبا ، واضطر الخوار إلى والمعتمران المؤرد إلى الفرار إلى المؤرا إلى أن هذه اليورة من المحكومات الجزيرة في فرنسا وإبطاليا وألمانيا والنصا والمجتر إلى الفرار إلى أن أن هذه اليورة من ما صاحبهما من عنت وتنمير وقتل وتعليب ظلت تمثل أنها كيمة لليمية ومن ما صاحبها من عنت وتنمير وقتل وتعليب ظلت تمثل كزيان اليمة لليمانية والمساعة والتعرب وقتل وتعليب ظلت تمثل كزيان اليمة لليمانية والمساعة والتعرب وقتل وتعليب ظلت تمثل كزيان اليمة لليمانية والمساعة من عنه وتبعر وقتل وتعليب ظلت تمثل كزيان اليمة لليمانية والمساعة من عنه وتبعر وقتل وتعليب ظلت تمثل كزيان اليمة لليمانية العالمية وشبحاء مرصا ومجملة الهيانية التمانية والتعرب وقتل وتعليب ظلت تمثل كزيان اليمة لليمانية الهيانية والتعرب وقتل وتعليب طلت تمثل كزيان اليمة لليمانية والتعرب واليمانية الهيانية والتعرب واليمانية والتعرب واليمانية والتعرب والتعرب واليمانية والتعرب والتعرب والمعانية والتعرب و

وضاعف من حرج الموقف ، بنه ظهرر أعمال كارل ماركس Karl Marx (البيان الشيوعي : Friedrich Engels) : (البيان الشيوعي ناملاء ، والبيزه الأولي (١٨٦٨) وسرحة انتشار تاثيرها في مفوف الحروة الأول من رأس المال ١٨٦٨) وسرحة انتشار تاثيرها في مسفوف الحروة المواهلية والانتجاهات الاشتراكية في المانيا وفرنسا وإيطاليا والمنجر ، وفضلا عن ظلك تم تكوين فالفولية الأولىء في عام ١٨٦٧ ، وهي أول تنظيم طالمي للحركة العمالية .

كما شهدت هذه الفترة نقدا هنيفا من جانب المعدوسة التاريخية الكلمنية (") مدخوات الاقتصاد السياسي الكلاسيكي . حيث الكرت مفهدة الكرسيكي . حيث الكرت والمقابدة وجدة وقارين موضوعية تحكم عمليات الإنتاج والتوزيع والتياف الهيسة ، لا يرجود اللانتقام فيه معلم من مرخوا جانبا فكرة القوانين الاقتصادية العلمية . وذهب مفكرو ومن شما طرحوا جانبا فكرة القوانين الاقتصادية العلمية . وذهب مفكرو (A.F. Roscher ومن ملا ملائلة على المناسبة الوطنية مواشد الملائلة على المناسبة (طبقة ملائلة المناسبة المناسبة (طبقة ملائلة المناسبة المناسبة (طبقة ملائلة المناسبة المنا

في التطور ، وإن مهمة الاقتصاد السياسي هي صبياغة التطور التاريخي للأحم. وبلغال ونضوا أن يكون الاقتصاد السياسي علما نظريا ، وإنسا اعتبره علما تاريخيا . فقي أرقيم أنه ترجد في عصور اقتصادية مختلفة ، تعاقب مراحل تطورها الورح 1981 التوقيق التصادية لموسلة معينة من تعاقب ما طبيع ، فإن مغالة الاقتصادية لم يكمن في معرفة التيار ، ويناء على المأسية التي تشكل أسلوب الإنتاج وقوانين تطوره ، ولكن في الاتجامات والنفسية التي تشكل أسلوب الإنتاج وقوانين تطوره ، ولكن في الاتجامات والنفسية التي تشكل ورعة عصر تاريخي (1% , وكانت تلك المدرسة ، بهما الشكل ، مثلية هيرجه عصر تاريخي (1% , وكانت تلك المدرسة ، بهما الشكل ، مثلية هيرجهان ألاقتصادة السياسي الي علم للتاريخ «الاتصادة بالاسياسي الم يهم للتاريخ «الاتصادة السياسي» المنهم إلى مام الاقتصادة السياسي المناهم إلى المسادة أن يتحول اسم هالاقتصاد الوطني Netional ، الذي بالمغ فروقه عند فريد طول بست 1940 / الذي الانتصادي الالماني المعروف (١٨٠) .

في ظل هذه الظروف ، الاقتصادية والاجتماعية والسياسية ، المليئة 
بالمتنافضات ، والمسليمة بريح المتمود والخيرة ، وما صاحب نظلت من صراح 
من ممكريها في الاقتصاد التشري بفكر جنيد ، ميمر عن هذه المرسطة 
من ممكريها في الاقتصاد التشري بفكر جنيد ، ميمر عن هذه المرسطة 
وليغف أمام الهجمات المتيفة التي يتعرض لها أسلوب الإنتاج الراسمالي . 
ومن هنا خرجت إلى حيز الوجود منوسة التحليل المدني ، وكانت المهمة 
الأصاحبة التي تضطلعت بها هذه المعرسة هي ابتكار أسلوب جديد 
الأساب التي بالي بها الاقتصاد من نطاق تحليل المداقات الاجتماعية ، إلى 
دائرة التحليل النفسي لسلوك المنتج والمستهلك ، مستندة في ظلك إلى 
نظمة الملذ والألم (٣٠ . فشكالة علم الاقصاد أضحت ، كما يقران منائلي 
خيفز ، هي البحث في حسابات الملة والألم ، أو بميارة أخرى ، هي البحث 
غير كيفية إشباع حياتات إلى العمى حد بالتي جهد ، أي الحروب على اعظم 
غير كيفية إشباع حياتات إلى العمى حد بالتي جهد ، أي الحروب في ، وهو ما يعني 
غلد مما نرغب فيه ، على حساب الملة قدر مما لا نرغب فيه ، وهو ما يعني 
غلد مما نرغب فيه ، على حساب الملة قدر مما لا نرغب فيه ، وهو ما يعني

تحقيق العد الإعلى من الملذة . ويهذا الشكل تحول المهمة الأساسية لذى المحدين إلى البحث عن قواعد أو قوانين فالسلوك الرشيدة التي تجعل الإنسان ألماقل يصل إلى الحنفة المقصورة في مورة المعليات التي يعيش في مروقيا . وعلى الذارى هنا أن يلحث أنه ينها كان الانتصاد السياسي الكلاسيكي يبيحث في علاقات الناس خلال معليات إنتاج وتوزيع وتبادل المنتجان والغروة : فرى مدرسة التعليل المحدي تهتم بالبحث في علاقة الإنسان الأشياء ه في ضوء مولة كلماة من الملاقات الاجتماعية .

ولما كانت قوانين الحركة والنمو للمجتمع قد اسقطت تماما من التحليل، فإن قتركيل ألف أسيح ممثلاً في التحليل التسايكي، الذي يهمل عضر الإمن وكذلك التغيرات الجذرية في النظام المستايكي، الذي يمكن من المصادلة إذن أن يحل اللبجا الاتصادلة إذن أن يحل اللبجا الاتصادلة إذن أن يحل المنابط ألم المخزرة و الاجتماع المعدوسة الحداية ، محل اللممال والمساعليين واصحاب الأقرامي أفي تحليل المعدوسة الحداية ، وحل والممال الرائمية في تحليل الاتصاد السياسي الكلاسيكي . وأن يكون تعليل التغيرات الاتصادية هي طريقة التحليل ، أثني اعتبد طبها المديون ، والملاقات الاتصادية هي طريقة التحليل ، أثني اعتبد طبها المديون ، والملاقات الاتصادية هي طريقة التحليل ، أثني اعتبد طبها المديون ، والملاقات الاتصادية هي طريقة التحليل ، أثني اعتبد طبها المديون ، والملاقات المكان المركزي في يشكل نهائي في التحليل من أوان يراحة التحليل الاتصادي يمكن أن تتغلق الأن بأخر الشكان المحلول وقد وائلة ، وهي التحليل الريامية الحدايل الريامية الحداية .

تركزت الهموم العلمية عند الحديين في البحث عن أوضاع التوازن الساكن ، مراة فيما يتطاق يتوازن المستقبلات أو توازن المدينيج ، أو التوازن الاقتصادي العام . وهي أوضاع يتمين على الجميع البحث عنها والموازن الإنجازية يعتقبا لأنسهم أوضاعا مثلي . وكان ظاك في المخفة انتكاسا المؤمي الطبقي الكامن لدى المحليين ، حيث كانت الديهم تقامة كاملة ، بأن أسلوب الإنتاج الرأسمالي قد استقر وانتصر ، وأنه لا سبيل لتغييره ، لأنه الأسلوب الذي يتمالى مع البحث عن السلوكيات يتمالى على المناسئ مع قل السلوكيات الرشيخة الافزاد التي تجعلهم يصلون إلى السمادة وتعظيم المشافق ، ويقال المشافق ، ويقال المشافق ، ويقال المشافق ، ويقال المشافق ، وهو الاستناد على المكاسبتكي ، ولم يعد يرسلهم به إلا خيط وامن ورفيع ، وهو الاستناد على المكاسبتكي ، ولم يعد يرسلهم به إلا خيط وامن ورفيع ، وهو الاستناد على المشافق المحالة ، في افتراضات المسافقة ، في افتراضات المسافقة ، مثل أساس أن قوصول إلى أوضاع التوان تقتضي وجود الهرد للحر لذي يبحث عن منفقته بشكل إليادي وذلك في ضوء المماكية المتاصوة المتراه المتافقة وليات السوق الحرة .

وهند تحليل توازن المستهلك، نقابل هنا مستهاكا نعطيا ، لا يوجد له أي انتماء طبقي أو اجتماعي ، له خول قدي مدين ، ويتمامل مع أسمار محددة في السوق ، ولا تعادل من المستهاك إلى المتحادث المي لموازن ، هي يود اقتداءها . ومن هنا تصبح هشكات إلى الموازن ، هي المبحث هن الكيفية التي يوزع بها دخله المحدود على شراء السلع والخدامات ذات الأسمال المتفاودة . ونظالة الموازن لعشال يولن المسالع إلى المدخلة الموجدة إنقال بهن أوا تساور الأسمالي المحديد لوجود إنقالة المشالع المحديد الإجود إنقالة المختلفة ، أن بممارة أخرى ، إذا تساورت المشالعة المدعدية الإسارة الشراء (١٠٠٠) .

أما في تحليل توارن المنتج ، فإن المشكلة تتمثل هنا في البحث عن تلك الكميات التوازنية التي يتمين عليه إنتاجها حتى يصل بأراحه إلى حداها الأقمى ، وذلك في ضوء معلومية تكليف الإنتاج المتغيزة والثابئة ، وأسمار السوق المحددة بعيدا عن إرادته (وهو ما يمني افتراض حالة المنافحة الكاملة) ، والتوازة هنا يمكن الوصول إليه إذا ما تساوى الإبراد الحدني مع التكاليف الحدادة؟؟!)،

ومواء كان التحليل منصبا على توازن المستهلك أو توازن المنتج ، فإن الافتراض الأساسي عند الحديين هو أن المشتغلين بالنشاط الاقتصادي مستقلون بعضهم عن البعض الآخر، ولا تربطهم أي علاقة : إلا علاقة: البداخل في السوق، وإن حالة المتافسة الكاملة هي السائدة، أي خاو السوق من أي عناصراء احتكارية . وهو افتراض كانا يجافي الواقع أيام ظهور المدرسة العدلية (<sup>10)</sup> .

وبعد أن بين الحديون كيف يستطيع الفرد، المستهلك أو العنتج، تدبير شؤونه الانتصادية على نحو إلى مسلمة المناول التي مشاول الله تحليل حسلمة المناول المن المن المواقعة والفاهم الاقتصادية وتحليد الأسعار المن التم بها عمليات التبادل في الأسواق، وذلك على أساس أن تبادل المسلم وأخذمات هو امتداد طبيعي للشاط الانتصادية لوثورات والتبادل هذا، مو عباد عن من من تقل المحمول على شيء تزيد رضيته فيه مقابل المحمول على شيء تزيد وفي على الملاقة بالأشياء وفي على الملاقة بالأشياء بنظيم المناولة بالأشياء وفي على الملاقة بالأشياء بنظيمة في القيمة عم تلافعي إلى المناقب إلى تعليد القيم التبادلية للسلم ، تلهب إلى يليك، أنهم الما لكنامة المناقب على المائة المناقبة المناقبة والشياء للسلم ، وتوهموا فيها ، وإنما على أساس المناقبة عن مواحل كامنة أي نظام إجتماعي، والحقيقة المهم في ظلك كانوا قد زيران وطوروا ما كانته أي نظام إجتماعي، والحقيقة المهم في ظلك كانوا قد زيران وطوروا ما كانته إرماسات الاقتصاد الشيريري المهتفلة عن يوصلت إليه في هذا المخصوص ، وبالمائة المناور وسمول بيلي .

والواقع أن الحديين كانوا يهدفون من خلال نبذ النظرية الموضوعية في القيمة عند الكلاسيك وتقديم نظرية المنتفعة الحدية والندرة النسبية تبديل لها ، إلى تقديم نظرية في التوزيع تهدف إلى تبرير علاقات الاستغلال في النظام الرأسمالي ، وطمس معالم علاقات التبادل اللاصتكافري الذي ينطوي عليه . وكانت تلك أسأة نظرية الإنتاجية الحديثة اللامتكافري الذي ينطوي Marginal Productivity الإنتاج الأربمة (العمل ، ورأس المال ، والتنظيم ، والأرض) . فالأجور والأرباح والفوائد والربع إنما تحدد على أساس إنتاجية أخر وحدة مستخدمة من هذه المناصر، وليس على أساس إنتاجيتها الحقيقية ، ولهذا زعم الحديون أنه ليس لأي صاحب عنصر من عناصر الإنتاج أن يحتج بضالة عائده (دخله) في التوزيع مادامت إنتاجيته الحدية منخفضة .

أما في مجال تحليل التوازن الاقتصادي العام فقد كان ثمة اقتناع ضمني لدى الحديين بصحة انطباق قانون ساي للأسواق . وهو القانون الذي ينص على أن العرض يخلق الطلب المساوي له ، ومن ثم ليس من المتصور حدوث بطالة على نطاق واسع من جراء حدوث أزمة إفراط إنتاج عامة . وعليه ، ليست هناك أي مشكّلة أمام النظام للوصول إلى مرحلة التوظف الكامل. وتنبغي الإشارة هنا ، إلى أن أهم إسهام نظري قام به الحديون ، هو تحديد شروط التوازن الاقتصادي العام على المستوى الكلي . وهنا نقابل الإسهام البارز الذي قام به ليون فالراس Léon Walras مؤسس مدرسة لوزان . وقد أستند فالراس عند تحديده لهذه الشروط إلى مجموعتين رئيسيتين من العلاقات . الأولى هي علاقات الاعتماد المتبادل بين عناصر النظام الاقتصادي . والثانية هي علاقات التبادل (العرض والطلب) وذلك بهدف تحديد الشروط أو الضوابط التي تؤول بالنظام إلى الوضع الأمثل لتخصيص وتوزيع الموارد الاقتصادية . ويمكن القول إن ليون قالراس يعد من أوائل الاقتصاديين في تاريخ الفكر الاقتصادي اللي توصل إلى نظام متكامل ومتسق لتحليل فكرة التوازن العام من حلال نظام منطقي للمعادلات الرياضية .

وإذا تأملنا في الطريقة التي اعتمد عليها قالراس في تحليله لشروط التوازن العام ، فسوف نلحظ أن هذه الشروط توصل إليها عبر مراحل مختللة ، وفي كل مرحلة كان تحليله يكتسي طابعا جديداً . ففي البداية لجيا قالراس إلى تحليل شروط التوازن في صلاقات التبادل مع إهمال الإنتاج . وفي مرحلة تالية الخلق طالإنتاج في التحليل ليوضح شروط تحقيق التوازن العام في مجال تضميص العوارد . ومن خلال الربط بين تحليل توازن حلاقات التبادل ، وتحليل توازن الإنتاج ، استطاع الوصول إلى قلب نظريته في مجال النوازن العام للاقتصاد القومي .

وفي المرحلة الأولى من تحليل قالراس(١٥) التي حلل فيها شروط التوازن للتبادل والاستهلاك ، نجد أنه قد توصل إلى نفس النتائج التي كان ستانلي جيفونز قد توصل إليها قبله بسنتين من ظهور أبحاث ڤالراس ، ولكن من خلال طريق أخر غير الطريق الذي سلكه جيفونز . ففي هذه المرحلة اعتمد قالراس ، على فكرة منحنيات العرض والطلب ليشتق منها دالة المنفعة . وقد بدأ بالحالة الافتراضية البسيطة ، وهي افتراض أن هناك شخصين يودان تبادل سلعتين استهلاكيتين (مهملا هنا ظروف إنتاج هاتين السلعتين) . وقد بين أن حجم طلب هذين الفردين على سلعة كل منهما إنما يتوقف على ثمن التبادل . أو بعبارة أخرى ، على السعر الذي يعبر عن هاتين السلعتين . وأن منحنيات طلب هذين الفردين تتجه نحو الانخفاض مع ارتفاع السعر ، وتتجه نحو الارتفاع مع انخفاض السعر . ولما كانت كل علاقة تبادلية بين سلعتين إنما تتناسب مع حجم معين للطلب على هاتين السلعتين ، فإنه من السهل على المرء إذن أن يشتق من منحنى الطلب منحنى العرض. والتبادل يصبح ممكنا إذا كان الطلب مساويا للعرض عند التوصل لتحديد السعر . وإذا لم يكن العرض والطلب متساويين عند هذا السعر ، يعلن ثمن جديد ، ويستمر الإجراء إلى أن تتحقق المساواة والوصول إلى السعر التوازني . وهذا يعني أن حجم الطلب عند سيادة شروط معينة للتبادل إنما يعبر ، في الوقت نفسه ، عن حجم العرض عند نفس هذه الشروط. وتأسيسا على ذلك يمكن القول إنه إذا كانت الكميات المتبادلة من سلعتين معلومتين وكذلك الكميات المعروضة منها ، فإنه من الممكن إذن تقدير أسعار التوازن لهما . وبعد ذلك في مرحلة ثالية ، أدخل قالراس في التحليل مشكلة الخدمات الإنتاجية (خدّمات عناصر الإنتاج) ، واشتقى منها معادلات التوازن بنفس المنطق الذي طبقه على السلع الأستهلاكية . ثم قام بعد ذلك بالربط بين أسواق سلع الاستهلاك وأسواق عناصر الإنتاج . وفي ظروف التوازن ، وفي ظل المنافسة الكاملة ، فإن تكاليف الإنتاج لابد أن تكون متساوية مع مجموع المتحصلات من يعم جميع السلم الاستهلاكية .

ومادامت للدينا معادلات عن العرض والطلب لكل السلع والخدامات ، فإنه من السمكن بدلت الانتقال إلى مشكلة الترازن العام . فومتا يستخدم فالواس يدمة خاصة من ابتكاره هي بلحة المداعدات العامل . وومتا يستخدم فالواس المستخدم فالواس المستخدم فالواسط المستخدم العالم المستخدم المالون للكلمة بعد المستخدم المالون المستخدم المعادلات المرازع إلى المستخدم الم

وأيا ما كان الأمر ؛ فإن ليون قالراس بنظامه المبتكر في تحليل التوازن المام(<sup>())</sup> ؛ كان ذا رضة شديدة في أن يفاق عن ظلمة الحرية الاتصادية أمام الهجمات التي كانت قد تمرضت لها من مختلف الانتصاديين والمفكرين ؛ وأراد أن يثبت أنه أو توافرت الحرية الاتصادية والمنافسة الكاملة فلن تنشأ أي مشكلة في الترازن الانتصادي العام .

ومع أن الفترة التي سبقت ظهور التحليل المحدي قد شهدت هدة أزمات اقتصادية دورية، كما حادث في عام ۱۸۵۷ وعام ۱۸۵۷ وعام ۱۸۵۷ وعام ۱۸۵۷ وعام ۱۸۷۷، ، وظهرت فيها موجات شديدة من المطالة ، إلا أن المحدين نظروا إلى تلك الأزمان على أنها أمور عارضة ومؤقته ، ولا سلة فها بالنظام المقائم ، ونظرا لانهم المتعدوا تماما عن تحليل بنية النظام الراسمة في ودوال الحركة والاضطراب فيه ، وراحوا يبحثون في علاقات شكلية وأمور بديهية لا صلة لها بمشكلات الواقع ، فليس غريبا إذن أن يتوصل ستانلي جيفونز إلى تفسير وقوع الدورات الاقتصادية خلال نظريته الساذجة عن البقع الشمسية (An) Sun Spot Theory التي نشرها عام ١٨٧٨ . وقد حاولت هذه النظرية أن تفسر دورية وعمومية الأزمات الاقتصادية في النظام الراسمالي من خلال التغيرات الجوية . وفعوى هذه النظرية أنه كلُّ عشر سنوات تقريبا ، يحدث بانتظام وجود بقعة شمسية ، يترتب عليها تغيير درجة الحرارة ، وبذلك تتأثر المحاصيل الزراعية . ولما كانت هناك علاقة وثيقة بين حالة الإنتاج الزراعي وحالة النشاط الصناعي والتجاري والاثتمان ، فإن التذهور الذي يحدث في مستوى النشاط الاقتصادي العام ، كل عشر سنوات تقريبا ، إنما يعود إذن إلى تلك البقع الشمسية . وقد استند جيفونز في تبريره لهذه النظرية على تكرار حدوث الآزمة الاقتصادية كل عشر سنوات في المتوسط ، وأن ذلك يتَّفق مع دورية البقع الشمسية . وليس هناك أسخف من تلك النظرية . ظك أنه وإذا كان سبب الأزمات يرجع إلى عوامل طبيعية أو فلكية ، فلماذا لم تحصل الأزمات بانتظام قبل ذلك؟ ، كما يقول الاقتصادي المصري عبد الحكيم الرفاعي(٢٩) . فالأزمات الدورية ، بحكم التاريخ ، لم تعرفها البشرية إلا في ظل النظام الرأسمالي ، ومن ثم لابد أن تكون هناك علاقة بينها وبين هذا النظام .

#### \*\*\*

ومهما يكن من أمر الحال الذي آل إليه وضع الاتصاد السياسي على يد المدرسة الحدية ، فإن القارئ لا شك قد أحرك مدى التغيير الجدري الذي كان أحداثته هذه المدرسة في المبادئ والمفاهيم والأسس والقوانين التي كان الاتصاد السياسي الكلاسيكي قد توسل إيها ، وإن الانقلاب الذي أحدثته هذه المدرسة داخل دائرة التحليل الاقتصادي كان مرتبطا بظروف تراريخية التصادية واجتماعية وسياسية والميولوجية محددة ، وأن تلك المدرسة كانت في نهاية الأمر تحبيرا عن تحدول الراسميلية من مرحلة المناشسة إلى مرحلة الاحتكار ، كانت تعبيرا عن مصلحة رأس المال الاحتكاري في بداية تكونه .

على أن ما تنبغي الإشارة إليه ، أنه إذا كان الاقتصاد السياسي الكلاسيكي قد بين ، في حدود جهازه التحليق ونظرته الاجتماعية ، طبيعة الملاقات المستافقية المستافقية في النظام الراسمالي ، وأن الاقتصاد التربوي (المبتذل) قد معد إلى تربوها ، فإن المدرسة الحديثة كانت تهلف التربوي (المبتذل) قد معد إلى تربوها ، فإن المستويد الراسمالية على أنها نظام سعقر ، يكون التوازات فيه (في مجال المستهلك والمنتج والاقتصاد القومي)

والحقيقة ، أنه بظهور مدرسة التحليل الحدي تمت عزلة الاقتصاد السياسي عن مجال العلوم الاجتماعية ، فالعوامل والعلاقات الاجتماعية أصبح ينظر إليها على أنها تقع خارج دائرة «الاقتصاد السياسي» . ولهذا ليس من قبيل المصادفة أن يحل ، بعد ذلك ، تعبير «الاقتصاد البحث» Pure Economics أو دعلم الاقتصادة Economics محل تعبير والاقتصاد السياسي،(٥٠٠) Political Economy وقد علق الاقتصادي النمساري المعروف رودولف هلفردنج R. Hilferding على هذه المدرسة بقوله : ١٠٠١ فبدلا من العلاقات الاقتصادية والاجتماعية فإنها تتخذ من العلاقات الفردية بين الإنسان والأشياء نقطة البند في مذهبها . فهي تتصور العلاقات من وجهة نظر سيكولوجية على أنها تخضُّع لقوانين طبيمية لا يمكن تغييرها ، وتستبعد علاقات الإنتاج التي تتحدد اجتماعيا . كما أن مفهوم تطور العملية الاقتصادية وفقا لقوانين محددة ، مفهوم غريب تماما عنها . هذه النظرية الاقتصادية هي نقيض للاقتصاد، فكلمتها الأخيرة هي . . أن بصفي الاقتصاد نفسه بنفسه (٥٠٠) . وتصفية الاقتصاد السياسي ، كعلم اجتماعي ، معناها ـ من ناحية ، كما يقول أوسكار لا تجه ، أن علاقات الإنتاج ، فضلا عن العلاقات الاقتصادية الأخرى بين الناس ، لا تعود تؤخذ في الحسبان . ومعناها ، من الناحية الأخرى ، أن العلاقات الاقتصادية التي يتصف بها أسلوب الإنتاج الرأسمالي يجري تبريوها ، بافتراضها ناتجة حن مبادئ شاملة ، تتضمنها المعقولية الاقتصادية (٢٠).

وعموما ، فقد ظهر بعد ذلك صف أخر من الاقتصاديين الذين يمكن اعتبارهم بحق الجيل الثاني لمؤمسي مدرسة التحليل الحدي . وهذا الصف ، يمكن تقسيمه من الناحية الشكلية إلى خمس مدارس معروفة ، هي المدرسة الإنجليزية التي تزعمها ألفرد مارشال Alfred Marshall (١٩٢٤ - ١٨٤٢) والمدرسة النمساوية التي ضمت بوم باقرك Bohm-Bawerk ( ١٨٥١ ـ ۱۹۰٤) وقون مايزس Ludwig von Mises (۱۹۳۹ - ۱۹۳۱) وقريدريش قون هايك Friedrich von Hayek (١٩٩٢ ـ ١٨٩٩) ، والمدرسة الفرنسية التي ضمت أوجستين كورنو Augustin Cournot (۱۸۰۷ ـ ۱۸۷۷) ، والمدرسة السويدية التي برز فيها كنوت فيكسل J. Gustaf Knut Wicksell ... ١٩٢٦) والمدِّرسة الإيطالية التي تزعمها فيلفريدو باريتو Wilfredo Pareto (١٩٢٧ - ١٩٢٢) . فقد ورث هؤلاء الاقتصاديون منجزات التحليل الحدى وراحوا يهذبون فكر الحديين في إطار محكم من التحليل المنطقى ، الذي يقوم على مقدمات فكرية محددة ، ذات علاقات مترابطة ، ومن ثم استخلصوا منها نتائج منطقية ، تثماشي مع هذه المقدمات وتتسق معها . وهم بهذا انتهجوا منهج المنطق الشكلي أو الصوري ، الذي يبحث فقط في مدى أنساق الفكر مع نفسه ، اتساقا يقع في الذات الإنسانية دون أن تكون له علاقة بالواقع الموضوعي أو بالعالم الحي الحارجي .

كان ما يجمع هذا الجيل الثاني من مواقف وأفكار أكثر صما يفرقهم فيما استطرا عليه . فكلهم ينطلقون من مبناً عزل المنتاط الاقتصادي للفرد المستهلك أو المنتج عن الملاقات الاجتماعية . فكل فرد أو مؤسسة أو وحدة اقتصادية بمثل كيانا متمزلاء قاتما بالله، ولا سبلة له بالمحجط أو البيئة الاجتماعية التي يوجد فيها . وكلهم أيضا يتطلقون من أفكار مينرش جوش عن المنتقحة وسعي الفرد نعوها وتضرعها للتناقص مع زيادتها . كما أنهم جميعا يهتمون بتحليل التغيرات الطفيقة جدا ، المتناهية في Officential الصعفر (صعتصادين في ذلك على حساب الشفاضل (Calculus) . وكلهم أسرى فكرة التوازن الستاتيكي والبحث عن الشروط



رودولف هلفردنج

التي تحققه . كما أنهم - جميعا - قد استبداوا بنظرية التوازن الاقتصادي العام نظرية الموازن الاقتصادي العام نظرية المدوواتير المحتفظ البحث في التشاف المسلم المثلث المشافرات وارتباط هذا المستانقضات مسلمية المسلم المشافرات المسلم المثالثة وزيادة المسلم المثالثة وزيادة التصيب المسلم المثالثة وزيادة التصيب المسلم المثالثة ونامة أمرز تتملق بالأجل القويل وتثير نوعا من المثلق والانزعاج ، يبنما المسلم على الأجل القصير ومحاولة البحث عن عوامل استقراره .

ومما تجدر الإشارة إليه في هذا الخصوص ، أن النيوكلاسيك أمادوا تأكيد لقتهم في قانون صاي للأسواق ، ومن ثم أنكروا إمكان أمادوا تأكيد لقتهم في قانون صاي للأسواق ، ومن ثم نقوا احتمالات وجود البطالة على نطاق واصع ، وقد أكد ذلك بشكل واضح المقدمانشات المادية (٢٠٠٠) . كلك أفقل من تولى صياغة وتضيير وتنميق تراث المدنوسة الحدية (٢٠٠٠) . كلك أفقل الديوكلاسيك على افتراض حالة المنافسة الكاملة وتوافر مورفة أمراق المعلم وهما جمود الأجور لملاج بالماسية التي يصود في أي قرة إما أن تكون بطالة اختياره أو هيكلية وهي الأمر الذي أكده الاقتصادي البريطاني الشهير أ . من بيجو وهي الأمر الذي أكده الاقتصادي البريطاني الشهير أ . من بيجو TYP (٢٠٠٠) . ولهذا كان النيوكلاسيك يمتقدن أنه يوجد ميل كامن في عام النظام بدفعه نحو تحقيق التوقف الكامل ، بستجد ميل كامن في الخط النظام بنده مناف طبيا كوان طبيا كان النيوكلاسيك يمتقدن أنه يوجد ميل كامن في تحدث فيها كوان طبيها أو أضطرابات نقدية شديدة شديدة . أل

وإذا كان النيوكلاسيك قد أنكروا الأزمان العامة والبطالة الراسعة واعتبوا أساسا بالأجل القصير ، فهل يعني ظلك أننا لا نعر لديهم على أي رؤية عن النعو في الإجل القصير وما يرتبط يذلك من رؤى تتعلق بالمعالة وليطلة والإجرز؟ عند الإجابة عن هذا السؤال ، سنجد أنه بالنسبة للجيل المؤسس (كارل منجد الإجابة عن هذا السؤال ، مسحدة منجر وستانلي جيفوز وليون القراس) لم توجد لديهم نظرية ، أو رؤية ، مسحدة ني مسابق أنسو وقلي الأجل القويل ، حيث استنزن بحثهم عمليات وشروط التوازن في الأجل القصير حل مجودهم . أما فيما يعمل كان ، يصفة عامة ، أكثر تقالإ بقدرة القام على التحرك المستمر في مسابج النمو ، ويقدرة الإنسان على التخلي على التحرك المستمر في مسابح الأوانس وضعة لقصوبة) . وأن هذا القبيل أيضا بقاطية التقدم التكووجي ودوره في مواجهة قازن المفلة المتناقصة . من هنا فقد نظر أبناء هذا الجبل إلى النمو النمو المسحوب وما بالتوظف الكامل على أنه عملية تدريجية النمو النمو وستمرة ، وأنها كذلك ولم المتناقصة الأكامل على أنه عملية تدريجية وستمرة ، وأنها كذلك والمية وستمرة .

والحق أن تلك النظرة المتقاتلة بشأن مستقبل النمو التي طغت على الله كل البيرة المتقاتلة بشأن مستقبل النمو المهابية البلدان السناعية الراسمالية في الشات الأخير من القرن التاسع عشر . حيث شهدت المشاعية الراسمالية في الشات الأخير من القرن التاسع عشر . حيث شهدت رتوسما في تراكم رأس السال ، وزنيها كبيرا لموارد المستممرات وشبه المستممرات والبلاد التابعة ، الأصر الذي وفر قنوا كبيرا من الموارد التي وضعت لخداة لنمو الاتصادي وأصهمت في التخفيف من تنافضات المنظام الراسمالي . ولهذا ما أن وخلت البلدان المساحمية أمن المشترين أم المدين المشتبك المستمر . ولهذا المستمد عرب كانت هناك بالمساحة من المنافضات المنافظة ومحركات القول المستمر عمل المستمد عرب والمنافذ المستمر المتعادل المستمد . ولاكانت الأجهية الأبيرات ، وللمناف والمتقبل المحقيقة في مدل المباحد الأبور ومحركات المحقيقة في حدل المناف المتمد ، ولاكانت الأجور يمثل المناف والمتقبل المحقية في منافرة الموسود ، ولايات الأجور يمثل المناف المحتفية ، وكان معانل الربع حاليا ، ولم المناف المحتفية ، وكان معانل الربع حاليا ، ولم المناف المخوان من نكرة الركود وأجرو الكافاف الدخل الناخ وكان معانل الربع حاليا ، ولم المناف المخوان من نكرة الركود وأجرو الكافاف الدخل الدخل المخوانة ، وكان معانل الربع حاليا ، ولم المناف وكري ، فيمارة أخرى ، فيم

كللك وفر التقدم التكنولوجي في تلك الآونة إمكان الإحلال Substitution بين عوامل الإنتاج من خلال بدائل مختلفة . إذ أصبح من الممكن إحلال الآلة مكان العمل. ومعنى ذلك أن التراكم أصبح من الممكن أن يتحقق دون أن يترتب على ذلك زيادة في القوى العاملة . وبذلك أمكن للنيوكلاسيك أن يفصلوا نظرية التراكم عن نظرية السكان . على أن هذا الإحلال وإن كان من الممكن أن يسبب بطالة احتكاكية ، فإن تلك البطالة مصيرها إلى الزوال ، لأن عملية النمو مستمرة ومترابطة ، وتدعمها الوفورات الخارجية والداخلية External & Internal Economies التي تتحقق من عمليات التوسع المستمرة داخل المنشأة وخارجها ، وهي الوفورات التي تتمثل في الزيادة التي تحدث في الإنتاجية أو الانخفاض اللّي يحدث في متوسط تكاليف الإنتاج (٥٧) ، وما يولده ذلك من انتعاش وطلب مستمرين على العمالة . كذلك لم يثبت أن ندرة الأراضي الزراعية من الممكن أن تشكّل حبئا أو عقبة لتراكم رأس المال . ظك أن أمار التقدم التكنولوجي ما لبثت أن تساقطت على القطاع الزراعي وأحدثت به قفزة في النمو . من هنا ، ما أصدق الكلمات التي ذكرها ألفرد مارشال في هذا السياق حينما قال: وبينما نجد الدور الذِّي تؤديه الطبيعة في الإنتاج يميل لإحداث خلة متناقصة ، فإن الدور الذي يؤديه الإنسان يميل لإحداث غلة متزايدة (٥٠)

ولعل أفضل من صاغ رؤية النيوكلاسيك في مجال التراكم والنعو والتغير التكنولوجي هو الاقتصادي الأمريكي الشهير روبوت سولو. R. W. Solow : المحائز على جائزة نوبل في نصوفجه الشي نشره في عام 1407 تحت عنوان مصاهمة في نظيرة السو الاقتصادي<sup>[44]</sup>. وهو النموذج الذي أصح لمدى الكثيرين مضاحا لفهم عمليات النمو في كثير من الاقتصادات الصناحية لمتقلمة وتم تعليقة عمليا في كثير من الدواسات لتحديد وقياس عوامل النمو في هذه الاقتصادات.

ويقوم النموذج (٢٠) على افتراض وجود سلمة واحدة متجانسة ، تنتج باستخدام عاملين فقط من عوامل الإنتاج ، هما رأس المال والعمل . ويفترض النموذج ـ على عكس الرؤية المالتوسية ـ أن النمو الذي يحدث في عنصر العمل بتحدد بعوامل خارج المجال الاقتصادي ولآ يتأثر بالمتغيرات الاقتصادية . كما أنه من المفترض أن الاقتصاد القومي يعمل في ظل المنافسة وفي حالة توظف كامل. في ضوء ذلك راح سولو يحلل النمو في الناتج الممكن Potential Output . وأهم متغيرين في هذا النموذج هما : رأس المال ، والتغير التكنولوجي ، ولغرض التبسيط ، افترض سولو ، في البداية ، ثبات عنصر التغير التكنولوجي واهتم أساسا بالدور الذي يلعبه رأس المال في عمليات النمو وتأثير ذلك على الأجور والعائد على رأس المال . والمقصود برأس المال هنا ، مجموعة السلع المعمرة التي تستخدم في إنتاج سَلم أخرى . وهو يتضمن البنية الأساسية ، والمصانع ، والمباني والمنشات والماكينات والمعدات والتجهيزات ، وكذلك المخزون من المواد الخام والسلع نصف المصنعة ، وقد افترض سولو أن هناك سلعة رأسمالية واحدة متعددة الاستخدامات ، ويرمز لها بالرمز K ، وهي عبارة عن مجموع القيم الثابتة لكل السلع الرأسمالية المعمرة سالفة الذُّكر ، ويشير سولو ، إلى أنه في ظلُّ المنافسة الكاملة ، ومع عدم افتراض المخاطر أو وجود تضخم ، فإن مُعدل العائد على رأس المال سيكون مساويا لسعر الفائلة الحقيقي على السندات وعلى الأصول المالية الأخرى.

وإذا نظرنا الآن إلى معلية النمو الاتصادي فإن الاقتصاديين النبو كلاسيك بؤكدن ومراعلي أهمية تعميق رئيل المال Deeping المعقبين المنور به يقصد بتحميق رئيل المال على ملز المن المال على ملز المنوب في المنوب المنافقة المنافقة المعدل أكثر من معدل أكثر من معدل والمعتمدة المنطن والمصافحة المحلل والمصافحة المنافقة الماكزات وإسعادات المستخدمة داخل المصافحة والمنافقة الماكزات في عمليات الزاجة والري والحسواد في المنواج والشاء الملول المسافحة والمنافقة المنافقة في المنواج والشاء الملول المسافحة والمنافقة الماكزات في عملوات المنافقة في المنواج والشاء الملول المسافحة المنافقة في المنواج والمنافقة المنافقة في المنواء والمنافقة في المنواء المنافقة في المنواء المنافقة في المنواء والمنافقة المنافقة في المنواء المنافقة المنافقة في المنواء المنافقة المنافقة في المنواء المنافقة المناف ذلك ، ارتفاع إنتاجية المغلل بشكل واضح في القطاع الصناعي والقطاع الزراعي وقطاع لنقل ولمواصلات ، وقطاع البرك . والمؤل المجم الذي راح سراو يجحث عن إنجاء له مو : ما الذي يحدث بالنسبة للمائد على رأس الممال ولمعدلات الأجور مع حدوث عمليات تصديق رأس العال!

بوجيب سولو من ظلك ، بأنه باقتراض ثبات معدل التغير التكنولوجي ، فإن المائن ولقي يا خفض معدل الارتفاع لذي يعدت في معدل الاستغدار من شانه أن يؤدي إلى خفض معدل المائن على رأس المال (أي إلى خفض في سعر الفائنة أحقيقي) ، ويعدف مقا المائن على المائنة تحقيقي) ، ويعدف مقا لأن عملية تصعير وأس المائن من معدل المائن من بعد طلك ( تحت تأثير قانون أن تعمل الأوراخ إلى حيثما في معدل المائن ملى المائن ويقان معرف المائن من المائن والمائن المائن المائن

ويمكن تصوير الآثار التي تنجم عن التراكم الراسمالي على الأجور وعلى المنادع على (أمر السال بالنظر إلى الشكل رقم (أمر أ (أمر ) . في الجناب المناد على رأس السال بالنظر إلى الشكل رقم (أمر أمرات . في الجناب الأليس من رأس السال المناد المنادية المنادية المنادية المنادية المنادية المنادية والمنادية والمنادية على المحور الأمرابي) . ويضح لنا أمدان وسعر المائدة الحقيقي (ونقيسها على المحور الرأسي) . المدين المنادية والمنادية والمنادية في تراكم المنادية والمنادية والمنادي



شكل رقم (٨-١) : تأثير تراكم رأس المال في الأجور وفي حائدرأس المال

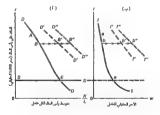

شكل رقم (٨ - ٢) تأثير التغير التكنولوجي في الأجور وفي عائدرأس المال

العمل . أما في الجانب الأيمن من الشكل (أي الجزء في ) ) فقيس على المحور الراسي إيضا معلم المائد على رأس المانا ، ونفيس على المحور الراسي إيضا معلم المائد (والملاقة بين هابين المحتويل المتقين المائي يتأضاء العالم . والملاقة بين هابين المتقينيا بيقان عليها سوار - متود المعار الموامل Price Frontier ، وهو بيئان عليها سوارة المنتخين المقانفة في المحتوقي المائي يتحدد من خلال المنافقة ، ومعلم سمر الفائلة الحقيقي ، المحدد ، أيضا ، يشكل تنافيس على مقالما المؤلفات المؤلفات المنافقة بيئان الانتصاد القومي بحيات المعالم المنافقة المحتوقي يتجه نعو الانتخاص بينيا يتزايد معدل الاجراسطيقي ، ولا يتخفي أنه من الممكن تصور الحالة المكتبية ، أي تحرك سبيل المثان ان حربا مقدم قد حدثت والملك قدارا كبيرا من الأصول سبيل المثان ان الحربا مقدم قد حدثت والملك قدارا كبيرا من الأصول Capital .

وإذا افترضنا الآن بلغا ناميا ، به ندوة نسبية في رأس ألمال ، مما يعني النخفاض مترسط رصيد رأس المال لكل عامل وأن لقنطة ۸ في الرسم (لفرزه و ۱ أ) معبرة عن هذا أوضع ، وإن ترفيضا التخوي ، وإن الرقاع أن المنال ألمال أن وضع جديد تعبر حند النظفة 8 طلم المنحني (أن المال المالة على رأس المال أن معبل المالة على رأس المال أن معبر الفائدة الحقيقي ، قد انخفض ، وحينما يعمن سعر الفائدة الحقيقي في الانخفاض قد نصل إلى تقلقة يكون فيها هذا السعر من الانخفاض بعيث لا يزري المناس على الادخار ، إذ يفضل الشام والحال هذه استعمالاك كل لا ينوي المناس على الادخار ، إذ يفضل الشام والحال هذه استعمالاك كل عندها «وكير المنطقة الذي يكون عناسة الاختار العناس على الأمترا من على المستعرب سعر الفائدة الذي يكون عناسة الاختار العناس على الأمتران سعر القنائدة الذي يكون عناسة الاختار العناس على المستقبل عالى المناسقي المستقبل عالى المستقبل على المستقبل المستقبل على المستقبل المستقبل المناسف المستقبل المناسف المستقبل المس

كما يمكن أيضا الاستعانة بالشكل رقم (١- ١ ه ب ) لتوضيح الملاقة بين الأجور المحقيقية ومعدل العائد على رأس المال (سعر الفائدة الحقيقي) حينما الأجور المحقيقية ومعدل المالة ومع الملاقة التي يوضحها متحنى حلود أسمار المعراص المراوسة ، ومنا دعنا نفترض أن النبو الاقتصادي سوف يبدأ من المقطاة التي تكون فيها الأجور المحقيقة منخفية ، وإن سعر المالة المحقيقة التراوي عند سيتحرك على المنتخفة ه . وعندما تحدث عملية تعميق رأس المال ، فإن الاقتصاد المقومي تزايلت بينما ينخفض محمد المؤلفة المحقيقية ، وفي المالة سيمسل الاقتصاد المؤتمية قد المؤمن يل منطقة الموارض عدل المنتخفية عند منافقة المعارض معامل المؤتمية منافقة المؤمن المالة معامل رأس المال إلى المائتة المؤمن ألى المالة المائتة المؤمن معامل رأس المال إلى المائتة المؤمن المائتة المؤمن المائل الم

وبحث سرلو أيضا في سمات الوضع التوازني في الأجل الطويل في ظل ضبة النقدم التكنولوجي، و توصل إلى أن هذا الوضع ينسم بانه يمكس حلة ثابتة أو مستقر State في Stoady State ، وفيه تتوقف حملية تعميل رأس المال ، وتكف معدلات الأجرر الحقيقية عن الارتفاع ، ويكون معر الفائدة المحليقي ثابتا ، روبما يصل الاتصاد القومي إلى هذه الحطالة بعد أن تكون الأجور الحقيقية للعمال قد ارتفعت ، ومتوسط دخل الفرد قد تزايد ، ويخاصة إذا كان الاقتصاد القومي قد حقق صليات كثيرة لتمميق رأس المال ، وتجدر الإشارة هنا ، إلى أنه على الرغم من امدة لمحالة تمكس ولانتاج ، فإن صورة الركوديا ، حيث يتوقف التحسن في مستويات الدخول الرضع الركودي الذي صورة الكلاميك .

والسؤال الآن : ماذا يحدث لو أننا أدخلنا في الصورة عامل التغير التكنولوجي؟ وما تأثير ذلك في النمو الاقتصادي وتوزيع الدخل؟

لقد كان التغير التكنولوجي قضية حظيت بعناية فاثقة من قبل الحيل الحديث للنيوكلاسيك، إذ أكد عدد كبير منهم على أن هناك

تلافقا مستمرا من المخترعات والمكتشفات التكاولوجية التي أدت ،
ومازالت تؤدي ، إلى تحسينات هائلة في الممكنات الإنتاجية في
الإيجال المتحدة وكتفا ونول غرب أوروبا (اليابان ، وعلى النحو الذي
لا يجوز إهماله عند البحث في قضية المعود الاتضادي ، وعلى النحو الذي
المكتولاجي هنا ، التغيرات التي تحدث في المعليات الإنتاجية وترفع
من مسترى الإنتاجية ، أو أنها تؤدي إلى ظهور منتج جديد ، أو أنها
أنقل باستخدام نفس كمية الموارد المتاحة ، ويصقد النوكلاسيك أن
النقام المتخدام نفس كمية الموارد المتاحة ، ويصقد النوكلاسيك أن
سرعان ما ينتقل إلى ميذان الإنتاج المدني ، وعموما ، فإن التقام
سرعان ما ينتقل إلى ميذان الإنتاج المدني ، وعموما ، فإن التقام
باستخدام نفس كمية المدخلات من العمل وراس المال ، معا يعني
باستخدام المن كوراد .

ويمكن إيضاء التأثير الذي تباشره المكنولوجيا في الإنتاج ومستويات الاجرو رفي عائد رأس المال المالقيل المشكل رقم ( $n - \gamma$ )". وفيه نفيس على المحور الرأسي (في الجزء و أ ) والجزء و  $n - \gamma$  ملدل المالة نفيس على المحور الأقلق المطبق . ونقيس على المحور الأقفي في الجزء (أ) من الشكل ، متوسط رأس المال لكل عامل ، وعلى المحور الأقفي الأقفي في الجزء ( $n - \gamma$ ) الأجر المحقيق للمامل . ويوضح الرسم ، أنه على الأفق في الماكن المتقدل المتحقيل المائل المستقرار أو الثبات الموحود الاستقرار أو الثبات الإنتاج ومعدلات الأجور وأسعار الفائدة ، إلا أن المقدم المتكنولوجي يزيد من حجم الإنتاج لكل وحملة من منخلات العمل ورأس المال ، وهو ما المتحقيل المتحدل الرأس المال ، وهو ما المتحدي المتحدي المتحدي المتحديد ومو ما المتحديد المتحديد والمتحديد والمتحديد

ما تمير عنه النقاط "B B' B وأيضا "d b' و c. وحتى معدل العائد على رأس العال لا يميل للانتخفاض ، ولهذا اعتقد النيوكلاسيك ، أن التقدم التكنولوجي يرفع من إنتاجية رأس العال ، ولهذا فإنه يعد من تأثير اتجاه معدل الربح نحو الانتخفاض ، وهو الاتجاه الذي كان يؤكد عليه الاتصادين الكلاسيك .

#### -

ومهما يكن من أمر ، فإن النظرية النيوكالاسيكية لم تعط قضية البطالة اهتماما يذكر ، الأنها آمنت بقانون ساي للأسواق ، ومن ثم إفترضت حالة التوظف الكامل .

وقد مانت هذه النظرية من صورب أساسية كثيرة فيها ، مثل التراقسها حالة المنافسة الكاملة ، وهي حالة لا وجود لها في عالم الراقع ، وأن محال الراقع ، وأن مردة بذكل كامل و الإنتاج الحداد بإنتاجية الحداية ، وأن أسمار عوامل الإنتاء مردة بذكل كامل ، وأن الاختار يتمادك مع الاستشمار دائما عند مستوى التكامل ، وتجاهلت بذلك واحدة من أهم المشكلات التي شمنلت جبلا كاملام من الاقتصاديين (كيتر وأنصاره) . كما أنها نظرت مستوى التطور الكتصادي . ويمكن القول إنها بشكل عام قدمت مستوى التطور الانتصادي . ويمكن القول إنها بشكل عام قدمت مورة تجميلية للنظام الرأسمالي خالية من التنافضات . ولهذا لم يمكن مدرسة كامبردم (جوان روينسون Solonson) . ويمكون كامبردم (جوان روينسون Solonson) . ويمكون كالمبردم (جوان روينسون Solonson) . ويمكون ملارسة كامبردم (جوان روينسون Solonson) . ويمكون من الاتصادين .

888

### الهوامش والمراجع

(۱) من المساوم أنه الواقع الذي الفتح أن إلحاق أن الاردا الشام عمر كالت من الدرا الأول الواقع المواقع المواقع

() مركة والأسرائة مي نقل الحركة في نشأت من خلال المررة وقبحية السلكيات والمبيازات الزراجة الممنوة والمترجة للتزرية في شكل مراكات رأسداية كبيرة . ومدان كانت هذا الميانية الميانية الميانية المنافية الم

Umwin L.TO, London, Fourth Printing, 1981, pp. 145 - 148.
(ع) تطر لمزيد من الشغاصيل الكتاب الشهير العلاج الله ويقارين الميطور والذي يصف فيه أصل المستد
المستامية البريطانية وستوى معيشة المسال الإنجليز خلال فرزة الترزة المستامية : حلى الطبقة
المستامة المن الميطورة الرحيطة ه. فيري إليب مثر المثالثة لليميزية القالمية المالة .

(٤) لتفاصيل أكثر راجع المصدر السايق .

 (٥) انظر: كارلتون ج. هـ . هبزن - الشورة الصناعية وتناتجها السياسية والاجتماعية ، ترجمة أحمد هبد الباني ، الطبقة النانية ، منشورات مكتبة المشى ببغداد ، ١٩٦٧ ، ص ، ١٠٩ .

(۱) يقول كالمتوادج . ه. . ميزان : فوفي للحقيقة لم يكن غريبا أن تتقير الملاقات الماثلية : فيصبح الروجات والأطفال معيلين ، بيتما يبقى الرجال الأشفاء في للبيت بيحثون هيئا هن عمل ، أو يسلمون أنضهم ليطالة مزمنة . انظر نفس المرجع السابق ، ص ١٠٢ .

- (٧) واجع : روبرت هيلبروتر : قادة الفكر الاقتصادي : ترجمة د . واشد البواوي : مكتبة النهضة المصرية : القاهة ١٩٧٩ : ص ١١٨ .
- (A) لمزيد من التفاصيل حول فكر صان سيمونه ءانظر : يول أويس ـ الفكر الاشتراكي في مائه وخمسين هاما ، ترجمه هيد الحميد الدواخلي ، الهيئة المصورية العاملة للكتاب ، الجزء الأول ، القامرة ١٩٧٧ هـ . ٣٢ ـ ٢٤ ـ ٢
  - (٩) لمزيد من الإحاطة انظر: المرجع السائف فلكو مباشرة ، ص ٤٩ .. ٨٥ .
    - (١٠) راجع المرجع سالف الذكر ، ص ٢٥-٨٥ .
    - (١١) للمزيد الطر المراجع السابق، من ١٤٥ .. ١٥٨.
- (۱۲) ثمنيد من التفاميل اعتر المقالة المهدة التالية : Reland L. Meek: The Declin of Ricardian Economics in England, in:

Economics, vol. xvII, No. 65, Fab. 1950, pp. 43-62.

(١٣) لـُلإحاطة بطاصيل أكثر راجع :

(۱٤) راجم :

- J. A. Schumpeter: History of Economic Analysis, Oxford University Press, New York, 1974, p. 479.
- John Gray: *The Social System*, A Trealise on the Principle of Exchange, Edinburgh, 1831. (۱۰) للإحاطة بتلميل أكثر حول فكر جون جراي راجم :
- Erick Roll: A History of Economic Thought, op. clt., p. 246 248. : انظر لمزید من الإصاط: (۱۹) انظر لمزید من الإصاط:
- J. A. Schumpeter: History of Economic Analysis, op. cft., p. 479.
- بنا یکون من المراب منا الا نقیب جزما ما اشار إله توباس کورد في سند تلت لودوسکين: "The modern notions of Political Economy among the operatives or machanics are stead, but not very definitely, by Thomas Hodgisten in his treatise on Popular Political Economy. If these be the proposals that the machanics combine to carry into effect, it is ship time for those who have proporty to lose, and families to profect to combine in self-distince?
  - والنص مقتبس من مقالة رونالد ميك «سالفة الذكر» ص ٩٩ . (١٨) واجع مقالة رونالد ميك «سالفة الذكر» ص. ٩٩ .
    - (١٩) ناس المرجم السابق مياشرة ، من ٥٥ ـ ٥٠ .
      - (۲۰) تقس المصني ص ۵۹ .
      - (۲۱) تقس المصفرة من ۵۲.

- (۲۲) مشار إلى قلك حدد : أوسكار لافيه -الاقتصاد السياسي ، الجزء الأول ، مصدو مسبق ذكره ، ص ۲۵۳ (دانش رقم 6) .
- (٢٣) انظر : رمزي زكي الأزمة الراهنة في هلم الاقتصاد السياسي البريجوازي ، دراسة منشورة في مجلة هلطيماء التي كانت تصدر في القائرة ، مصدر سبق ذكره ، ص ٩١ .
  - (٢٤) راجع: أوسكار لاتجه ، المرجع سالف اللكر ، ص ٢٢٠ .
  - (٢٥) مشار إلى ذلك حند : إرك رول ، مصدر سبق ذكره ، ص ٢٣١ .
    - (٢٦) نفس العصدرالسابق الذكر ، ص ٢٥٩ .
    - (٢٧) انظر أوسكار لاتجه ، المرجع آلف الذكر ، ص ٩٣٠ .
- (٢٨) هناك مند أخر من الاقتصاديين المبروين اللين أمطاهم سليممان في مقالته هام ١٩٠٣ أهمية خاصة ، رايم :
- E. R. A. Seligman: "On Some Neglected British Economists", in: Economic Journal, No. xill, 1903.
  - (٢٩) راجع : إرك رول 4 تفس المصفر الملكور ، ص ٣٥٨ .
- (۳۰) للإحاطة بدريد من التفاصيل عن أنكار عرمان ميترش جوشن ، انظر : J. A. Schumpeter: History of Economic Analysis, op. cit., p. 910 ff.
  - (٢١) انظر: رمزي زكي -الأزمة الراهنة في علم الاقتصاد السياسي . . . مصدر سبق ذكره ، ص ٩٢ .
    - (٣٢) لرجع إلى : إوك رول . مصدر سيق ذكره ، ص ٣٦٤ .
- (٣٣) قارن: يول سويزي الاشتراكية ، ترجمة هم مكاري ، سلسلة : من الفكر السياسي والاشتراكي ، المؤسسة المصرية المامة التأليف والترجمة والنشر ، القاهرة ١٩٦٣ ، ص ١٣٠٠ - ١٣١ . (٣) واجم : كارلتون ج . هـ . هيئز - الشروة الصناحية وتتالجها السياسية والاجتماعية ، مرجم سبق
  - ذكره ، ص ١٦٠ ـ ١٦٤ . (٢٠) للبزيد عن هذه البدرسة راجع :
- J. A. Schumpeter: History of Economic Analysis, op. cit., pp. 507 510.
- (٣٦) قارن أوسكار لانتينه : الاقتصاد السياسي ، الجزء الأول ، مرجع سلف بيانه ، ص ٢٩٧ .
- (۱۷) ليس من تبار المصافقة ، أن تطاير شديرة قانيانية في آلمانا ، حيث ام يطور يقد مع بيطانا المسافقة ، المناصل المثنى لهلد كالمحلة ، يسبب نامر ظهور فرائسية و ينا بالمسافر بعد مي بيطانا و وليسا بيطانا و وليسا من ماه ، ۱۸۱۳ ، ولا المناسطة على المناسطة ، كانت واجهها على المناسطة مثل بالمانا ، حتى ملا الطوح ، كانت واجهها على المناسطة مثل بالمناسطة ، كانت المناسطة ،

ولهذا السبب ، وأوه حدما بدأت الرأسطية الألحانية في الطهور لم تجد ما يصفحه من طاقعه! سياسي كلاسيكي المداري ، ولكنها وجدت قلك حدد ملكري المحرسة التاريخية الخين راوا أن المسلم الكذار الانصاد السياسي الإجهازي ، وبالقات لهم يتمثل بمينا الحمرية الانتصادية ، ونظرية الكذابية المسلم المسلم المحرار والمسلم المسلم المسلم بطول والمسلم بطول إجمالها وفراسا.

ביק דים מיק פים את המשיטה הרגוניה בין המשיטה הרגוניה בין המשיטה את המיק את המשיטה בין המשיטה בין את המשיטה בין Autorenkolleidive: Mensch und Wiftscheft - zur Kritik der Auftassung des Manschen in der börgenflischen politischen Öknonmie, VEB Deutscher Verlag der Wissenschaften, Berlin 1967, s. 78 - 91.

(٣) فيماريش ليست ( ١٧٨٩ ) التصادي المائي دائب دورا مهما في مد شبكات السكك المطيفية بين المقاطعات الألمائية ، وقد التنبي بمعرف في حماية المساطحة المؤلفات الألمائية . الاجتبية والم أمماله المكافئة علمائم الوطني للارتحاد السياسية ( Pas nationale System المراجعة )

(٣٠) وفي خالي يادول ستائلي جرفرتر في كتابه عظيرة الاقتصاد السياسي» ما يلي:
"In this work I have altempted to treat Economy as a calculus of pleasure and pain...". See: W. S. Jevone: The Theory of Political Economy, Fourth Edition, Macmillan and Co. List. Lendon 1911. n vi.

 (+) واجع مقدمة د. إسماعيل صبري حيفظه لترجمة كتاب شارك تيفهيم: التخطيط والتنمية دخار الممارف . القامة ١٩٦٦ مصر. 3 .

(1) أستمور بالمناحة العداية منطقة الروسات بمثالها القرء صلعة معيات مجالسة الوسطان.
(قا كان الفروسيتيات منظية المساورة على المثال من الوسطان من الاستمالة العداية على المناحة المعرفة على المناحة المعرفة المناحة ال

(٤٢) للإحاطة بتقاصيل هذا الشرط التوازني ارجع إلى كتب مبادئ الاقتصاد.
 (٩٤) انظر في تقد مدوسة التحليل الحدي في هذا المنصوص:

Autorenkollektive: Mensch and Wintschaft... a.a.O., S. 99-159; und siehe auch: Hermann Lehmann; Grenzzutzensheorie, Dietz Verleg, Berlin, 1968.

إنا المسلم بالإنتاجية المدينة ، الزيادة التي عقراً طى الناج الكلي تتبجة استخدام وحدة إنسانية من

عنصر ما من عناصر الإنتاج ، مع بقاء عناصر الإنتاج الأخرى خلى ما هي طيه . (19) ربما يبعد القارئ غير المتخصص صعوبة في فهم علم القاترة . ولهاما يمكن له أند يتجاوز ترادتها . (1) انظر : إذك رول . المرجم *أنف الفكر ، من 10*0.

#### (٤٧) لمزيد من التفاصيل حول تحليل قالراس للتوازن الاقتصادي العام انظر:

Bent Hansen: Lectures In Economic Theory, 2nd revised ddillon, part I: General Equilibrium Theory, INP - Calro, 1984, pp. 18 - 22, and see also: R. Corfman, P.A Samuelson & R. Solow: Linear Programming and Economic Anabelis. New York: 1982.

- (4۸) لمزيد من التفاصيل انظر :
- J. A. Schumpeter: History of Economic Analysis, op. cit., pp. 742 743.
  - (٤٩) انظر: عبد قحكيم الرفاعي . الاقتصاد السياسي، الجزء الأول، مصدر سبق ذكره، ص ٩٢٩ .
- (••) كان الافتصادي الإيطالي م ، بانايوني ، أحد أنسار المدرسة قحلها ، أول من استخدم تعيير والاقتصاد قيصته بدلا من طبح الاقتصاد السياسي ، وظلك في كتابه : مبلدي الاقتصاد قيصت ، المذى صدرت طبعه الأولى في مام ١٨٨٨ .
- (٥١) النص مقتيس هن أوسكار لادباء بالاقتصاد السياسي ، الجنزه الأولى ، مصادر سيق ذكره ،
   ص ٢٧٠ .
  - (٤٧) قارت : المرجع آلف الذكر مباشرة ، ص ٣٧١ ٣٣٣ .
- (٥٢) فقي أحد أصاحه المبكرة الصادر مام ١٨٧٩ يمتوان فاقتصاديات المبتاعة أكد مارشال على صحة قانون ساي ، كما يتضح من النص التالي :

"The whole of a main's income is expended in the purchase of aericles and of commodifies. It is indeed commonly said that a man spends some portion of his income and serves another. But it is a lamillar economic atom that a man purchases labour and commodifies with this portion of his income which he serves just as much as he does when he seeks to obtain present enjoyment from the services and commodifies which he purchases. He is said to seve when he causes the labour and the commodifies which he purchases to be devoted to the production of wealth from which he expects to destree the means of enjoyment in the future".

انظر في ذلك : Alfred Marshall , 'The Economics of Industry, Macmillan, London, 1878,

راکنتا آخذنا هذا النس. من: :

Mertin Godfrey: Golobal Unemployment, .. op. cit., p. 53.

(۱۶) كمل أفضل بايرة لموقف التركلاسيك في مثلة البطالة بضما في القدّرة التألية الماعوذة من يبحو. "... with perfectly free competition emorg workpaople and labour partectly mobile,... there will always be at work a strong tendency for wage-rates to be so related to demend that everybody is employed. Hence, in stable conditions every one will actually be employed. The implication is that such unemployment as exists at any time is due wholly to the fact that changes in demand conditions are continuely taking place and that frictional resistances prevent the appropriate wage adjustments from being made instantaneously."

راجع في ظك :

A. C. Pigou: The Theory of Unemployment, Macmiltan, London, 1933, p. 252. لكننا أخلنا هذا النص من : مارتن جودقراي .. مسفر سيق ذكره ، ص ٥٠ .

(00) انظر: د. خليل حسن خابل ـ محاضرات في التنمية الاقتصادية ، معهد الدراسات الحربية
 العالمة ، حاسة المول الدسة \_ القامة ١٩٦٣ ، ص ١٨١٠ .

(١٥) ناس النصدر السابق ، ص ١٧٦ .

(٥٧) يمود اللغمل إلى القرد مارشال في تأميل فكرة الوفورات.

(۵۸) هَذَا النص اقتيستاه من د . خليل حين خليل - مصدر سيق ذكره ، ص ۱۸۸ . (۵۹) انظر لمايد من التأمييل والتفاصيل :

R. W. Solow: \*A Contribution to The Theory of Economic Growth\*, In:

Ouarterly Journal of Economics, No. 70, February 1956.

(٦٠) سوف نعتمد في حرضنا للتموذج على ما حرضه ساهولسود ونورد هاوس حن هلا التموذج ، انظو في
 ذلك :

Paul A. Samuelson & William D. Nordhaus: Economics, op. cit., pp. 549 - 552.

(٦١) مصدر هذا الشكل المرجع آنك الذكر ، ص ٥٥١ .

(۱۲) مستر ها الشكار الفير المستر الميان ، من اده . (۷۷) من البقائم ان كابل تكتواريجيا في موالد منامير الإنجاجي لين تأثيرا محايفا أو متساويا . فهناك أو المنافئ المشاق، الأولى منبع المسترف المسلم . فعالى سيبل المشاق، عبد أن الإنجاجي المجاوزية الميانكيكية قاتل من الطلب على المعالى عبداً تزيد من فطلب على أولى المسالم على المستواحد إلى الشاب . وما للأولى من المسترفان يعرف تمت مصطلح : المحتوامات المؤدنة المسالم 1000 من الأولى المستقرات يعرف قدت مصطلح : المحتوامات المؤدنة المسالم 1000 من الأولى بدعمة (الجبر, وهمالك

مترجان تقال من الطب على المعنات الراسمانية بالدنازية مع فطلب على العمل . ومن أمثلاً قال طرق إذاة الإنتاج من طرق إذاة عدد وبينات الشغيل دولها لقي تعرف تعدد مساطح المشترجات الدوارة إلى الدال Opinia Storing ، وهي توجه عادة إلى إنفاء مساحلات الآجر المشترجات الدحارة الإنسانية على الدولين من المعترفات وجد فيح اللان بديكن أنه والحال عليه المعترفات المحابلة Willia التي يكون الأبرة السيم على الطالب على المعالة وعلى الدران الدال متساويا ومن ثم تأكيرها يكون محايدا بالنسبة المأجور والمائد طهى رأس المال. بيد أنه من الثابت تاريخها ، ومنذ الثورة الصناحية ، أن الانجياد الرئيسي في المخترجات مو الانتجاء الموفر للعمل ـ ابتلز Paul A. Samuelson & Willam D. Nordhaus, Economics, op. cit., p. 652.

: "Julia Lua" ("Luc") "Luc") "Luc" ("Luc") "Luc" ("Luc") "Luc" ("Luc") "Luc") "Luc" ("Luc") "Luc" ("Luc") "Luc") "Luc" ("Luc") "Luc" ("Luc") "Luc") "Luc" ("Luc") "Luc" ("Luc") "Luc" ("Luc") "Luc" ("Luc") "Luc" ("Luc") "Luc" ("Luc") "Luc") "Luc" ("Luc") "Luc" ("Luc") "Luc" ("Luc") "Luc" ("Luc") "Luc") "Luc" ("Luc") "Luc" ("Luc") "Luc" ("Luc") "Luc" ("Luc") "Luc") "Luc" ("Luc") "Luc" ("Luc") "Luc" ("Luc") "Luc") "Luc" ("Luc") "Luc" ("Luc") "Luc") "Luc" ("Luc") "Luc" ("Luc") "Luc") "Luc" ("Luc") "Luc" ("Luc") "Luc" ("Luc") "Luc") "Luc" ("Luc") "Luc") "Luc" ("Luc") "Luc" ("Luc") "Luc") "Luc" ("



## المبحث التاسع

# تفسير البطالة في المدرسة الكينزية

ونائي الآن إلى المدرسة الكينزية Keynesian School ، وهي واحلة مم وأكثر المدارس تأثيرا على المصعيدين والعملي . وهي المدرسة التي تنسب إلى جون ماينرد كيز Backgyes والمحلي . وهي المدرسة التي تنسب إلى جون ماينرد كيز Backgyes المدارسة المدارسة اللي المدارسة اللي المدارسة المدارسة المدارسة المدارسة المدارسة المدارسة المدارسة على المدارسة المدارسة المدارسة المدارسة المدارسة المدارسة المدارسة الكينز المي كلف المدارسة والمدارسة المدارسة والمدارسة المدارسة المدارسة والمدارسة المدارسة المدارسة المدارسة والمدارسة المدارسة المدارسة المدارسة المدارسة المدارسة المدارسة والمدارسة المدارسة المدارسة

حفا ، إن كينز كان قد بدأ حياته العملية كلاسيكيا . حيت تأثر كثيرا بتصاليم أستاذ ألفرد ماراشال (1471 ـ 1474 ـ 1474) ، وقام بتغريس النظرية الكلاسيكية ، كما طفت على كتاباته الأولى مبادئ هلش نقليق. لكن ممايث كينز لأحداث لكماد الكبير (1473 ـ 1474) كانت من الهم العراض التي آثرت في تغيير فكرو وتشكيل وعيه الجنيد ، خاصة أنه حينما انطع هذا الكساد كان عمر كينز أنطك ٤٢ مسنة ، وهو سن النضج . وبعد سيع منوات من حفوت الكساد الكبير كان كينز قد فرغ من نشر الطبعة الأولى من نظريته العامة ، وفيها قلب العائلة على رؤوس كل من سبقوه من الاقصاديين الكلاسيك والنيوكلاسيك ، بعد أن هدم ترساتهم الفكرية .

نعم . . . لقد كان الكساد الكبير الذي أثر بعمق شديد في تفكير كينز ووعيه ، أسوأ أزمة اقتصادية عالمية طاحنة في تاريخ النظام الرأسمالي ، وأم ينج من أثارها ووطأتها أي بلد في العالم (باستثناء الاتحاد السوفييتي أنذَّاك) . ولعل الصورة الكثيبة والحادة التي عرفها العالم لتلك الأزمة تعود ، ليس فقط ، إلى عنف هذه الأزمة وطغيانها المنصر؛ وإنما لأن العالم حرف قبل اندلاعها مباشرة بضع سنوات مزدهرة ولامعة (من ١٩٧٤ ـ ١٩٧٨) ، فكان التغير السريع من «الازدهار اللامع» إلى «الكساد المظلم» ملحوظا ومفاجئا(١). فما جاء خريف ١٩٢٩ حتى بدَّأت بوادر الأزمة في الظهور ، لتضع الفكر النيوكلاسيكي في محنة شديدة . وكانت البداية هي ما حدث يوم ٢٤ أكتوبر من هذا العام بمدينة تيويورك ، وهو اليوم الذي عرف بأسم فالخميس الأسوده ، حيث بيعت في البورصة في هذا اليوم كميات هائلة من الأسهم والسندات التي تمثل أعظم رأسمال الشَّركات الكُّبري . فهبطت أسعارها إلى أسفل الدرك". وحسر ألاف الأفراد ثرواتهم ومدخراتهم في غضون ساحات قليلة . وظلَّت الأسعار بعد ذلك في هبوط مستمر . وأعقب نلك موجات طافية من الذعر وعدم الثقة . فاندفع الأفراد يسحبون ودائمهم من البنوك ويطالبون بصرف أوراق البنكتوت ذهبا . ولما كانت كميات كبيرة من التداول النقدي (حوالي ٦٠٪) لا يقابلها غطاء ذهبي، فإن تكالب الأفراد على الصرف بالذهب قد عرض البنوك لحالة عجز حقيقي صارخ ، فتعرضت بلَلك للإفلاس . وقد وصل عدد البنوك التي أخلفت أبوابها في عام ١٩٣٠ إلى ١٣٢٥ بنكا ، ثم ارتفع الرقم إلى ٢٢٩٤ بنكاً في ١٩٣١ - بل إنه في عام واحد هو ١٩٣٧ أفلس ١٤٥٦ بنكا في الولايات المتحدة(٢) . وإزاء هذا الموقف المتدهور لم تجد الحكومة الأمريكية مناصا من أن تعلن في ٢٦ مارس ١٩٣٣ إيقاف الصرف بالقهب ، والزمت جميع المواطنين الذين يحورون أكثر من مائة دولار ذهبي أن يسلموا ما في حوزتهم لووارة الخزائة مقابل إعطائهم أنونات حكومية . ومن ناحية أخرى حدث هبوط مريع في حجيم الطلب والأسعار والناتج المحلي ، وانتخفض معلى الإحلال والاستثمار ، مما أدى إلى مزيد من أهبوط في مستوى المناخل القومي ، هلا في الوقت الذي تراكمت فيه المسلم في المحال والمخازن ولم تجد تصريفا ، وضاعف من حرج الموقف أن السوق الماهي الذي لا يرتبط بأوش العلاقات مع السوق المحلي قد حدث به أضاعة هداد.

وكان من الطبيعي أن تتفاقم البطالة . بل إنه ما حل عام ١٩٣١ حتى كان عدد العاطلين في الولايات المتحدة قد بلغ اثني عشر مليوناً. وانخفض حجم الأجور المدفوعة في سنة واحدة ، هي ١٩٣٩ ، بنسبة ٦٠٪ . واكتظت المدن بالعمال العاطلين والجياع والمفلسين الذين راحوا يبحثون عن الخبز بأي وسيلة . وحدث تكالب شديد على أي فرصة للعمل (انظر الشكل ٩ - ١) . واعتقد الكثيرون أن الثورة الاجتماعية قادمة لا محالة (٢). ويصف ديفيد أ. شانون في كتابه الطريف الولايات المتحدة الأمريكية في الأزمة الاقتصادية ع حالةً الترُّدي التي وصل إليها المجتمع الأمريكي في نَّلك الوقت فيقول: اكنت ترى باثمي السندات السابقين على أرصفة الشوارع يحاولون بيع التفاح ، على حين أصبح الكتبة السابقون يطوفون أحياء المال لكي يعيشوا على تلميع الأحذية ومسحها . وأخذ المتعطلون والمشردون يرحبون بالقبض عليهم بتهمة التشرد بغية الحصول على الدفء والطعام في السجن. وطلب أكثر من ماثة عامل أمريكي العمل في الاتحاد السوفييثي، (أ) . كما عم البلاء والبوْس في الريف . وقاسَّى المزارعُون والمستأجرونَّ وأصحاب الأراضي الأمرين بسبب الانهيار المربع الذي حدث في أسعار المنتجات الزراعية . وزادت عمليات نزع الملكية للأراضي المرهونة . وبيع كثير من الأراضي بأبخس الأثمان في المزادات العلنية وفاء للديون المتراكمة عليها . ويصف شانون طرفا صغيراً من الأوضاع السيئة التي سادت الريف الأمريكي في تلك الأونة فيقول: ١ . . إن آلاف الآرادب من القمح قد تركت من دون حصاد في الحقول بسبب سعرها المنخفض جدا الذي لا يقابل تكاليف حصادها . إن الأف المبوات من النقاح متعقدة على المجاراة في الحداثاتي ولم يبق منها سليما سوى ما يقرب من الربع . وفي أوقت نفسه يوجد ملايين الأطفال لن يتلوقوا في هذا الشتاء طعم النقاح بسبب سوء أحوال أبالهم . إن الأفدا الخبراف المعنورة يتثلها الرحاة لأنها لا تأتي يتكلف نقلها إلى السوقة (<sup>6)</sup>.

وكان ما حدث في دول أوروبا الصناعية مشابها لما حدث في الولايات المتحدة الأمريكية إبنان سنوات الكساد الكبير، بيد أن وطاة الأزمة في دول أوربا كانت فقيلة للفاية . وضاعف من هذا القطف ذلك الترابط العضوي المقابلة الأولى تتيمة تسوية ديون وتمويضات الحرب<sup>(1)</sup>. فمعظم دول أوروبا الفريية خرجت من المحرف، وكانت وصدينة في نفس الوقت ، دائنة لألمانانيا بقيسة المحرفات ، دمنية للولايات المتحدفة بقيمة الفروض التي أختله منها إبنان سنوات الحرب . ولهذا لم تكد تحدث بقال شروض التي أختله منها يأن سنوات الحرب . ولهذا لم تكد تحدث بقران شروة للكساد الكبير في إنان سنوات الحرب . ولهذا همنها بلوة وسرعة في مسماء أوروبا.

كذلك فإن البلاد النامية التي كانت أنداك مجرد مستعمرات وشبه مستعمرات وبلاد تابعة ، والتي كانت تربطها بالبلاد الاستعمارية الرأمسالية علاقات تبعية وترابط شديدة في المجالات التجارية والنقدية ، قد تأثرت بهذا القدر أو ذاك بأحداث الكساد الكبير .

وبشكل عام يمكن القول إن أزمة الكساد الكبير لم تترك بلدا لم تصه . ولهذا ما أصدق كلمات جوزيف شومييتر في المجاهزة الله . ل حيدما كتب يقول : طم توجد أي منطقة محصنة من آثار أزمة عام ۱۹۷۹ ، لأنها كانت أرقة صناعية وزراعية ، فانطبقت أثارها السيئة على الجميع ، ومُخَفِّس الدخول والمرتبات في جميع البلاد ولجميع الأفراد ابا بطريق غير مباشر ، ناجم عن سقوط قيمة الممالات ، وإما بطريق مباشر ، تخفيض الإنفاق

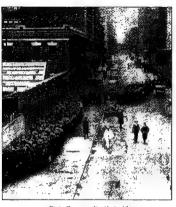

شكل رقم (٩ - ١) من صور الكساد الكبير طابور طويل من المتمطلين يتنافسون الشفل خمس وظائف فقط أمام أحد المصانع بمدينة تيويورك عام ١٩٣٣

المحكومي الذي اضطرت إليه المحكومات عندما انكمشت مواردها بنسبة تتراوح بين ٢٠٥ ر ٤٥٪ كما قدرت المؤسسة الألمانية للبحوث الاقتصادية ، ولم يعدن قط في تاريخ الخمسين سنة الماضية أن تدهورت دخول الناس كما هوت في هذه الأزمة التي لم تين على مرتبات الموظفين وذري الدخول الثابتة والزراعين ، وهي الدخول التي من النادر أن تكون قد مست أولم تمس على الإطلاق في الأزمان السابقة ٢٥٠

ولا يتمع المجال هنا لأن نستعرض تفاصيل أزمة الكساد الكبير وأسبابها والآليات التي انتقلت بها من بلد لآخر بعد أن توحدت السوق العالمية ، ولا أن نتعرض للنتائج التي نجمت عنها بالتفصيل في كل بلد على حدة . ولكن قد يكفي هنا ، أن نعلم أنها أدت إلى :

١ - انخفاض حجم الإنتاج القومي في البلدان الصناعية بنسبة تتراوح
 بين ٤٥٪ و ٢٠٪ .

حدوث بطالة على نطاق واسع تقدر بحوالي ١٠٠ مليون عاطل في
 مختلف بلاد العالم .

٣ ـ إفلاس مثات الآلاف من الشركات الصناعية والتجارية والمالية .

 أن الذمار الذي حدث في السلع المنتجة خلال فترة الكساد الكبير يفوق قيمة الدمار الذي نتج عن الحرب العالمية الأولى (طبقا لتقديرات ميخائيل هدمون)(أ).

انهيار قيم عملات ٥٦ بلدا رأسماليا وحدوث تدهور بليغ في
 التجارة العالمية .

٦ . أنهيار نظام النقد الدولي .

أما عن ا*لمناخ الفكري* الذي عاصر سنوات الكساد الكبير ، فقد غلب عليه فكر المدرسة النبوكلاسيكية ، الذي وقف موقف اللامبالاة من هذا الكساد ، وراح أنصار هذه المدرسة يقدمون في تحليلهم صورة جميلة ميتافيزيقية للنظام الراسمالي ولقدرته الطقائية على تحقيق التوظف الكامل ، وأنه نظام قادر على تحقيق التخصص الأمثل للدوارد في ظل حرية السوق والمنافضة ، الذي يمكن سيحصل على دخل عادل يتساوى مع الإنتاجية العنصر الذي يمكن (عمل ، أرض ، وأسمال ، . ) . ولم يمكن للمهمم الكثير صميا يمكن ذكره حول أوضاح الأجل المطويل ، كما رأينا في المبحث الثامن . وظل عقد كثير من أنصار هذه الممترصة يردد أن أصفات الكساد الكبير ، التي كادت أن تلمر النظام الراسمالي ، هم مجرد فلاقل عايرة لم تنتج من طبعة النظام وإنما من فعل المسياسة الانتصافية ومن نظاهر مام كمان السوق وجمود الأجور وعام استجماعها للانخفاض المطلوب العالمي المعالدة أن . واستمروا يندون بالتنظر المحكومي في النظاط الاقصادي (١٠٠٠)

على أنه تجدر الإشارة في هذا الخصوص إلى أنه خلال سنوات الكساد الكبير لم تقف حكومات البلدان الصناعية الرأسمالية ، موقف اللامبالاة أو المتفرج للأمور وهي ترى التدهور الهائل الذي يحدث في مستويات الإنتاج والدخول والعمالة ، بل اندفعت بكل قواها ، وفي حدود رؤيتها للأزَّمة ، لكي تطبق سياسات جديدة لم تألفها الرأسمالية من قبل ، وهي سياسات أنطوت على التدخل السافر لجهاز الدولة في النشاط الاقتصادي . وكانت في ذلك أسبق بكثير من فكر كينز نفسه . الذي قدم فيماً بعد التبريرُ النظري لهذا التدخل ، فقد شعرت الحكوماتُ بأن هناك حاجة ملحة لكي تقوم بعمل ما ، إذا ما أريد ألا يؤدي الكساد الكبير إلى سقوط النظَّام الرأسمالي . وها هو الرئيس الأمريكي روزفلت يطبق برنامجه «النهج الجديد» New Deal الذي تفرعت عنه جملة من السياسات والتوجهان الجديدة ، مثل تخفيض قيمة الدولار الأمريكي وزيادة حجم الإنفاق العام الموجه للأشغال العامة (بناء الطرق والجسور والمطارات . . .) وانتهاج سياسة عجز الموازنة العامة لزيادة حجم الطلب الكلي(١١١) ، وتكوين هيثة وادي التنسي Tennesse Vally Authority ، وهي السياسات التي خفضت من معدل البطالة ، وحركت الاقتصاد الأمريكي إلى أوضاع أفضل. وفي بريطانيا تم تخفيض قيمة الإسترليني ، وزاد تدخل الحكومة في المنشاط الاقتصادي والبيات السوق وتوسعت في منح الدعودات اكثر مدونات غيرها من تفضي البطالة والفقر . وفي المانيا ، الني عانت أكثر من غيرها من تفضي البطالة ونفص السلط وهن صبه الديوف والتعويضات ، تزايد تدخل الحكومة في النشاط الاقتصادي ويتحاصة بعد تولي هتلو وحزيه النازي مقاليد السلطة في عام ١٩٣٣ ، حيث تم تنفيذ برنامج ضخم للسلح ، وتم ضبخ أمواك كثيرة في مجال الأشغال العامة والمبنية الأصاسية . وتم تغيذ برنامج السنوات الأربط للاكتفاء اللماتي ، وزادت قيضة الملولة على دواتر الأحمال والبنواف : وفتحت الحكومة بللك أبوابا واسعة للعمل أمام جحافل العاطاني(١٠٠) .

ونفس الشيء يمكن رصده أيضا للتدخلات الحكومية الني مارستها دول أوروبية مختلفة ، بل وحتى في البلاد المستعمرة والتابعة(۱۲) ، لمواجهة كارثة الكساد الكبير .

هذا هو المالم الذي عاصره كينز وهو يكتب نظريته المامة التي سهملي فيها واللواقه دورا مصوريا لإنفاذ النظام الرأسمالي من خلال 
تدخل الحكومة في النشاط الاقتصادي . وكان من الواضح تماما ال 
علم الاقتصادي ألسائل قد تحصول إلى معتقدات جامدة (دوجما) 
لا ملاقة لها بالواقع وبالمشكلات التي تغلي فيه . بيد أن الانهيار 
الاتصادي الذي عم كل دول المعالم خلال سني الكساد الكبير قد 
انتقص بشكل واضح من هية مفهوم التوازن التقائمي ، ومن هيئة 
الإنسانينية التي تنظم الأمور على ضع هاروني ، ومن هيئة 
الإنسانينية التي التوافق الكامل . لقد كان الاقتصاديون 
التيوللاسية في واد ، والواقع المكامل . لقد كان الاقتصاديون 
وكل ذلك مهد الطرق ، وها الساخ ، نظهور النظرية العامة وتقبل ما 
وكل ذلك مهد الطرق ، وها الساخ ، نظهور النظرية العامة وتقبل ما 
جاء فيها من أفكار وسياسات .

والسؤال الآن هو: ما أهم ملامع النظام الفكري الذي جاءت به النظرية العامة لكينز في مجال البطالة من حيث تفسيرها وسبل علاجها؟

وللإجابة عن هذا السؤال ، لابد أن تتعرض ، بادئ ذي بده ، للنقد الشاهد الشاري الذي وجهه كينز إلى قانون ساي للأسواق ، الذي كان ينص على ان أسري بناذي المعال في النافر المعال في أن أسري بخان أن الطبق المساوي له دائما ، ومن ثم ليس هناك مجال في النظام الرأسمالي نظهر رأنمات إفراط الإنتاج العامة ، أو حدوت بطالة على نطاق واسع خذك أن هذا القانون الذي قصمه الكلاسيك كان يتطوي على عدة فروض مستخطصة مته ، ونفسها كينز بالكامل (١٠٠).

■ الغرض الأول ، أنه لا مجال لتأثير الشغيرات التي تحدث في النقود على النشاط الانتصادي ، فالنقود إن هي إلا مجرد عربة لنقل القيم إلى الأسواق ، وإن نظرية الإنتاج والتوظف يمكن إذن أن تشيد على أساس المدالات الحقيقة .

■ الفرض الثاني ، هو أنه لما كان كل ادخار هو بمنزلة حرض ، فإن السوق الذات الما الله عليه (الستثمار) ، مما يعني أن كل ادخار يعرض بالسوق الثقافي والمالي يعتجول مباشرة إلى استثمار ، لا نه توجد دوما فرص لا نهائية للاستثمار ، وأن التوازة بين الادخار والاستثمار أمر حتمي ، ويتحقق من خلال حركات صعر الفائلة .

■ الفرض الثالث ، هو أنه في ظل قانون ساي يستطيع كل من يعرض حمله للبيع ، أو بعبارة أخرى ، كل من يبحث عن عمل ، أن يجد طلبا عليه .

لقد كان من المفهوم والمقبول لدى الكلاميك، أنه طبقا لقانون ساي للأصواق، أن وضع التوظف الكمال للمصال هو أمر مفروغ منه، باستثناء للأصواق، أن وضي بضي فئات الممال أن تقبل أجرا معادلا لإنتاجيتها الحدية ، والبطاقة الاحتكاكية التي تنشأ في الأجل القصير بسبب الفترة التي لإلم أن تنقضي للانتقال إلى عمل جديد أو إلى منطقة جذيلة أو الإحراف وفقت . فيخلاف علين التوصين

من البطالة ، لا توجد بطالة أخرى لدى المنطق الكلاسيكي والنيوكلاسيكي ، ذلك أن الآليات التلقائية للعرض والطلب كفيلة بأن تصحح فورا أي أُختلال جزئي يظهر في أسواق العمل . فلو حدث ، مثلا ، أن ظهرت بطالة في قطاع ما ، مما يعني أن عرض العمل أكبر من الطلب عليه ، فإن الأجور ، باعتبارها سعرا للعمل (عند الكلاسيك) سوف تهبط أسوة بأي سعر آخر . وبمجرد أن ينخفض الأجر بالدرجة الكافية ، يجد رجال الأعمال أنه من المربح لهم استخدام عدد أكبر من العمال ، ما دامت الإنتاجية الحدية للعامل أكبر من أجره . وسيكون من شأن انخفاض الأجور، ومن ثم انخفاض الأسعار، أن تنخفض الأسعار (بسبب افتراض حالة المنافسة الكاملة) . ولهذا اعتقد الاقتصاديون السابقون على كينز أن معدل الأجر التقدي ، ولو أنه سيهبط ، إلا أن معدل الأجر الحقيقي سيظل على حاله بسبب انخفاض مستويات الأسعار، ومن هنا خلص أنصار هلما النوع من الفكر ، إلى أن حل مشكلة البطالة يتمثل في ترك الأجور لكي تهبط ، وتعيد التوازن المفقود بين العرض والطلب في سوق العمل ، ولهذا وحسب هذا المنطق ، اقترض الكلاسيك والنيوكلاسيك أن أستمرار البطالة وانتشارها لا يمكن أن يسببه سوى عناد العمال ورفضهم تخفيض الأجور . ومن هنا كانوا من معارضي نقابات العمال لدورها في زيادة الأجور ، وكانوا أيضا من منتقدي قوانين الحد الأدنى للأجور .

رفض كينز هذا الدنطق لأنه في رأيه لايمثل العالم الواقعي . فالعمال كثيرا ما يعارضون الانخفاض في آجورهم النفلية . كما أن نقابات العمال في البيلان المسناعية أضبحت كيانات واقعية ويزما من انظام ولا يمكن ، م من ثم ، إهمالها في التحليل أو المناداة بحلها . كما أن البطالة التي عرفها النظام الرأسمالي وخصوصا أثناء مني الكماد الكبير لم يكن سببها الأجور العالمية وتعنت نقابات العمال(١٠٠)

وقد اعتقد كينز أن الانخفاض في الأجور ، وهو الحل الذي ينادي به الكلاسيك والنيوكلاسيك ، يعادل من الناحية النظرية ومن حيث النتاثج ومن ناحية أخرى كشف كينز النقاب عن حقيقة مهمة لابد أن تتمخض عن إنفغان الأجور لم يذكرها الكالاسيك أو النيوكلاسيك و ولها تأثير بليغ في النشاط الاقتصادي . فقد نظر كينز أي الأجور ، ليس نقط باعتبارها بندا من بنود التكاليف فحسب ، وإنما أيضا باعتبارها دخل يترلد عنه طلب على السلم والخدامات المختلقة ، وإنما أيضا باعتبارها دخل تتخفض الأجور كملاح لمشكلة البطالة ، فإن هذا الانتخفاض وإن كان منيقلل من تكاليف الإنتاج ، ومن ثم من زيادة ربع الرأسمايين ؛ إلا أنه من ناحية أخرى يقلل من دخل المحال ، وبالتألى من طلبهم على السلم ناحية أخرى يقلل من دخل المحال ، وبالتألى من طلبهم على السلم لمنيعة ، وهو أمر يمقلد ، بلا شك ، من مشكلة تعربي فالما بالأصواق . كما أن تخفيض الأجور من شأنه أن يجري إعادة توزيع للدخل القومي لمصلحة الرأسمايين الذين يتميز مباهم للاستهلاك بالانخفاض ، لو قورت بالميل الاستهلاكي للهمال(١٧) .

ما سرٌ وجود البطالة إذن؟

بعد أن رفض كينز مقولات الاقتصاديين الكلاسيك والنيوكلاسيك فيما يتعلق بأسباب البطالة وسيل علاجها ، ولح يؤسس نظريته العامة على أساس أن حالة المتوظف الكامل ، التي ادعى الكلاسيك والنيوكلاسيك بأنها الرضع العادي والمألوف للاقتصاد القوسي ، فيست إلا حالة خاصة جدا ، وأن التوازن يمكن أن يتحقق عند مستهايات مختلفة تقل عن مستوى التوظف الكامل ، وقادته الاوارت التعليلية التي اعتمد عليها إلى القول بأن الطلب الكلي المعالى Aggregate Effective Demand (الذي عو طلب متوقع) هو الذي يحدد حجم العرض الكلي ، وبالثالي حجم الناتج والدخل والتوظف . وبناء عليه فإن قوة العمل تكون مستخدمة استخداما ناقصا في حلمة عمد كفاية الطلب الكلي الفصال . وعليه : فإن زيادة تشغيل الممال تتطلب العمل على زيادة حجم الطلب الكلي الفصال ، الذي ينقسم ، عند كيز ، إلى طلب على سلع الاستهلاك وطلب على سلع الاستشار .

والحق ، أن كينز في تحليله لشرح التقلبات التي تحدث في مستوى اللخل القومي وما تجرء معها من تقلبات في سوق العصل ، كان يعلق أمية عاصة على مسئلة تعادل الادخار مع الاستثمار كشرط ضروري لتراون اللخل القومي في أي فترة ، متطلقا في ذلك من المعادلات التعريفية الثلية التي تقرر أن :

> الدخل القومي = الاستهلاك + الادخار الناتج القومي = الاستهلاك + الاستثمار

> > وأن الدخل القومي = الناتج القومي

إذن الادخار = الاستثمار

لقد نظر الكلاسيك ومعهم النيوكلاسيك إلى مسألة التعادل بين الاحتاد المبنئ المتعادل بين الاحتاد والمبنئ المسئة المائية وطبقا لمنانوا والاحتاد في رايهم لا يمكن أن يمثل تسريا من روزة الدخل القومي ، ولن يسبب من ثم في أي اضطراب في ولزات الدخل القومي ، ولن يسبب من ثم في أي اضطراب في ولزات الدخل القومي والاستشار على أنهما وجهان لعملة واحدة ، الأمر الذي يعني أنهم لم والاستشار على أنهما وجهان لعملة واحدة ، الأمر الذي يعني أنهم لم تتحكم في قرارات المدخورين ولك التي تتحكم في قرارات المدخورين . فكلا المجموعتين من القرارات تضعد في احتفادهم لموامل واحدة . وربعا يكون السبب الذي حدا يهم لمثل هذا الاعتقاد مو طبيحة العالم الراقعي الذي عاشوا فيه في أوائل القرن الناسح

عشر ، حينما كان اللين يقومون بالادخار هم أنفسهم الذين يقومون بالاستثمار ، فالأموال التي كان يعتجزها بعض الأفراد من دخولهم الجارية (بالمدخرات) كانوا يستخدمونها بصورة مباشرة في شراء الأراضي والألات ويناء المصابغ لكسب العزيد من الدخل ، يد أنه مع تطور التناهم الرأسسالي تغيرت الصورة ، إذ أصبحت إمكانية الادخار متاحة لمعد كبير من الأفراد ، ولم يعد من الضوروي أن يقوم مؤلاء الأفراد باستثمار مدخراتهم بأنفسهم . وفي المؤت نفسه ، أصبح عالم الاستثمار والأعمال أكبر حجما وتمقيداً ، وتضاما الدور المنخصية ، وإنما أنشا مناحرات بالمنتقب عدر السوق النقذي مدخراتهم الشخصية ، وإنما أنشا منخرات الأخرين عبر السوق النقذي والسوق القمالي ، وبهذا الشكل انفصيات عملية الادخار عن عملية الاستثمار ، ومن عنا ظهر إمكان حدوث الأضهرائات في دورة المخل القومي واحتمالات وقوع الكساد إذا لم يتعادل الادخار مع الاستفار.

قلو افترضنا ، مثلا ، أنه في فترة ما ، زاد حجم الادخار على الاستثمار ،
فإنا نجد حسب المنطق الكنيذي ، أن الطلب الكلي القمال سوف يقل من المرض الكلي القمال سوف يقل من المرض الكلي . في هذا الحالة منتجد أن المخزون السلمي في قطاع الأعمال يتزايد عن مستواه الطبيعاني ، وتراكم السلم في المحافل التجارية ،
وتنخفض الأسعار ، وتقل الأرباح ، ويقل الناتج ، وتتزايد الطاقة الماطلة ،
ووصلت بطالة ، ويتخفض مستوى المنحل القومي ، والما كانت مناك علاقة .
هلية (ملاقة ارتباط) words المناجلة المستوى المنحل القومي مستوى وللخل القومي مستوى وللخل القومي ومستوى

إلى تقليل حجم الادخار، حتى يتعادل مع حجم الاستثمار في نهاية الفترة . وبذلك يتحدد ترازان الدخل القرمي عند مستوى أقل من مستواه في بداية الفترة . وخلال هذه الفترة يكون هناك أنكماش قد حدث، مسيا معه حدوث بطالة بين صفوف الممال ، إنذا ، وبحب هذا المنطق ، نجد أن توازن الدخل القومي قد تحقق عند مستوى أقل من مستوى التوظف الكامل ، ومذا كان مستوى التوظف الكامل ، ومذا عكس ما كان يتخية الكلاميل والنوكلاميك .

أما إذا تصورنا الحالة المكسية لما سيق ، أي إذا الترضنا أن الاستثمار كان الارتخار من الارخار عن الارتخار من الارخار عن الارتخار من الحرض فاكلي وفي ملك الارتخار تحتي أن الفللب الكاني القمال صوف يكون أكبر من المرض الكلي . وفي ملك الحالة ينتص المخزون المسلم والارائد الميسان، ووزعة الأسمار والأراح ، فإذا كانت مناك طاقات إنتاجية عاطلة فسوف يلجأ المنتجون التشفيلها المواجهة الملك المتزابة ، فوزية بللك حجم النامج والخاخر القومين ، ولما كانت عناك المنتخل بين من المنتجون التشفيلها المواجهة المنتخل المومي وصنتوى الاحذار القومي ، وأن تزايد المنتخل القومي ، وأن تزايد المنتخل المنتجون بين الارتخار على المنحو الذي يتعادل مع حجم الاستثمار في نهاية الفترة ، وبللك يتحدد نوازن المنتخل المنومي عناد سترى الملى من مستواء في بلنك إشترة ، ومن الواضح الله خلال المنتجون عناد مسترى الملى من مستواء في بلنك إشترة ، ومن الواضح الله خلال المنتجون يكون هناك التماش قد حدث بسبب زيادة الاستثمار ، مسيها مدهن يتنفيل عند الممال ، فقتل المطالة ، ورسا تعتفى .

ويمكن ، بساطة شديدة ، أن نشرح وجهة نظر كينز في هذا الخصوص باللجوم إلى الشكل رقم (٩- ٣٠) ، وفيه يمثل المحور الرأسي تطور الادخار و والاستشار ، والمحور الأفقي يمثل مستوى الدخل القومي ، أما الخط ٤٥ فرجة فيمثل ما يُسمى بخط الدخل ، وهذا الفط يقح على بعد مساد بين المحاصورين الرأسي والأفقي ، مما يمني أن أي نقطة واقمة عليه تشير إلى حجم معين من الدخل القومي على المحور الأفقي ، يقابله بالساوي حجم معين من مجموع الاستهلاك والاستشار أن المنحدين ك ك فيمثل لذات الطلب الأكل (أي الإنفاق على الاستهلاك والاستشار ، أنا المنحدي ك ك فيمثل ذات . الآن . . . افترض أن المنحنى لك يمثل دالة الطلب الكلي الفعال في فترة ما من الفترات . هنا نجد أن توازن الدخل يتحقق عندما تتقاطع هذه الدائمة مع المنظمة مع المنظمة من الفترات . وي ، ويقابل هذا وع درجة ، وعندئلة نجد أن مستوى اللحق المنهوي يساوي وي ، ويقابل هذا المستوى الفروة حجما متساويا من مجموع الاستهلاك والاستثمار (و ن) . وسوف نفترض أن هذا المستوى هو مستوى التوظف الكامل ، مما يعني أن جميع المبوارد الاقتصادية (الأرض ، وقوة المسلة ورؤوس الأموال . . . ) موظفة بكاملها في الإنتاج عند هذا المستوى .

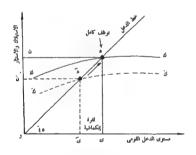

شكل رقم (٩ - ٢) تحديد مستوى الدخل القومي مع وجود ثغرة انكماشية ويطالة

الأن ... دعنا نفترض أنه في الفترة التالية سيكون حجم المدخوات لتي قرر المجتمع القبام بها أكبر من حجم الاستثمارات التي ستنفذ خلال نس الفترة . مقا معناه ، وطبقا لما أوضحنا سابقا ، أن الطلب الكلي المعال مينخفض بمقدار الفرق بين الادخار والاستثمار . وها يجعلنا نرسم دالة طد المالة الجديدة ستأخذ المنكل المنقط أن أثق . وفي ضوء هذا الوضع الجديد سنجد أن المستوى القواني للنحل القوسي يتحدد عنداء تتقاطم دالة الطلب الكلي الجديدة مع الخط ه ؟ درجة ، أي عند النقطة قد مساويا للمسافة وي ، أي أقل من المستوى الذي تحقق في نهاية الفترة يكون السابقة . لقد انكمش الدخل هما بمقدار ي ي ، نظرا لقلة الاستثمار عن الاحتراء ربيمكس هذا الوضع وجود مخزون سامي راكد ؛ وطاقات إنتاجية عاطلة وموارد غير مستفاة وهائة بين سمؤون العمال .

لومندما بحث كينز في العوامل المتحكمة في تحديد شقي الطلب الكفي الغامال (أي الطلب على الاستهلاكين والراسمالين ، ولم يلجأ إلى على التحليل النفسي لسلول المستهلكين والراسمالين ، ولم يلجأ إلى القوانين المؤخوصية التي تظهر في مجال الإنتاج والتراكم والتوزيع ، وهذه تمثل نقطة ضعف أساسية عند كينز ، لأنه جعل سر التقلبات التي تحدث في النشاط الاقتصادي في الراسمائية الجعا إلى عوامل كاسنة في نفوس الإشارة إلى نقلك القانون النفسي الذي ادعم كينز أنه فو سيلاحية مطلقة ، لإنسارة إلى نقلك القانون النفسي الذي ادعمي كينز أنه فو سيلاحية مطلقة ، يعيلون إلى زيادة استهلاكهم كلما تزايد دخلهم، ولكن ليس يغض القائر يعيلون إلى زيادة استهلاكهم كلما تزايد دخلهم، ولكن ليس يغض القائد الذي يزيد بد دخلهم، (١٠٠) وإلها فإن الارتفاع المطلق والمستمر في مقدار يعني تزايد الادخار ، الأمر الذي يستدعي استثمارا متزايد، لا متصاص هدا الادخار المتزايد . وإذا لم تتحول المدخرات المتزايدة إلى استثمار فإن الطلب الكلي سوف ينقص ، ومن ثم يتخفض حجم الدخل والتوظف وتظهر البطالة . ولن يمكن علاج البطالة إلا بتزايد نسبة الاستثمار .

لكن المعضلة الأساسية التي أشار إليها كينز في هذا الخصوص ، وتعكس جوهر نظريته تتمثل في القُضية التالية : أنه مع تزَّايد الدخل القُّومي يتزايد الميل للادخار (وبالتألي ينقص الميل للاستهلاك) مما يستدعي زيادة في الميل للاستثمار ، حتى يتحقق التوازن . ولكن مع زيادة مستوى الدخل وتزايد الاستثمار تنخفض الكفاية الحدية لرأس المال The Marginal Efficiency of Capital (التي تعبر تقريبا عن معدل الربح) مما يجعل الميل للاستثمار ينخفض كلما أمعن الدخل القومي في التزايد (١٩) . وهذا تلوح في الأفق مخاطر عدم التوازن بين الادخار والاستثمار ، وتظهر آفاق انخفاضٌ مستوى الدخل القومي ، وظهور شبح البطالة والركود والكساد . إن كل رواج اقتصادي إذن مهدد على الدوام بالانهيار . إن ضعف الحافز على الاستثمار - كما يقول كينز ـ كان في كل زمان مفتاح المسألة الاقتصادية . فإذا كان الاستثمار منخفضا انكمش حجم النشاط الاقتصادي ، وإذا ارتفع جذب معه هذا النشاط لأعلى ؛ وإذا عجز الاقتصاد القومي عن أن يحافظ على مستوى مرتفع للاستثمار ، فإنه يسمح لقوى الانكماش أن تسري في عروقه . إن الدخل والإنفاق ، والغنى والفقر ، والبطالة والتشغيل ، والرواج والكساد . . . كلها أمور تتوقف على ميل رجال الأعمال للاستثمار .

ومهما يكن من أمر ، فمن الواضح تماما أن كينز قد اختزل مشكلة البطاقة بين الادخار البطالة وعنم المتقرار مشكلة الملاقة بين الادخار والاستثمار . ويما أن الميل للاستهلاك ثابات ـ نسبيا ـ في حين أن الاستثمار غير ثابت ، فإن التغير في الاستثمار هو المسؤول الأول من تغير الدخل . وفي ضوم الخبرة التي تجمعت لدى كينز توصل إلى أن المستوى الدخل المنازل المتوادل ، قبل من مسيكون ، في قالب الأحوال ، قبل من مستوى الدخل الدائل من المستوى الدخل الدائل من المستوى الدخلاس ، الداخل (الدخل الذكل لم يستهلك) والتي تتناسب م

مستوى النوظف الكامل ، ستكون دائما أكبر من الكمية المستثمرة ، الأمر الذي يعني أن النظام محكوم عليه بالبطالة المستمرة والتعرض للأزمات .

والسؤال الذي يبرز أمامنا هو : لماذا يعاني الاستثمار من حدم الثبات؟ ولماذا نتنابه تغيرات فجائية تجر معها البطائة وعدم الاستقرار؟

عند الإجابة عن هذا السؤال تتعين الإشارة إلى أن كينز في تحليله للميل للاستثمار بين أن هناك عاملين يحكمان هذا الميل: الأول هو سعر الفائدة ، والثاني هو الكفاية الحدية لرأس المال (معدل الربح الصافي المتوقع) . بيد أنه لما كأن سعر الفائدة (الذي هو ثمن التنازل عن السيولة في رأي كينز) لا يمكن أن يهبط دون مستوى معين (وإلا وقعنا في مصيدة السيولة) فإن استخدام تخفيض سعر الفائدة كوسيلة لحفز الاستثمار، له حدود معينة . كما أن التغيرات في سعر الفائدة تكاد لا يكون لها علاقة بمستوى الادخار ، حيث إن الادخار يتحد ، في التحليل النهائي عند كينز ، بمستوى الدخل . ومن هنا ، فإن العامل الثاني ، وهو الكفاية الحدية ترأس المال ، يلعب الدور المسيطر على تقلبات الاستثمار . والكفاية الحدية للاستثمار ليست سوى منحني لمعدل العائد المتوقع من الاستثمارات . وهو منحني يهبط من أعلى إلى أسفل نحو اليمين ،معبراً في ذلك عن أن الفرص الاستثمارية المربحة خلال فترة معينة هي فرص محدودة . من هنا سيظل الرأسماليون يستثمرون حتى النقطة التي يتساوى فيها معدل الربح المتوقع مع سعر الفائدة السائد بالسوق . وعند هذه النقطة سيواصل الرأسماليون استثمار ما يلزم لتجديد الإنتاج (أي الاستثمار الإحلالي) ، ولكن دون القيام بأي توسعات استثمارية . الأمر إذنَّ يتوقف في النهاية على ما يتوقعه المستثمرون . والتوقعات في رأي كينز لا يمكنها أن تكون مستوحاة من تنبؤ رياضي دقيق ؛ وإنما تتوقف فيُّ النهاية على حالات التفاؤل والتشاؤم التي تعتري دخيلة أنفسهم . ويقول كينزّ في هذا الصدد: ٥ . . يجب ، حين نبحث في أفاق الاستثمار ، أنْ ناخذ بعين الاعتبار الأعصاب والأمزجة ، وحتى عمليات الهضم وردود الفعل المناخية الصادرة عن أفراد يتحكم بهم التشاط العقوي إلى حد كبير، (٢٠) . إن التغيرات الفجائية التي تحدث في ممدل

الكفاية الحدية لرأس المال وما تسبيه من اضطراب في المتشاط الاقتصادي ، تعتمد إذن ، في التحليل النهائي ، على عوامل سيكولوجية بمحتة .

وعمرما ، فإن النتيجة المهمة التي توصل إليها كبينز ، هي أن الانتصاد الراسمالي ، وهو في حالة الكساد والبطاقة ، يمجز حن آن يولد من ذاته .. وبطريقة الثانية . سبل إنعافه ، والمخروج من هاه المحالة اقترح كيتز ضورة المشاخل المتاثير في حجم الطلب الكامي الفعال حسى يتسنى رفعه الى المستوى الكافي يتمثن وقو يوى » أن الدولة (المحكومة) من الجميزة الرحيد القادم على إحداث هذا التأثير . وهذا يكمن سر تعرده على ببدأ عدم تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي .

وسينما يكون الكساد هو المسيطر ؛ اقترح كينز جملة من السياسات في مجال الانتصاد القومي بجرهات منشطة ، ليزاد حجم الفلب الكلي الفصال . فقما إلى تعقيض مسعر الفائدة ، حتى لزيادة حجم الفلب الكلي الفصال . فقما إلى تعقيض مسعر الفائدة ، حتى مجال القدمات والأشغال العامة ، حتى لو تطلب الأمر مجرد توظيف عمال يقومون بعفر خادق في الشواع وإصادة ومها من جديد (٢٦٠ . فكل ظك من شابه أن يزيد من حجم الدخر والإنفاق ومن ثم توظيف العمالة .

ولئن كان كينز قد دعا إلى خفض سعر الفائلة والضرائب رزيادة الإنفاق العام الكي رفاعة الإنفاق العام الكي المقال وتقل البطالة وتسري موجة التعلي في المسالة وتسري موجة التعلي في المسالة وتسري موجة التعلي في المسالة في المسالة المسالة التعلي المسالة التعلي في التعلي في الانتصاد عمل الانتصاد القومي إلى مرحلة التوطف الكامل ويالوم في الانق شبح التضعيم عمى يمكن وكيم قدم التطلب الكلي الفعالي ووالرياد سنونة النشاط الانتصادي .

وستى لا يُساء فهم كهنز \_ وهو الاقتصادي المحافظ \_ من دعوته لتدخل الحكومة ، وحرصه على أن يظهر أمام الرأي العام بوصفه من أشد المدافعين عن النظام الرأسمالي ، كتب يعتذر عن هذا التدخل قائلا : فإن توسيع وظائف الدولة ، وهو توسيح لازم لمطابقة الميل للاستهلاك مع الحافز على الاحتصادات مع ضر الاقتصاديين أو لاحد كتاب القرن التاسع عضر الاقتصاديين أو لاحد رجال الأعمال الأمريكيين في يومنا هذا ، على أن مثالفة قطبة المبدئ الفلسة الفردية . ولكن يبدؤ لنا هذا التوسيع وسيلة لمتحافظة المنوبية وسيلة المحلولية تهنما تاما ، وشرطا الشطيعة المتحربة القريبة يتجاع "ا ، وهيلما الشكل قدم كيز وصل غفراناه كشوائة المنادية عند الدولة في الحياة الاقتصادية ملى أن تلك التعطيعة كانت كان رأينا أنفا حقد ارتكبت بالفعل قبل ظهور النظرية العامة لكينز . ولم يكن أن رأينا النطاقة لتطور الرأسطية ، وهي رأسطية الدولة الاحتكارية ، الني مراحة عديدة لتطور الرأسطية ، وهي رأسطية الدولة الاحتكارية ، الني مرحة هذا الجهاز لمسلحته ، كما أن مسلحة هذا الجهاز لمسلحته ، كما أن مسلحة هذا الجهاز لمسلحته ، كما أن مسلحة هذا الجهاز لمسلحته باك مسلحته المسلحت المسلحت المسلحت ، كما أن مسلحة هذا الجهاز لمسلحته باك مسلحت المسلحت المسلحت المسلحت المسلحت ، كما أن مسلحة هذا الجهاز لمسلحته باك المسلحة عدا المجهاز لمسلحته باكساحة المسلحة بالمسلحة عدا المجهاز لمسلحته باكساحة المسلحة بالمسلحة عدا المجهاز لمسلحته باكساحة المسلحة عدا المجهاز لمسلحته باكساحة المسلحة بالمسلحة عدا المجهاز لمسلحة بالمسلحة المسلحة عدا المجهاز مسلحة بالمسلحة المسلحة عدا المجهاز المسلحة بالمسلحة بالمسلحة بالمسلحة المسلحة المسلحة المسلحة بالمسلحة المسلحة المس

وحينما صدرت التظرية العامة لكينز اعتبرت حدثا فريدا في تاريخ الفكر الاقتصادي ، ووسعها الكثيرون بأنها وفروزه (الان) ، وسرعان طريقها نحر التغيير لتشكل معالم السياسات الاقتصادية في البلدان طريقها نحر التغيير لتشكل معالم السياسات الاقتصادية في البلدان الصناعية الرأسمالية في عالم ما بعد الحرب ، وليبدا ما يمكن من الاقتصاديين كانوا قد سبقوا كينز في الإشارة إلى أن كثيرا من الاقتصاديين كانوا قد سبقوا كينز في الإشارة إلى أن كثيرا بألافكار والأراه التي جماعت بالنظارية العامة ، سواه فيما يتمان بأكرة (لأردة (كما هو الحال عند مالتمان العامة ، سواء فيما يتمان ماركس محمد التي التعالى النظارية الموام ما له إلى حد ما عند بالسياسات التي أوصت بها النظرية (وهو ما لزاء إلى حد ما عند مالتس وعند مارسة ستكهولم في جانبها النظدي) . لكن براعة كينز الإصاسية تغلت في إقامته للنظرية على أساس متزايط ، وهي المديدة على التوقيت العناسب الذي ظهرت فيه ، وجرأتها الشديدة على الم معارضة وانتقاد ما كان مألوفا في ذلك الوقت . كما أن سبرعة انتشارها كانت راجمة إلى شبهرة كينز أنذلك كاقتصادي بارع ، وإلى ما كان يتمتع به مين صلات شخصية متينة ، وبخاصة مع العسؤولين روزماء الماور<sup>(19)</sup> .

ومهما يكن من أمر ، وكما يقول بول أ. باران فإنه 3 مع خطر المبائقة الشديدة في قيمة العمل الثقافي الذي قام به كبنز ، يمكن أن يقال ، إن التهي إلى التي القلسلة الألمانية الكلاسبكية ، أنجزه كبنز بالنسبة للاتصاد الكلاسبكية ، وبالتفكير ، وفق الوسائل المعتادة للنظرية التقليدة ، والتزام إطار والاقتصاد البحث، والانصراف بإخلاص عن النظر إلى العملية الاقتصادية الاجتماعية كوحدة متكاملة ، وصل التحليل الكهزي إلى حدود التفكير النظري للاقتصاد البرجوازي ، وفجرً هيكله بكامله » (١٠).

نهم ... لقد فجر كينز هيكل الاقتصاد الكلاسيكي والنيوكلاسيكي حينما أوضح عدم صحة الدهائم النظرية التي قاع عليها هذا الهيكل ، ووثيات توازنه والقصامها تماما عن واقع الرأسمالية التي عايشها أنذاك ، وخاصة واقع الكساد والبطاقة ، على أن كينز وهو يهم نما الهيكل أم يستطع أن يقيم هيكلا أكثر أوق من الهيكل الكلاسيكي والنيوكلاسيكي ، بسبب العيوب الكثيرة التي شابت نظريته ، وهو الأمر الذي البته واقع الرأسمالية منذ بدالية السيعينات وحتى الأن ، وأسهم من ثم ، في موت النظرية المامة وازوائها الآن في إحدى زوايا الفكر الاقتصادي ، على الرغم من الضيخة الفكرية التي أفازتها ، وعلى الرغم من طفياتها لمدة ثلاثة عفود زمنية متوالية ، وذلك على تحو ما سترى فيا بعد .

#### الهوامش والمراجع

(۱) للإحافلة بتقاصيل أكثر هن الكساد الكبير انظر ـ رمزي زكي : الكساد الكبير بعطم الاقتصاد الكلاسيكي ـ وهي الحانة الثالث من دواسة موسمة نشرت على مدار خمس وعشرين حافة بمجلة الا مراه الاتصادى ، خلال الفترة ما من سنتم ١٩٨٦ وأمرار ١٩٨٢ وانظر ابضاً:

H. W. Amdt: The Economic Lessons of Neinteen Thurlies, Oxford, London, 1944, J. K. Galbrallh: The Great Cresh 1929, Benguin Books, 1954, C.P. Kindiberger: The Great Depression 1929 - 1939, University of California, Macmillan and Co., Ltd. London 1952.

(ا) لمزيد من التفاصيل واجع مؤلفنا - التطريخ التقديم للتخطف ، دواسة في أثر نظام النقد الدولي على التكون المتافية التكون التنايض للتخلف بدول العالم الثالث ، مصفر سبق ذكره . وتوجد الإنشارة إلى أن حلما لكتاب ببحث تلصيلا في أومة الكساد الكبير من سبت تأثيرها في نظام المثقد الدولي ، واجع من 118 - 141 .

(\*) پست الاقتصادي الأمويكي الصروف دوين حليونير شاميكي AL-LL-Hollbooms الأيم السروف بالقراد . وسياساً من 1717 فك الشعب قد عز على وسيد بالشعال ، فيط المناسل القريم إلى 19 ملياً و دولاً . روال الرحاء الذي موقف البلاد صد أي سنوات مثلت ، ومودا أن يغلب أي الرواء من سنيط مستويل المسيحية إلى ما كان ما ميل قبل الله يا الله يعقبهن ما ما . وكان هماك 1 مليونا من المناطقين بمسيون في المستويل المناسلة على المناسلة على المناسلة على المناسلة المن

(٤) انظر: دينيداً. شانون ـ الولايات المتحدة الأمريكية في الأزمة الاقتصادية ، ترجمة صبلاح أحمد سليمان عزب ، الدار قدومية للطباحة والنشر ، القامرة (من دون تاريخ) ، ص ١١ .

(٥) انظر : نقس المصدر السابق ، ص ٢٤ .

(٦) لمزيد من التفاصيل حول هذه التقلة ، انظر مقالتنا - فالتقليه بين تُونة الدين والتعييضات الألسانية والأزمة الراهنة الدين العالم الثالثة ، منشورة في كتابنا - محنة الدين وسياسات التحرير ، دار العالم قاتلت ، القامرة ١٩٩١ ، من ١٩٩٩ - ١٩٩٠ .

(v) انظر في ذلك : J. A. Schumpeter: *Busines Cycles*, MecGnaw- Hill, New York, 1939, p. 90.

(A) راجم نی ذلك :

Michael Hudson: Super Imperialism, The Economic Strategy of American Frantra, New York, 1973, p. 3.

- (٩) ومن هجب ، أن مذا هو يقضيط الموقف الراهن للاقتصاديين النيركلاسيك في تفسيرهم لأزمة البطلة الراهنة في البلدان المنامية .
- رد ) منسر الانتصافية البيطانية الشهراء عراق من المواحد للا العجد والمكري العالم بهذا إلى المسابقة المار بهذا الانتصافية والتعالى المار بهذا الانتصافية وجهة المارة المناسبة المؤافات المناسبة المؤافات المناسبة ا
- (۱۱) هنال الرئيس روزنات مام ۱۹۲۷ من سبات ميز الموازد وأصر حلى محقيل موازده متوازد ، بيد انه في نصل المجاز موازد ، بيد انه في نصل المجاز الرئيس لكنت بخيراد . المجاز المرئيس لكنت بخيراد . المجاز المج
- (۱۷) أمرين من التعاميل من الاقتصاد الذي يودوره في ملاح إطبالة القرزة د خاص مصد شكري، التراقية ( المراقب من التعاميل من الاقتصاد الذي يودوره في ملاح المطالبة العالمية والمسلم العالمية والمسلم التعاميل William L. Shiree The Ries and Fast of the Third Fiders, A Hestory of Nazi Germany, Simon and Schuster, and see aloc: Jürgen Kuczyneski: Die Gescrichtine der Lago der Abeleier in Deutsteland, von 1600 ble in der Gegermant, Band II, 2 enweinter Auflago, Benfin, 1943.
- (٩) أم يكن التعزيج من بدأ العربية الانتصادية بوصارت الفناعية المحكوم المواجهة أوله الكساد الكبير علمورة لمعل في المقابلة المصادية الراسطية ، بال حساس المحالية المستعمرات والبلية المستعمرات والحالات الدائمة عطولت قائد مثل المن علما المجالة ، فقل مصر معلى سبيل المثالة ، المثالة ، والمحالات في سوق الفطن المحكومة ماراق الكساد الكبير من خلال منذ إجرائيات مهمة ، مثل تعامل المحكومة في سوق الفطن بدراة القانص عنه والسليف على المصاميل الرابطية والمنفيض المؤافرات والتبيل على المدون والأساد ، والمائم ليسل المناس المحاميل الرابطية والمنفيض المؤافرات والتبيل على المدون والأساد ، والمائم ليسل الرابطية والمؤافرات المؤافرات المجالة ، المحامية المحارثة المحاركة في سوق المحاركة المحاركة المحاركة المحاركة المحامية المحاركة المحار

- (١٤) هذا الجزء سبق نشره في مؤلفنا . المشكلة السكانية وخوافة المائترسية الجديدة . . . مصدر سبق ذكره ، ص ١٤٤ . ١٩٣٧ مر إضافة كثير من التعديلات هنا .
  - (١٥) راجع في ذلك :
- John M. Keynes: The General Theory of Employment, Interest and Money (first published 1936), Macmillan & Co. LTD, London 1964, p. 9.
  - (١٦) انظر وجهة نظر بهجو قي :
- A. C. Pigou: The Teory of Unemployment, Macmillan & Co. LTD, London, 1933.
  - (١٧) يقصد بالميل للاستهلاك Propensity to Consume فسية ما يستهلك من الدخل .
    - (١٨) انظر: جون ماينرد كينز ـ النظرية العامة . . . مصدر سيق ذكره ، ص ١٩ .
- (١) كان كينز في ظال متأتل يصالم المدرسة العداية (التيوكالاسيات) ويخاصة تعالم السعاد الدور المعاشد مرائدا من الزياد المعاشد المراسطة المستواحة المستواحة
- الثاني ، هو أن المتافسة على الموارد المستخدمة في إنتاج هذا الترح من رأس الدان تميل ، كفاهفة عامة ، إلى رفع أمسارها ، والدامل الثاني ، يرجه عام ، هو الذي يسهم في الأجل القصير إسهاما كبيرا في تحقيق الدوارد ، أما إذا امتنت الفترة الزمنية لأمد أيمد فإذا المعامل الأول يعمل مكان
  - العامل الثاني» . واجع : كينز ، الطابية العامة . ، فاس المصادر ، ص ١٩٣٠ . (٢٠) انظر ، فلس المصادرالسابق ، ص ١٩٣٠ .
    - (٢١) راجع ۽ تاس المصادر السابق ۽ ص ١٧٩ .
    - (٢٢) انظر ۽ نقس المصدر السايق ۽ ص ٣٨٠ .
- : انظر ملى سبيل المثال: (۲۳) L. R.Klein: Keynesian Revolution, Macmillan, New York, 1974.
- (٢٤) انظر في هلا قموضوح : رمزي زكي انتشار الكينزية في الولايات المتحدة الأمريكية ، وهي قحلةة رقم (ه) من دولمننا الموصمة فعاري النظام الراسمايي، سبقت الإشارة إليها .
  - (٢٥) واجع : بول أ . باران الاقتصاد السياسي والتنمية دمصدر سبق ذكره ، ص ٢٥٠ .

#### المبحث العاشر

# نماذج النمو الكينزية ومشكلة البطالة

رأينا فيما تقدم، كيف كانت القضية الأساسية التي شغلت ذهن جون ماينرد كينز هي مسألة وعدم الاستقرار الداخلي للرأسمالية، الذي يعرضها من حين لآخر لأزَّمات البطالة والركود . وقد اهنم كينز بدراسة وتحليل هذه المسالة من منظور الأجل القصير فقط ، بعكس الاقتصاديين الكلاسيك الذين انصب تحليلهم على الأجل الطويل . كذلك أوضح كينز ، أن الرأسمالية فقلت قدرتها الذائية على التوازن وتحقيق التوظف الكامل . وأنه لمواجهة ذلك بتعين أن تتدخل النولة في النشاط الاقتصادي . وكان توصله إلى هذه النتيجة نابعا من تركيزه على دراسةٌ جانب الطلب. فقد استخدم كينز ، وعلى نحو ما رأينا ، فكرة الطلب الكلي الفعال ليعطي من خلالها تفسيرا لأسباب عدم التوازن وموجات البطالة والانكماش. وهذا نقيض ما كان يؤمن به قدامي الكلاسيك ومن حدثوا الفكر الكلاسيكي. فالبطالة الجزئية عند الكلاسيك وأنصارهم كانت تعود إلى ظاهرة جمود الأجور وعدم كمال أسواق العمل . أما عند كينز فألبطالة تعود إلى نقص الطلب الكلى الفعال . وكان الكلاسيك يؤمنون بأن الادخار يتعادل دائما مع الاستثمار بفضل المرونة التامة التي توفرها تغيرات سعر الفائدة وبفضل وجود الفرص اللانهائية للاستثمار . ومن هنا ، لا توجد مشكلة في الاستغلال الكامل لجميع الموارد الاقتصادية والبشرية ، أما كينز فقد رأى أنّ عدم التطابق بين الادخار والاستثمار هو أمر ممكن بسبب اتجاه معدل الربح للتناقص ، نتيجة انخفاض الكفاية الحلية لرأس المال وثبات سعر الفائلة (عدم إمكان تصور اتحفاض سعر الفائدة للصفر وظاهرة تفضيل السيولة) ، وبسبب العرامل النفسية

الي يؤتر في توقدات المستشرين ، ومن هنا توصل إلى أنه هذه العوامل من شأنها أن تعرق نمو الطلب الاستخداري إلى الموجة التي لا يمكن فيها تحقيق المتونف الكامل والاستخلال الكامل للموارد ، ومنا تظهر المطالة ويقع النظام في مورات المقنيسة أي مهاري الأزمات ، وإنا كان الفكر الكلاسيكي ، سواء في صورات المقنيسة أي يشيرة السوق على تحقيق الموارث المستحر (عند التوظف الكامل) ، إلا أن كينز يشيرة السوق على تحقيق الموارث المستحر (عند التوظف الكامل) ، إلا أن كينز قد دما المورزة تمثل المولة على أساس أن الأسعار قد فقدت مورتها الته كانت تسمم بها في عهد رأسمائية قدامات الرحود و كانت تسمم بها في عهد رأسمائية المنافسة الحرة ، وكان في ذهنه دائما ، قوة المقابل المسال وتأثيرها المتعاطرة الاحتمارات وتأثيرها في إصافة توانين العرض وقطاب (وإن كا لا تجد تأسيلا طالية الاحتكارات وتأثيرها في إصافة توانين العرض وقطاب (وإن كا لا تجد تأسيلا الميالا الميالا الاحتكارات في ظريته المالة) .

كانت النظرية العامة لكينز ، كما قلنا أنفا ، نتاجا لطروف تطور الرأسمالية خلال فترة ما بين الحربين ، وكانت في الحقيقة ثمرة ناضجة لتجربة الكساد الكبير (١٩٣٩ - ١٩٣٣) . ونظرا لاهتمامها بالتحليل الكلي ، وبالمخاطر التي تحدق بالرأسمالية نثيجة للتناقض بين الإنتأج والاستهلاك ، واقتراحها لبعض السياسات ، النقدية والمالية ، لعلاج مشكلات تصريف الإنتاج والبطالة والطاقات الماطلة ، فإنها سرعان ما وجدت صدى طيبا لها بين أوساط واسعة من الاقتصاديين الأكاديميين ، كما وجدت طريقها بسرعة في السياسات الاقتصادية بالولايات المتحدة ودول غرب أوروبا . وبدأت الكينزية تكسب المزيد من الأنصار ، حتى هؤلاء الذين عارضوها في البداية . وأصبحت الكينزية هي اللحن المميز في جميع الكتابات الاقتصادية في البلدان الصناعية الرأسمالية . فأنغامها الأساسية (الطلب الفعال ، الميل للادخار ، الميل للاستثمار ، الكفاية الحدية لرأس المال ، المضاحف . . . إلى آخره) أصبحت هي الجمل الأساسية في غالبية المعزوفات التي صاغها الاقتصاديون في هذه البلدان. آلم نر كاتبا مثل ل . ر . كلاين L.A. Klein يقول إن هناك أورة قد حدثت في الفكر الاقتصادي على يدي كينز؟ وألم نسمع عن أن هناك علم اقتصاد جديدا New Economics قد ظهر بعد النظرية العامة ، على حد تعبير سيمور هاريس (RS9mour Harris ألم يصف البعض كينز بانه نبي الرأسمالية الجديد وفارسها الهمام ومتقاها من الدمار (<sup>10</sup>). ومكذا انتشرت الأوهام حول فكر كينز ، واعتقد البعض في إمكان التخلص النهائي من جميع عوب الرأسمالية بالاعتماد على الرفتة الكيزية .

ولكن تبغي الإشارة ، إلى أن نشوة الانتصار الكبنزي التي تحققت في دوال انتخصارية بالبلدان الصناحية الراسطانية بطابعها الخاص في فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية ، مرحان ما بلدات تتحول إلى لحن عادي ، بستدمي قائماً ووالإمعان والكشف عما ما بلنات تتحول إلى لحن عادي ، بستدمي قائماً ووالإمعان والكشف عما به من نواقص وعيوب . وهنا بنا ألكينزيون يكتشفون أن لمنة نقيستين تتسم بهما النظرية العاملة لكينز هي بهما النظرية العاملة لكينز هي طوية المعاملة لكينز هي طوية المعاملة لكينز هي من المعاملة المعاملة المعاملة الكينزيون ومن ثم لا تصلح لتضيير العطورات وكلنا منحوث في الأجل الطبوراء والشعبية الأخرى ، أن انتظرية العاملة قد السمت بطابعها الستانيكي (السكوني) ومن ثم ه فهي لا تأخذ بعين الاعتبار حركة النظام الرامسائي ومشكلاته ومستقبل المنحو في لا تأخذ بعين الإنتجار الموادة عين مبر الزمن ، وأنذاك تب الاقتصادي المعروف ج . ر . هيكس حد ذاتها ، وإنما التقلبات حول الاتجاء العاما " .

واحق أن اكتشاف الكينزيين لهذه النواقس التي السمت بها النظرية المامة ، كان مرتبط بالطروف التاريخية التي شهدتها الدول الراسطية في غزوة ما بعد الحرب العلمية والمؤتفة الأسريكية بعد الحرب في عام 1942/4 أونه التصادية التنهاء سنوان الرواج لفترة ما بعد الحرب في عام 1942/4 أونه التصادية مائية . حيث هبط مستوى الإنتاج المساسوي في مقاد السنة بنسبة ٥٠/ وتعدس الاستشار في تكوين رأس المال الثابن بنسبة ٨٨/ والمست ١٩ المشتب ١٩ المشتب مائر المشتب أرماني المستركات الشماكة الشماكة المسابق المشتبرة مائية المسلم بالرخص الأشمان وانخفضت أرباح المشتركات الراسمالية بنسبة ٢٥٪ ، وزاد حجم المخزون السلعي غير المرغوب فيه بنسبة تتراوح بين ٢١٪ و ١٤٪ . وأتلفت وأهلكت مثان الألوف من الهكتارات المزروعة بالبطاطس . وروسل علد المصال العاطلين إلى ١٤٠٤ مليون عاصال في يناير ١٩٤٤ ـ ولم يحل هذه الأزمة سوى انتلاع العرب الكروية ١٩٥٠ ـ ١٩٥٤ . وتوابد الإنتاق المام على أغراض المتسليح والعرب . ولم يكن حال الدول الأورية في تلك الأوراد في تلك الأوراد الأمواد الأمواد الأمواد الأوراد الأعماد الأموادي من كثيرا من حال القصاد الأموادي

هذه الأزمة أعانت للأذهان مرة أخرى للذكريات السوداء لأزمة الكساد الكبير ( ١٩٣٢ - ١٩٩٣ ) . وعند هذه المرحرفة استقر في الذهن ، أن الروشنة الكبيرة ولن كانت تصليم لتقام علاجيا أنيا المشكلات الملوة حيات تحدث ، إلا أنها بعكم طبيعة جهازها التحليلي عاجزة عن تفسير حدوث الأزمان على المدى الطويل ، بسبب انقلاما البعد الزمني ، وأثلا، دين أن القابل المامة عاجزة من إيضاح لمانا يبعد النظام الاتصادى ، بين نرة وأخرى ، عن تحقيق التوازن الكلي المستقر

ومن ناحية إخرى ، كانت نشأة النظام الاستواكي في الاتحاد السوفييتي وفي عدد أخر من دول أوروبا الشرقية ، محتويا بلذك للث المحرب ، وفي نطور قوى الانتاج والتكنيك وزيادة مستوى المحيلات الحرب ، وفي نطور قوى الانتاج والتكنيك وزيادة مستوى المحيشة وزمعقي معدلات نوم مرتفة . . . كل ذلك مثل تحديا للنظام الراسمالي ، وأحدث قلما واسما وأرضم صدا كبيرا من المفكرين داخل البلدان المساوية المساوية على تعميق الاحتمام بقضايا التراكم والنمو والنوازان ، لتخطير بالمساوية على تعميق الاحتمام بقضايا التراكم والنمو والنوازان ، حصولها على استقلالها السياسي ، من اهتمام متعاظم بهلد القضايا . وتيجة للذك ، كان من الطبيسي أن تعود نفية النمو في المدى الطويل وتيجة للذك ، كان من الطبيسي أن تعود نفية النمو في المدى الطويل طبها التراب منذ انتهاء السهمة التاريخية الني المحرا الاقتصادي قد أهاك طبها التراب منذ انتهاء السهمة التاريخية التي أنجزها الاقتصاد الكالاسيكي ، وكانت في قضية المو تترا مكانة أساسية . هده لعوامل لقلاتة (الأرمات الاتصادية في البلدان الصناعية الراسطية في علميا ، وطرح مشكلة التنمية علم ما بعد الحرب ، وتعاظم نحو النظام الاشتراكي علميا ، وطرح مشكلة التنمية الاتصادية بالبلاد النامية حلية الاستقلال كانت وإداء الحسم الكترتيين بقضية النمو فإيل المدين المتعالمي ، ومنا بنا الكترتيين في وسع مجال التصاميم ونظير آلائهم القدل المجمد أن والاستجابات المتعالمية التي فرضها تغيير علاقات المشرق إليهما ألفاء والاستجابات والاستجابات والاستجابات والاستجابات والمتحابات المتعالمية التي فرضها تغيير علاقات المتدان إليهما ألفاء والاستجابات والمتحابات والاستجابات والمتحابات والاستجابات والاستجابات والمتحابات والمتحابا

وهنا نقابل ثلاثة نماذج للنمو Growth Modeles مهمة هي :

۱ ـ تموذج هارود ۲ ـ تموذج كالدور

۲ ـ نمودج داندور ۳ ـ نموذج جوان روينسون .

وليس في نيتنا هنا ، شرح الملاقات الفنية والمعادلات الرياضية لتلك النماذج ، فهذا مجاله الكتب المدوسية <sup>(6)</sup> . لكن ما يعنينا هنا ، هو الإشارة إلى جوهر النتائج التي توصلوا إليها فيما يخص النمو والتوازن والتوظف .

### ١ ـ نموذج هارود :

يمتبر الاقتصادي البريطاني روي ف. . هارود Roy F. Harrod من أواثل الذين طوروا الفكر الكينزي في مجال نماذج النمو ، حيث بدأ أبحاثه في هذا المجال في الأربعينيات من قرننا الحالي . وقد لقيت أنكاره صدى كبير وشهرة واصفة ". وفي الوقت نفسه ، وداخل هذا الإطار ، وهلى هدى المبادئ الكبنزية كان الاقتصادي الأمريكي ي. د . دومار E. D. Domor يعمل في نفس الاتجاه ، ووصل عقوبيا . الى نفس للنتائج التي توصيا إليها هارود " ، ولهذا سنتصر هنا على عرض أفكار هارود لضيق المجال .

كانت المشكلة المركزية لذى هارود هي أبيحث في ذلك المعدل الذي يتمين أن ينسبو به النخل القومي على المدى الطويل ، حتى يمكن المحافظة على التوظف الكامل وتجتب حدوث البطالة والكساد . وقد انطاق هارود من الانواضات الثالية :

أولا : أن الادخار يمثل نسبة ثابثة من الدخل القومي ، وقد افترض أن دالة الادخار تشمل كلا من الادخار الحدي والادخار المتوسط<sup>(A)</sup> .

ثانيا : أن الاستثمار دالة للتغير في مستوى الدخل ، وأن التغير في الدخل بمتمد على المعجل Accelerator الذي يوضح تلك المملية التي بموجها ، تؤدي التغيرات في الطلب على السلع الاستهلاكية إلى تغيرات بنسبة أكبر في الطلب على المعدات الإنتاجية المستخدمة في إنتاجها<sup>(4)</sup> .

غالثا: أن هناك تطابقا بين الاستثمار المتحقق والادخار المتحقق باعتبار أن ظلك شرط توازني , وأنه إذا اعتل هذان المتغيران فلابد أن بطرا اعتلال على التوازن الاقتصادي العام حيث يعدث التضخم (في حالة زيادة الاستثمار على الادخار) أو بطالة وركود (في حالة زيادة الادخار طلى الاستثمار).

رابعا: أن النمو في الدخل يساوي معدل الادخار مقسوما على معامل المعجل، أو:

$$G_w = \frac{S}{V}$$

حيث S = الادخار ۷ = المعجل G<sub>w</sub> = معدل النمو .

Warrarid Rate of على ممثل النمو العرضوب فيه Growh و Grow الموقوب فيه Grow الموقوب التمو التراتزي (Grow Equit و معثل الموقوب المقال الموقوب معثل على المقال الموقوب المقال الموقوب المقال الموقوب الموقوب الموقوب في الموقوب كين : والمعتمل النمو الموضوب في أو التوازق في كين :

 $XY = \frac{1}{2}$ 

وبما أن الادخار المتحقق يتعادل دائما مع الاستثمار المتحقق ، فإن مستوى الدخل والمستوى القابل للادخار يحددان كمية الاستثمار المتحقق . فمثلاً ، إذا كان معدل الأدخار = ٢٠٠ والدخل = ٢٠٠٠ وحدة ، فإن الادخار المتحقق = ٢٠٠ وحدة ، وسيعادل الاستثمار ، بالتالي ، ٢٠٠ وحدة أيضا . ولكن ، لما كان الادخار المقدر والمتحقق بتحددان بمترى الدخل ، وأن الاستثمار المقدر يتحدد بالتغير في مستوى الدخل ، لللك فإن الاستثمار المقدر يساوي الادخار المتحقق. وحينما يتساوى الاستثمار المقدر مع الادخار المتحقق ، فإنه في هذه الحالة لن يكون لدى رجال الأعمال أي حوافز لتغيير قراراتهم وخطُّطهم الإنتاجية والاستثمارية ، لأن الدخل هنا ينمو عند المعدل المرغوب فيه . أما إذا نما الدخل بمعدل يحتلف عن معدل النمو المرغوب فيه ، فإن الاستثمار المقدر والاستثمار المتحقق لا يتمادلان ، الأمر الذي ينفع رجال الأعمال إلى تغيير خططهم الإنتاجية والاستثمارية . فلو افترضنا أنَّ النمو المتحقق للدخل actual كان أقل من النمو المرغوب فيه warranted ، ففي هذه الحالة سيكون الاستثمار المقدر أقل من الأدخار المتحقق والاستثمار المتحقق . وعندتذ تنشأ مشكلة تراكم في المخزون السلعي غير المرغوب فيه ، الأمر الذي يعنى أن رجال الأعمال غير قادرين على بيع إنتاجهم بالكامل ، مما يدفعهم إلى تغيير خططهم الإنتاجية وسيعملون إلى زيادة إنتاجهم بمعدل أقل مما كان يحدث في الفترة السابقة . وهنا تظهر بطالة وطاقة عاطلة .

أما إذا كان معدل النمو الفعلي أكبر من معدل النمو العرغوب قيه ، فإن الاستثمار المقتدر بكون قد تجاوز الاستثمار (والادخار) المتحقق . وهنا بينخفض المعمورين السلمي بسرعة (دون مسترة العلاية) يعبدل رجال الإعمال أنهم لم يعملوا على زيادة الإنتاج بالكميات الكافية لمواجعة العللية ، الأمر الذي قد يرفع من الأسعار ، ويغريهم على زيادة الإنتاج في الفترة القادمة ، وهو ما قد يسبب إشكالات وصعوبات مختلفة ، نظرا لاختلاف الاستثمار المتعقق ، وهو ما يتمثل في الاحتازات المعالمة بينو محدودية الطاقة الإنتاجية أقيود العواره ، والسكان ، والفن لتكنولوجي) ، الأمر الذي يعمقد من شكلة التضخم . ويصفة عامة يحتقد الكرود كل المورة ما يعمق عامة يحتقد عاورد ، أنه إذا الوضوب فيه ، فإنه تكون مناك سموبات شديلة في إطادة المساواة بينهما .

وقيما بين معدل النمو الفعلي ومعدل النمو المرغوب فيه اقترح هاورد وجود معدل نمو تلات ، هو معدل النمو الطبيعي Matural و ما أسماه أيضا : بمعدل نمو التوظف الكامل Matural ويشيع المجافزة التحقيم المجافزة المحافزة المحافزة المحافزة المحافزة المحافزة المجافزة المحافزة ا والخلاصة أنه لو شئنا المحافظة على النوازن (إنعدام البطالة والتضخيم) فإن الدخل القومي لابد أن يتجه دوما النزايد . يد أن المعضلة الأساسية التي تواجهينا هنا ، هي : فان زيادة المنخل من فترة لا خرى معناها زيادة الاحتمار رئيسية ثابتة من كل دخل متزايد) ، وينتج عن ذلك ضرورة زيادة الاستثمار لتمويض هنا المحجم المتزايد من الاحتمار ، فياتي تأتى ذلك ، ما دامت المعلاقة رأى المعجل) والمعلى للاحتمار تابيين ، الإأنازة الدخل من فترة لا تحري بمقدار ثابت، و "أ . وتلك ، في الحقيقة ، مسألة ليست جيئة .

### ٢ ـ نموذج كالدور:

ينتمي نيكولاس كالدور Nicholas Kaldor ، ومعه في ذلك جوان روينتمي نيكولاس oban Robinsy ، ولم ما يُسمى بعفرسة كامبروج ، لتي دخلت في معارك فكرية الله ما يسمى بعفرسة كامبروج ، لتي دخلت في معارك فكرية شهيرة في الخمسينيات والستينيات مع المعلوسة الديكلاسيكية . وقد شكلت أفكار كالدور ووربسون ما اصطلح علم بنظيرة بخلوها من أفكار الحاديين التي كانت تنص على أن دخل أي صاحب عنصر من صاحب عنصر من صاحب عنصر من مناصر الإنتاج بمادان إنتاجيته الحدية . كما تتعلق أيضا من أفكار الديلاسية التي كانت تنص على أن دخل أي صاحب عنصر الذيلاسية التي كانت تنص المن أن الديلاسية وليقا أن المناسبة ولي تألى السال والميل التقلية ولي تراكم رأس السال والميل للادخار ماكانة الك تؤريع الدخل مورية في تفسير النمو .

وقد انطاق كالدور من مقولة أساسية تقول ، إن معدل النمو يتوقف على معدل النمو يتوقف على معمل التركم، وهذا الأخير يتحدد معمل التركم، وهذا الأخير يتحدد بناء عمل معل طبقات المجتمع للدخار، ونظراً لأن الطبقة الراسمالية ، وهي فات حدث أعلى ، فها ميل مرتفع للادخار ، يتبنا يكون ميل الطبقة الماملة للإدخار ميتمنا يكون ميل الطبقة منامات للانتخار متخفضا ، فإن شكل توزيع للدخل ، يسدد ، في الشهاية ، معدل الشور هي الارتباط الوثيق بين

النمو والتراكم من ناحية ، وتوزيع الدخل القومي من ناحية آخرى . إن معدل النمو وزيع الدخل أمران مرابطان (وقد كان كالدور في ظلف متأثراً بلاث من المالك متأثراً بالفكر الكلاسيكي) ، حيث إن معدل التراكم الذي يحدد من بلاث من معدل النموء يتوقف على نصيب الأرباع من الدخل القومي ويناء على هفا الإطار ، انطاق كالدور يحلل مسألة التوازن الاقتصادي في المجين القصير والطويل ، وظلف من خلال اليات توزيع الدخل القومي وما تمدنه ماذ الإليات من آثار ، وظلف على التحو الذي يجمل انظام قادراً على استعادة توازن واستقراره ، وشكل تلائي على التحو الذي يجمل انظام قادراً على استعادة توازن واستقراره ، وشكل تلائلي .

فإذا حدث ، على سبيل المثال ، اختلال في الأجل القصير، بأن كان الاستمار أكبر من الاختار اعند مستوى التوظف الكامال ، فإن محصلة لل محيلة عن إسلاميا وأن عدوسة تفخم) ، ويشكل أعلى من فلك في حون فلك في المنافق الم

أما في الأجل الطويل ، قانه بغرض ثبات معدل الادخار الإجمالي ، وبغرض ثبات معامل رأس المال ، فإن زيادة معدل النمو ، تتطلب زيادة معدل التراكم ، وهو ما يتطلب إعادة توزيع الدخل لمصلحة كامميلي الأوباح<sup>(11)</sup>.

وقد وجهت كثير من الانتقادات إلى نموذج كالدور . فهناك نقد موجه له لأنه افترض ثبات معدل الادخار القومي عبر الزمن . وهذا أمر لا تدعمه الوقاته . كما أن بيان كالدور لحركة الأسعار والأجور ، وهي تتغير ، حينما يحدث عدم استقرار اقتصادي ، هي مسألة لا تحدث إلا بصروة عرضية . ناهيك عن أن ثمة مبالغة شديدة خلعها كالمور على المور الذي يلعبه يراكم رأس المال في تحقيق النمو ، وأهمل بللك إمكانات تحسين معدلات النمو من تحلال زيادة كفاءة المذخلات من العمل ورأس المال (الارتفاع بمستوى الإنتاجية) . كما أن تحليل كالدور لم يوضيح الحركات المدرية Cycies التي تطرأ على النظام .

## ٣ ـ نموذج جوان روينسون :

تعتبر جوان روبنسون Joan Robinson من أهم الشخصيات المعاصرة في المكر الانتصادي الرأسطالي . رابها في ذلك إسهامات إيدامه، رائلة وتتميز أرقوا بالطابع المتقدي إلى حد كير ، ولهنا يوسفه نظر انتقادية ثانية . وتتميز أرقوا بالطابع التقديم إلى حد كير ، ولهنا يوسفه التخييرون ضمن ما يسمى باليسار الكيزيري . وهي على وجه الإجمال تنتقد بشدة المكر أنها لا تعتقد في صحة العالم المعنى . كما أشير كلاسبكي وتأخذ عليه تصميكه بقكرة التوازن الخالية من المعنى . كما الاقتصادية النظام القيمة في صحة القيمة من الاختبالات الإبدامية التي مدفئها التقيمة عن الاختبالات الإبدامية التي يعدفها التقدم كيز إلا أنها لم تقبل النظرية المامة وين معاشدان مناك كيز إلا أنها لم تقبل النظرية المدارض وينز لفاطية نظرا السوق وقوى عبدا المرض والطلب والهملة فوة الاحتكارات في النظام الرأسمانية .

وقد حاولت في كتابها المهم والشهير وتراكم رأس الماله The Accumulation of Capital المبادر عام ١٩٥٦ ، البحث عن تناقضات النظام الراسمالي والكشف عن مواقع الضعف فيه مع إدخالها سيطرة الاحتكارات في صلب التحليل ، لتوصي في النهاية بحلول إصلاحية ، لا تغتلف كثيرا عن حلول كينز ، وكانت المشكلة الاساسية التي تبحث عن إجابة لها في نموذجها تنشل فيما يلي : إذا كان معدل المراحم إساسيا لتحديد معدل النمو واستيعاب منجزات التقلم المتكولوجي ، وشكل مستمر ، فما هو ذلك المعدل الأمثل الذي يكفل توزيع الدخل القومي على نحو يضمن استمرار المعوفي الطلب الكلي وبشكل يجاري النمو في الإنتاج ويحقق التوظف الكامل وكيف يضمن النظام لنفسه هذا التوزيع ، وعبر أي الآليات يمكن تحقيق هذا (الله) .

وقد انطلقت جوان روينسون في نموذجها من الفروض التالية :

١- أن الاقتصاد القومي يتكون من قطاعين ، أولهما ينتج سلع وسائل
 الإنتاج ، والثاني ينتج السلع الاستهلاكية .

٢ ـ ثبات الفن التكنولوجي ، ومن ثم ثبات المعاملات الفنية للإنتاج .
 ٣ ـ أن معدل الاستثمار هو المتغير الخارجي الأكثر أهمية في تحقيق النمو .

ولا يسم المجال هنا الشرح نموذجها النظري . ولكن يكفي أن نشير إلى أن ملم المسلكلة الرئيسية للنظام المسال في غياب المنافضة الكاملة وتدهور معلالات الأجور العليقية الرئيسية للنظام في عباب المسالية في غياب المنافضة الكاملة وتدهور معلالات الأجور المعليقية في أو تمام الذي أجرته في نسافة المسالك المستمار ، توصلت إلى أنه في حالة ثبات التقدم التكورجي وسيادة الاحتكار ، فإن عملية إصادة الإنتاج الموسع ، ومن ثم التكورجي وسيادة الاحتكار ، فإن عملية إصادة الإنتاج الموسع ، ومن ثم التحقيق معدل الأجرر الحقيقي . ولكن تخفيض معدل الأجر الحقيقي . ولكن تخفيض معدل الأجر الحقيقي عليا يبدئ الايشان يتخفض معدل اللهر الحقيقي عملية الانتاج المتفاري يؤثر بدوره في عملة الزاج ، ومن عنها تلزية غلام على مصاب ومنائل الإجرالحقيقي . ولكن تخفيض معدل الأجر الحقيقي ولكن يغض معدل الربع ، ومن عنها يتخفض معدل الربع ، ويروب ودان الاصاب ونظهر البطالة . وتلك هي ، في رأي جوان



مسز جوان روينسون

روينسون ، معضلة النظام الرأسمايي (الاحظ هنا تشابه هند النتيجة مع النتيجة امع النتيجة امع النتيجة امع النتيجة التي توصل إليها الاقتصاديون الكلاسياك). أما إذا سادت حالة السنافة ، فإنه يكون من المحكن التفلي حلى تنافضات إهادة الإنتاج الموسع بسبب اتجاء الإجور للتزايد مع تزايد إنتاجية العمل . وفي مقا السياف تقول جوان روينسون : وإذا كان التقام الفني حياديا ، وظل هكذا يشكل مشخل و ويقيت مراحل الإنتاج كما هي ، وظلت الية المنافضة تعمل بشكل فعال ، فإن القوي العاملة من المسكن أن تجد لها فرسا منتجة للعمل ، حتى أن القرضنا » أن السكان موف يعيلون للتزايد يشكل مستمد ، وذلك لأن معلل التراكم موف يستمر بوتيزة معينة ، وسيظل معدل الربع تابتا على المدى الطويل . كما أن مستوى الأجر الحقيقي مصرف يميل للتزايد مع الارتفاع الذي يطراً على إنتاجية المعل . ويهذا الشكل لن وجد تاتضات داخلية في النظام؟ (١٠)

وترى جوان روبنسون في الاحتكار هقبة أساسية تؤخر النمو في النظام الرسالي وتشد لمصياة الركود والبطالة . فقي حالة الاحتكار يمكن المعدلات الركم المرتفعة ، بل لمعدلات الركم المرتفعة ، بل لتيجة لمعدلات الراكم المرتفعة ، بل لتنجة لقدلوة المحتكرية على في الاصدار . هما فإن نامة للبرجة الاحتكارية حساب لنفي مصياب الأرباح من الدخل القومي على الاستهلاكي ككني وإطاقة تصيب الأرباح من الدخل القومي على الاستهلاكي ككني وإطاقة تصيب التجاب عام الودي إلى خفض الطلب الاستهلاكي ككني وإطاقة تصيب التجاب المعمل الإنجور ، ونجاحها في المنتفذ روبنسون أن نضال نقابات العمال لزيادة الأجور ، ونجاحها أم ممتونا لرجال الأعمال . أما في حالة المنافسة فإن الأمر يختلف ، لأنها تمتقد نافي حلة لنطب المنافسة فإن الأمر يختلف ، لأنها تمتقد م ونقاح الإنتاجية . كما أنه ليس من المتصور أيضا ، أن تزيد الإنتاجية دون أن يقل و مقالة خاصة بنقص حجم الطلب الفعال أمن في حالة المنافسة ولن وقد مشكلة خاصة بنقص حجم الطلب الفعال ،

ولا بانعدام الحوافز للتراكم وتحقيق المقدم التكنولوجي، نظرا لأن النظام في حالة توازن مصحوب باستقرار سعري، غير أن ميكانيزم المنافعة ليقسى، عند جوان روينسون ، عبر الزمن إلى نظور الاحتكارات أيت محاول أن ترفع الاسمار أو تمنعها من الهبوط ، وهو أمر يؤثر في حالة الأجور المحقيقية وظهور مشكلة قصور الاستهلاك . وحيف تظهر مشكلة قصور الاستهلاك ، فإن خلك يؤثر يشكل سلبي في الطلب ويؤدي ظلك إلى إضعاف تكوين رأس المال الثابت والإحيادل الملازم له في القطاف المستجلسة الاستهبالاك ، وهو ما يؤثر ، البلنمية ، في إنتاج القطاط المنتج لسلم الاستثمار ، ويهذا الشكل ينخفض معدل البهر وتظهر البطالا

إن النتيجة المحاسمة في تحليل روينسون تصثل إذن في ضرورة الارتفاع بمستوى الأجور . فهي ترى أنه كلما الزغمت الأجور بالمتوازي مع الإنتاجية ، كان استخدام ككتولوجها أقل كثافة من حيث المعل وأكثر كثافة راسمالية ، أمرا مربحا لرجال الأعمال . أي أن ارتفاع الأجور بعد شرطا لتوسعة المسوق ، وإستمرارا لنمو الطلب ، وحافزا أيضا على انقدام النكتولوجي .

ولما كانت روبنسون ترى أن نشال نقابات العمال لمنع معدلات الأجور الحقيقية من التدهور أو للمطالحة بارتفاعها ، إنما يؤدي إلى زيادة تشاؤم رجال الأحمال عادة ، فإنها دعت إلى إيجاد نوع من التعاول بين معلى الاحتكارات الكجرى وبين نقابات العمال ، للوصول إلى حل مشأن مستويات الأجور المقيقية التي تضمن علاج تناقضات النظام ، وتوفير حوافز للنحو , وتقرل جوان روينسون في هذا المخصوص : وأن اللدفاء الأساسي ضد الميل نحو الركود ينجم عن ضغط نقابات المحال لرفع معدلات الأجور الاسعية . . فإذا أمكن ضماث ارتفاع الأجور القملية ، عبر هذه الطريقة ، بسرعة نعو متوسط الإنتاج للفرد الواحد ، فإننا ستتمكن من رأسمالي وزيادة في الناتج الإجمالي بمعملان يتناصر من محقيق تراكم التحسينات التكنولوجية ، كما أو كانت الدناسة سائدة وفاطلة (الأ وعلى أي حال غزنه من الواضع ، أن جوان روينسون قد دفعت بالتحليل غطرة أبعد من كيز ، لا نها أدخلت الاحتكار بوصغه بعدا مهما في تعطيل لتنتيجة الأساسية أخي ترور أمر لم يهتم به كينز رضم خطورته . على أن المتيجة الأساسية أخي توساست إليها روينسون ، وهي العبالغة في تغلير المراسالي ، وخاصة التناقض بين الإنتاج والاستهلاك ، هي نتيجة محل الرأسسالي ، وخاصة التناقض بين الإنتاج والاستهلاك ، هي نتيجة محل أسمكن لها أن تلغي هذا التناقض . وهذا أمر يصمب في الأجر العقيقية من يبن الإنتاج والاستهلاك هو جوء أصيل في بينية النظام الرأسمالي ، وهو مورة أخرى للتناقض الرئيسي بين العمل ورأس المسال ، وهم ملاقات الملكية ، وإن كان ذلك لا ينفي طبه ، أن ارتفاع درجة الاحتكارية هم الاقتصاد القومي تون كان ذلك لا ينفي طبه ، أن ارتفاع درجة الاحتكارية في الاختداف .

وقد وقدت جوان روبنسون في أوهام التوفيقية ، حينما اعتقدت أنه ، يتماون ممثلي الاحتكارات مع ممثلي نقابات الممال للانفاق بشكل طوعي على زيادة ألا جرو ، يكون من السمكن تجنب وقوع الركود والمطالة ، عاصة أنها رأت ، أن تلك الزيادة في مصلحة الجميع . فهي في مصلحة أصحاب رؤوس الأمرال ، لا نها تصمل على زيادة الطلب وتاوفي أوامات التصريف وصدر استخدام التقدم التكنولوجي . كما أن تلك الزيادة ، في الوقت نفسه (التي يجب أن بنف إليه من تحسين أحوال الطبقة الماملة ورفع مستوى المسال ، فيما نه يف إليه من تحسين أحوال الطبقة العاملة ورفع مستوى مميشتها ، ومادات هناك مصلحة مشتركة في هذا ، فلماذا إذن لا يتم ملائفات بينهم ، وأن تشجع المحكومة مثار كة في هذا ، فلماذا إذن لا يتم الانفاق بينهم ، وأن تشجع المحكومة مثار كة في هذا ، فلماذا إذن لا يتم الانفاق بينهم ، وأن تشجع المحكومة مثار كة الإنقادة .

وقد اعترض كثير من المفكرين على تلك النتيجة التي انتهت إليها جوان روينسون في نموذجها ، على أساس أنها ضرب من التفكير الطوباري ، حيث إن الاتفاق الطوعي بين الاحتكاريين وممثلي العمال على زيادة الأجور ، هو أمر يصعب تصوره في عالم الصراع الذي يحكم النظام الرأسمالي ، فالزيادات المستمرة التي حققها العمال في البلدان المستاعية الرأسمالية في أجورهم ، كانت في الحقيقية العمالة وكانت في الحقيقية العاملة تضميان ضبعتمة ولفينا فاطلاء ولم يكن ما انتزعته من زيادات في الأجور ستيمة لنعيا والمراحد على المناطقة على المناطق

ولا شبك في أن هذا الميل الطوباوي الذي وسم النتائج التي توصلت إليها جوان روبنسون يعود إلى أن تلك للنتائج اقد توصلت إليها من خلال حصر تحليلها في نطاق المتغيرات الفنية في نمونجها زكالملاقة بين التراكم والربع ، والملاقة بين الأجور والربع ، والملاقة بين النمو والتقدم التكنولوجي ، ومعاملات رأس المال للناتج والمعلى . . . إلى أخره) ، وهي علاقات تتحقق في المعليات الفنية للإنتاج والنداول ، ولم يتسع تعليلها لضم كل هذا في بعية النظام الراسمالي ككل ، بما تشعله من علاقات إنتاج وتوزيع وملكة وسلعة .

ومهما يكن من أمر، فإن تحليل جوان رونسون قد انفهى تقريبا إلى النبي النبي

#### الهوامش والمراجع

(1) يجار الإشارة إلى أن هذا كبيرا من الاتصابيين ضب إلى قابل ابه بعد قهور النائرية المماد لكين انتسام الارتصاد إلى فرمين حسين ، الأول هو ظلك القرع الذي يقرب سؤل الاتحداد القربي ينطون الكلية More Technology ، والإيقاد الارتصاد الارتصاد المنافز الاتصادية وطراية المنافذ المنافز الاتصادية وطراية المنافذ المنافز الاتصادية وطراية المنافز الاتصادية والمنافز المنافز الاتصادية وطراية المنافز الاتصادية والمنافز المنافز الاتصادية والمنافز المنافز المنافز المنافز المنافز الاتصادية والمنافز المنافز المنافز المنافز المنافز المنافز المنافز المنافز المنافز المنافز المنافزة المنافز المنافزة المنا

R.L. Klein: Kéynsien Revokulson, op. cli; A. Bures: Economic Research and the Keynesien Thinking of our Times, Nestonal Bureau of Economic Research, New York 1946; A. H. Harsan: Dr. Burns on Keynesien Economics, In: Review of Economic Statistics, November, 1947; J. Timberger: "The Significance of Keynesien Theories From the Economics Plont of View", in: S. E. Hanris (ed.): "The New Economics, Knopt, New York, 1948; W. Leonetist: "Economistics", in: H. S. Ellis, (ed.): A survey of Contemporary Economics, Blaktern, Philadelpris, 1948; Kennsteit K. Kunhars; Introduction to Keynesian Dynamics, George Allen & Unveln, LTD, London, 1954.

(٢) ذكر هيكس ذلك لمي الطبحة الأولى (١٩٤٠) من كتابه ومساحمة في يظرية الدورات الاقتصادية، . انظر :

J. R. Hicks, A Contribution to the Theory of Trade Cycles, Oxford University Press, London, 1950.

(٣) ولهذا ليس من قبيل المصادفة ، أن اقتصادها مثل دومار E.Domar كتب في هام ١٩٥٧ يقول : وإن الصراع الدولي يجعل تفية النمو شرطا للوجوده ، انظر :

E D Domar: Essays in the Theory of Economic Growth, Oxford University Press, New York 1957, p. 18. (ة) يمد كتاب رضاء هازود: فنحو اقتصاد ديناميكي» فصادر مام ١٩٤٩ من أهم فلكتب في هذا الخصوص - حيث ذكر ، أنتا \_ إن أجلا أو عاجلا سوف نواجه مرة أخرى بمشكلة الركود . ونص كامات:

"The idea which underfiee these lectures is that sooner or later we shall be faced once more with the problem of stagnation". See: R. F. Harrod: Towards a Dynamic Economics, Macmillen, London, 1949, p. 18.

(٥) يمكن الإحاطة تفصيلا بهذه النماذج في المرجع التالي :

G. Jones Hywel: An Introduction to Madem Theories of Economic Growth, Mc Graw - Hill Book Company, New York, 1876.

(٦) انظر في ظك أمم أممال هارود :

R. F. Harrod: "Towards a Dynamic Economics, op. cit; R. F. Harrod: "An Essay In Dynamic Theory", in: Economic Journal, 1939, reprinted in R. F. Harrod: Economic Essays, Magnillan, London, 1952.

(٧) عن أفكار دومار انظر :

E. D. Domer: "Capital Expansion, Rate of Growth, and Employment", In: Economistica; Vol.14, April 1946, pp. 137-147, and by the same auther: "Expansion and Employment", in: American Economic Review, vol. 37, March, 1947, pp. 34-55; Essays in the Theory of Economic Growth, Oxford University Press, New York, 1957.

(A) يقميد بالادخبار المدني Marginal Saving تلك النسبة التي تدخر من الزيادة في الدخل . أما الادخبار المتوسط ، فهو عبارة عن نسبة ما يدخر من القضل .

(٩) ومادة ما يفترض مبدأ السمول Yl Acceleration Principle تكون مناك طاقة ماطلة أو مخزون مسلمي واكد .

 (١٠) انظر أي ذلك: د زكريا أحمد نصر - التطور الاقتصادي ، مرض ليعض النماذج التحليلية ، مطبعة نيضة ممر ، الفجالة ، العام ١٩٥٢ ، ص ١٩٠٢/١٥٠ .

(١) وتعدل عدد المداخلة ، بسياحة أخرى ، في أن الحييجة المهمة التي توحل إليها بالدور و كلتك ودواره من أن المساطلة على الروائف الكناس بمورة مسترة تطلب أن يوزايد (المنشد و إنشان من على أساس ممثل عدو ستري فايت أو يتميير التر ميلية الممثل محدود وإن قانون القائدة الدركة ، وون با يدائل خاصل غرب ليسل الإنجاز في الإنجابية لمترسلة للاستطار أي مقلوب معامل أين المنان (Auth Computer Compiler Computer Comp اللتي يوضح لنا هدد وحدات رأس المال التي تلزم لزيادة الإنتاج بمقدلر وحدة واحدة ، وهو يقاس كما يش :

#### رصيد رأس المال الإنتاج

وهليه ، فإن مقاوم، هذا الكسر ، يمكن استخدامه مع تحفظات معينة ملدلالة على الإنتاجية المترسطة للاستثمال .

(١٣) هناكُ نموذج مشابه لتموذج كالدور عند الاقتصادي جينوين ، حيث أعطى معدل الربح أهمية كبيرة في تجديد معدل النمو هير الزمن . انظر :

R. M. Goodwin: "A Growth Cycle", In: C. H. Feinetain (ed.): Socialism, Capitalism and Economic Growth, Cambridge University Press, Cambridge, 1967.

(١١) سوف نعتمد هنا في عرضنا لأراء جوان روينسون على كتابها :

Joan Robinson: The Accumulation of Capital, Macmillan, London, 1956.

(١٥) انظر المصدر آلف الذكر ، ص ١٢١/١٢٠ .

(1) فنس المصدر السابق، من 14. (٧) من الثابت : أنه في مرد قطاليم الإصلامي والترايقي فيما ذهبت إليه جوانا رويسون، ذؤنا أوسامًا ومنهم في أجراني الاشتراكية الميموراتيطية في موران غربي أوريما كانت قد تبت أنكارها ، والتموذج الراضح ها هر حالة النصما . حيث كان يجد الثلق من الميكمية «تقابات المسال حيل ألدنادك»

الممكنة في الأجور من فترة لاعرى .

# المبحث الحادي عشر

# النظريات النقدية في تفسير البطالة هوتري ، فيكسل ، هايك ، فريدمان

والآن نأتى إلى تيار فكري مميز لبعض الاقتصاديين الذين فسروا البطالة الدورية من خلال العوامل النقدية البحتة ، ومن ثم رأوا أن علاجها يتحقق من خلال استخدام أدوات السياسة النقدية . وهذا التيار ، رهم تنوع تفسيرات أعضائه للدورة الاقتصادية ومراحلها المختلفة ، إلا أن أهم ما يجمع هؤلاء الأعضاء هو انتماؤهم ، بهذا القدر أو ذاك ، إلى المدرسة الكلاسيكية التي ترى أن الرأسمالية هي نظام يتمتع بقدرة على الاستقرار الداخلي ، أي تمتُّمه بالية تلقائية على تصحيح الاختلالات ، وبسرعة ، من دون حاَّجة إلى التدخل الحكومي ، وهم لهلَّا من معارضي تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي ، ومن المؤمنين بقدرة الرأسمالية على تحقيق التُوظف الكامل ، ويعتقدون في صحة قانون ساي للأسواق . أما ما عسى أن يحدث من تقلبات في مستويّات الدخل والناتج والتوظف فهي تعود ، في رأيهم ، إما إلى أخطاء السياسة النقدية أو إلى التدخل الحكومي في آلياتُ السوق. كما أن ما يجمعهم أيضًا ، هو تلك الأهمية الارتكازية التي خلموها على النقود ودورها في الاقتصاد القومي . ويضم هذا التيار مجموعة شهيرة من الأسماء اللامعة في الفكر الاقتصادي ، منهم الاقتصادي البريطاني ربج. هوتري R. G. Hawtrey والاقتصادي السويدي كنوت فيكسل John Gustal Knut Wicksell ، والاقتصادي التمساوي فويلاش فوذ هايك F. A. V. Hayek ، والاقتصادي الأمريكي مباتون فويندان المقالفة المساونة موضوعة المساونة المساونة

# **١ ـ نظرية هوتري :**

نشر الاقتصادي البيطاني رج ، هوري معة دراسات في الثلث الاول من للقرق المشرين حول الدورة الاتصادية (أ . وقد درس على وجه المقصوص الفترة المستدة من ١٩٠٥ - ١٩٠١ ، وهي الفترة التي سادت فيها نامدة المعب يقراضه او آلياتها المصروفة (أ) . وكما سنرى حالاً ، يعتبر هوتري المغرب الاقتصادية ظاهرة نقلية المصروفة (أ) . وكما سنرى حالاً ، يعتبر هفتيرات التي تحدث في العطلب الكلي وتسبب مواحل المدورة المختلفة هي تغيرات ، في تحدث في العطلب الكلي وتسبب مواحل المدورة المختلفة هي تغيرات ، في المحاساء ، فلتية . وهند أيضاً أن مواحل المدورة وتابعها من طبيعة تراكمية تراكمي يصل بها إلى نقلة النهاية ، كلمك لا تكاد تبدأ عوامل الانتعاش حتى تعمل بشكل تجديمي يصل بها إلى المدورة .

وفي تحليل هوتري ، هناك ثلاثة أطراف أساسية فاطلة في إحداث الدورة ، وهي المستهلكون ، التجار ، البنوك . وأهم ما يقوم به المستهلكون هو تلقي اللنخل وإنفاقة على الاستهلاك . أما النجار قاهم وظيفة لهم هي أنهم بيبعون السلح ويقومون بتخزيتها ويصدرون الأوامر المنتجين لإنتاجها . أما البنوك ، في تتسلم الودائع من الأفراد وتقوم بإقراضها للمستثمرين وتقوم أيضا بوظيفة خلق النقود ، وإن قدرتها في ذلك تتوفق على الاحتياطيات القانونية ?!! . ويتعامل أنجار مع البنوك لتمويل تكوين متخزناتهم السلحية . وهم عندما يقترضون يقومون بدفع أسعار السلح التي طالبوا من المنتجين إنتاجها . وطيه ، تلهب النقود المقترضة ، من التجار إلى المنتجين ، وهؤلاء الأخيرون يقومون بإهادة إنفاقها على أصحاب عوامل الإنتاج المشتغلين في الإنتاج ليستخدمها هؤلاء بمد ذلك في الإنفاق الاستهلاكي .

ويرى هوري ، أنه لكي يتحقق التوازن ، فإن كمية الانتسان المصرفي التي خلقتها المبنوك بحجب أن تتمادل مع الكمية التي تسجيها البنوك من المنطقة التي تسجيها البنوك من التغذيل ، موان نسبة الارصدة الثقلية Sash Balances إلى إنفاقهم الجراي ، تظل ثابتة (همي في رأيه نسبة لا تتغيير الا في الأجل الهلويل) ، ويتأثر الطلب الكلي بالتغيير الماي يحدث في الإنفاق النقدي الذي يتوقف ، بدوره ، على كمية النقود مضروبة في مسرعة تداولها ، كما تنص على ذلك معادلة كمية النقود الشهيري<sup>(1)</sup>. في بعين الاجتبار حينما يقوم نام نحوية الرئيسية التي يأخدما المتجار بعين الاعتبار حينما يقومون بتكوين مخزوناتهم السلعية ، ومن ثم في عصر حاسم في تحديد الرباحهم ، ولهنا فإنه إذا تؤتم هذا المتجار (عناما أو

والآن . لننظر كيف تحدث مراحل الدورة الاقتصادية ، وكيف نظهر البطالة وتختفي في هذه المراحل في ضوء تفاعل علاقات الأطراف الثلاثة بعضها ببعض (المستهلكين ، التجار ، البنوك) ، وكيفية حدوث نقاط التحول Turning Points أي كيفية الانتقال من مرحلة لأخرى .

ولنفترض - بداية - أن البنوك استطاعت أن تعبد بناء أرصدتها واحتياطاتها السالة علال فترة الركود ، أو أن كمية النقود قد زادت بشكل عام بسبب دخول كمية إضافة مرائها الإسالة على المتحاري من المعب إلى داخل المبادد ، يسبب ما حققه مرائها التجاري من الفاض والأمر الذي المرائق إلى ارتفاع حجم الاحتياطات بالبنوك (لاحظ الانتراض هنا أن المبلد على فاعدة الدعب) . في مله الحالة ، ورفية من البنوك في تحقيق الربع ، فإنها ستقوم بتخفيض سعر الفائدة على المقروض الحي تمنحها ، وحينما يتخفض سعر الفائدة على المقروض الحي المنائدة على المقروض الحي المنافذة المنافذة على المعروض الحي المنافذة المنافذة على المعروض الحي

القروض لزيادة حجم مخزوناتهم السلمية ، لم المتقدم بهله القروض إلى المنتجرن مع إعطائهم الأوارم ريادة حجم الإنتاج ، وسيقوم المنتجرن ، لمواجهة المنتجرن مع إعطائهم الأوارم ريادة حجم الإنتاج ، وتأجير المزيد من عناصر الإنتاج المناسرة من مناصر الإنتاج اللين يستخدمونها ، وأمن المال) وتوزيع هذه القروض على أصحاب هذه المناصرة المناسرة المنتاج مع المخزونات السلمية لدى المنتجراء الأمر الذي يشجعهم على طالمزيد من تقروبها الأوار المنتجرين وانتاج المنزلة من المنتجرات ، وفي هذه المحالة المناصرة من وقوجه الأوار المنتجرين وانتاج المنزلة من المنتجرات الأوار المناتجرات وانتجاب من المنتجرات المناسرة الإنتاج لمناسرة الإنتاج مناصر الإنتاج لزيادة عليهم على عناصر الإنتاج لزيادة خطط الإنتاج لمواجهة مطالب المنتجرات بالمنات من الانتجاب في المنافقة من الانتجاب في المنافقة من الانتجاب في المنافقة من الانتجاب أو المنافقة من الانتجاب وانتجاب والدخل والإنفاق على الاستجلال ، منافقة من الانتجاب وتقل المطافة من الانتجاب وتقل منافقة من الانتجاب وتقل منافقة من الانتجاب وتقل المطافة من الانتجاب وتقل المطافقة من الانتجاب وتقل المطافقة من الانتجاب وتقل المطافقة من الانتجاب وتقل المطافقة من المناسبة عليادة والمطافة من الانتجاب وتقل المطافة من الانتجاب وتقل المطافة من الانتجاب وتقل المطافقة من الانتجاب وتقل المطافقة من الانتجاب وتقل المطافقة المطافقة من الانتجاب وتعلقة المطافقة المطاف

على أن هذه الموجة التراكمية من الانتعاش سرعان ما تصل إلى ذروتها ، إن عاجلا أو أجلا ، بفعل الكوابح التالية :

١ ـ بدء ظهور التضخع ، ويخاصة إذا كان النظاء قد وصل إلى مرحلة التوظف الكامل ، الذي تصبح عنده مرونة المرض ضئيلة جدا تجاه الزيادة التي تحديث في الطلب . كما أن نادق يعض عناصر الإنتاج سترف من أسمارها . وقد تنتقل عنوى ارتفاع الأسعار إلى جميع المناصر الأخرى أسري عينئذ موجة من الارتفاعات المستمرة للأسمار . ويقول هوتري في أسل السياق : فإذا لم يحدث تضيين للالتمان ، فإن المرحلة التوسعية من المدورة الاقتصادية يمكن أن تستمر إلى ما لا نهاية ، بشرط ترك الأثمان ترتفع إلى ما لا نهاية ، بشرط ترك الأثمان

٢ ـ ستتمرض البنوك عندما تستمر في منح الاثتمان إلى انخفاض
 الاحتياطيات السائلة لديها ، وسيعرضها ظلك لمأزق في السيولة ، الأمر الذي

يدفعها إلى الحذر وتوخي الحيطة ، فتقوم ، رغبة منها في الحد من الطلب على الائتمان ، برفع أسعار الفائدة ، فيقل طلب التجار على الائتمان .

٣ - إذا ساد التضخم في ظل هذه الموجة التوسعية التراكمية ، فإن ذلك سيجة كل التوضيعة التراكمية ، فإن ذلك سيجة ميزان المنظوم المنظوم عن الوقت الذي ترتفع فيه واردائها ، وسيؤدي ذلك إلى خروج اللحب ، واستنزاف الاحتياطيات اللجمية لذى البنك المركزي ، وإلى تعريض قيمة العملة الوطنية للانخفاض ، وهي إلا أهرو التي تنفخ البنك المركزي بالتي تعليط المنظوم هذه الاختطار ، فيوم سعر الخصيم ، مما يؤدي إلى تضييق الانتخاض التي يعنحه الجهاز المصرفي .

وهكذا سيصل الانتماش إلى نهايته حينما تبدأ البنوك زيادة أسعار الفائدة، وضدائد تحطك تصوله بهداه تبدأ البنوك (بسيضط المتبدل المحتود المسيضط التبديل إلى خفض طلبياتهم المتبديل بالاستاج وسيخطط الإنتاج ، فيظل للمنتجين ، وسيقر المنتجون ، والمحال هذه ، إلى خفض خطط الإنتاج ، فيظل طلبهم على عناصر الإنتاج ، ولا يستطيع تجار البحملة تصريف كل ما لديهم من مختورت ، إلا إذا خفضوا من أسمار البحي ، ويؤدي الخفاض الاسمار إلى خفض طلباتهم إلى المتعار المبعد ، حسائل مما يؤدي إلى خفض طلباتهم إلى المنتجين ، ويقوم طؤلاء بمزياء من الخفض في برامج الإنتاج المؤاتمة والمنتقبات الاستفار إلى خفض والمن أستال المنتقب المنتقبة المتعاربة بمناء من المتعاربة والمنتجين ، ويقوم طؤلاء بمزياء من الخفض في برامج الإنتاج والألاباء ، والمنتجين ، ويقد الشاؤه بين التجار والمنتجين ،

على أن مرحلة الركود سرحان ما تصل إلى نهايتها ، حبنما يتزايد حجم الاحتياطيات لدى البنوك بعد أن قام الشجار والمستهلكون بسداد مديوباتهم السابقة للتخفيف من أصاء خدمتها ، فيزيد حجم السيولة لنبها ، وتقل كمية المقود المتعاولة ، وقد تؤدي موجة انخفاض الاصمار بالمناحل إلى زيادة صادرات الدولة وخفض وارداتها على النحو الذي يتخض عن ظهور فائض في الميزان التجاري ، فيتدفق الذهب إلى الداخل من جديد ، وترتفع قدوة الجهاز المصرفي على زيادة كمية النقود ، إما من خلال طرح كمية (ضافية من البنكنوت أو بزيادة الانتمان . وستحرص البنوك ، وقبة منها في تحقيق الربع ، إلى خفض أسعار الفائدة . . وتبدأ من جليلة دورة أخرى .

#### ٢ ـ نظرية كنوت فيكسل:

يرى الاقتصادي السويدي كنوت فيكسل (١٨٨٥ ـ ١٩٢٦) أنه من الممكن تفسير الحركات الدورية للنشاط الاقتصادي ، من خلال متابعة الفرق بين سعر الفائدة النقدي Monetary Rate of Interst ، وبين ما أسماه بسعر الفائدة الطبيعي Natural ، وما يولده هذا الفرق من تغير في حجم الاثتمان المصرفي"، ومن حركات تراكمية في حجم النشاط الأقتصادي إما صعودا (أي نحو الانتعاش) أو هبوطا (أي نحو الركود)(٦) . وصعر الفائدة النقدي هو عبارة عن السعر السائد في السوق والذي يحدده البنك على القروض التي يمنحها للأفراد. أما سعر الفائدة الطبيعي . ويطلق عليه أحيانا والسعر العيني، . فهو ذلك السعر «الذي كان يمكن أن يسود في ظل الاقتصاد العيني، وحيث يعرض الادخار العيني مقابل سعر فأثلة عيني أو حقيقي الانكا. وحتى يمكن إيضاح الفرق بين هذين السعرين ، دعناً نشر إلى حالة صاحب الأرض الذي يفاضل بين بيع أرضه وإقراض ثمنها للحصول على فائدة ، وبين أن يزرعها بنفسه ويحصل من وراء ذلك على هائد . هنا نجد أن الفائدة التي حصل عليها من إقراض النقود هي الفائدة النقدية ، أما العائد الذي حصل عليه من زراعة الأرض فيعتبر الفائدة الطبيعية أو العينية (^) . وهذا السعر الأخير للفائلة يساوي ـ تقريبا ـ الإنتاجية الحدية الحقيقية لرأس المال(٩).

وعند كنوت فيكسل ، أنه لكي يتحقق التوازن ، فلابد أن يتعادل سعر الفائدة النقدي مع سعر الغائدة الطبيعي . أما إذا لم يتعادلا \_ ونكون إزاء حالة من اختلال التوازن . فإن ثمة حركة تراكمية تدافعية ما تلبث أن نظهر في الاقتصاد القومي ، وتؤدي عبر الزمن ، إلى استعادة التوازن المفقود .

فلو افترضنا مثلا ، أن سعر الفائدة النقدي الذي يقترض به الأفراد من البنوك أقل من سعر الغائدة الطبيعي ، فإن ذلك سيحفز المستثمرين على الاقتراض من البنوك واستخدام القروض في عملية الاستثمار ، لأن كلفة الاستثمار (أي سعر الفائدة النقدي) أقل من العائد الحقيقي (سعر الفائدة الطبيعي) . وهنا يتزايد الطلب على عوامل الإنتاج لتشغيلها وجذبها إلى قطاع الاستثمار . وفي هذه الحالة - ومع افتراض حالة التوظف الكامل - وهي الوضع العادي والمألوف لدى الكلاسيك (وفيكسل يعتبر من أنصار الكلاسيك) فإنّ الزيادة التي ستحدث في قطاع السلع الاستثمارية ، لابد أن تكون على حساب النقص الذِّي حدث في إنتاج (عرض) السلع الاستهلاكية ، فترتفع أسعارها ، وتزيد أرباح ودخول المشتغلين في إنتاجها ، وهو ما يدفعهم إلى زيادة اقتراضهم من البنوك للتوسع في خطط الإنتاج والاستثمار . وهكذا تنطلق حركة توسعية في الاقتصاد القومي وتنخفض البطالة إلى أدنى مستوى لها . كما أن تزايد الطلب على حوامل الإنتاج وجذبها لقطاع صناعات الاستثمار ، من شأنه أن يرفع من دخول أصحاب هذه العوامل (الأجور ، الإيجارات ، أسعار المواد الخام . . .) . وهكذا يظهر التضخم رويدا رويدا ، مع ما يجره في أذياله من مشكلات ومعضلات ، الأمر الذي يدفع السلطات النقدية للتدخل ، فترقع من سعر الفائدة النقدي لكي تحد من الاكتمان . فإذا ارتفع سعر الفائدة النقدي إلى مستوى يجاوز سعر الفائدة الطبيعي (١٠٠). ويعتقد فيكسل أن ظك كثيراً ما يحدث . فسوف تبدأ حركة انكماشية تراكمية في الاتجاء المعاكس للحركة التوسعية السابقة ، حيث يقل العللب على الانتمان ، ويضعف الاستثمار، وتنخفض الأسعار، وتظهر البطالة وتنخفض الأجور... ويدخل النظام مرحلة الركود . ولن يخرج من هذه المرحلة إلا إذا انخفض صعر الفائدة النقدي إلى مستوى أقل من سعر الفائدة الطبيعي . وعندئذ تبدأ موجة تراكمية توسعية من جديد . . . وهكذا دواليك .

وقد لعبت فكرة سعر الفائدة الطيمي التي ابتكرها كنون فيكسل دورا مهما ، فيما بعد ، في الدراسات المتطقة بالدورة الاقتصادية . وهذا ما سوف نراه حالا ، على سبيل المثال ، في نظرية المغالاة في الترسمل لفريدرش فون هايك .

### ٣ ـ نظرية هايك :

يعزو الاقتصادي النمساوي قريدرش قون هايك (١٨٩٩\_١٩٩٢) مشكلة البطالة الدورية ، وما يرافقها من ركود وانكماش إلى الإفراط الذي يحدث في إنتاج السلع الاستثمارية ، وما يسببه ظلك من اضطراب في هيكل الإنتاج ، وأن هذا الإفراط يحدث بسبب قدرة البنوك على خلق الانتمان الذي يتجه إلى إنتاج هذا النوع من السلع . وقد نادى بهذه النظرية في كتابه الشهير والأثمان والإنتاج؛ (١١) الذي صدر عام ١٩٣١ ، وإن كانت ملامع وأسس هذه النظرية قد ظهرت لأول مرة في كتابه عن «النظرية النقدية ودورة التجارة» الذي نشر عام ١٩٢٨ (١٦) . وقد تأثر هايك حند صياخته لهذه النظرية بالنظرية النمساوية في رأس المال ، التي حدد معالمها بوم باقرك Böhm Baverk (١٩١٤\_ ١٨٥١) ، وهي النظرية التي تعوف تحت مصطلح النظرية الإيجابية لرأس المال، ، وخلاصتها ، أن رأس المال إن هو إلا تدفق منتجات وسيطة تتداول بين مختلف مراحل الإنتاج ، ومن ثم هناك مسارات أو طرق يمر فيها الإنتاج قبل أن يتشكل في صورة سلع استهلاكية في السوق . وخلال هذه المسارات والطرق يساعد رأس المال العمال بتزويدهم بالضروريات ، أي خلال الوقت الذي يمضى بين المدخلات الوسيطة inputs والمخرجات النهائية outputs . وإذا كانت المجتمعات البدائية تتسم باعتمادها على الطرق المباشرة للإنتاج (استخدام العمل والأراضي) فإن الاقتصادات الحديثة تتسم باعتمادها على الطرق غير المباشرة للإنتاج نظرا لما يتمخض عنها من إنتاجية مرتفعة .

ويشير هايك إلى تقسيم هيكل الإنتاج بين الطرق المباشرة والطرق غير المباشرة كمدخل رئيسي لفهم نظريته ، فهو يرى أن الإنتاج في النظام الراسمالي يتم على مراحل مختلفة ، وأن موارد الاقتصاد القومي تكون موزعة على هذه المراحل بما يعكس رفيات أفراد المجتمع ، وهذه المراحل تشير ، في الحقيقة ، إلى طريقة تنظيم الإنتاج القومي وفقا التكولوجيات أكثر أو أقل استخداما لرأس المال ، وهذا الطسيم يمكن عرضه في الشكل رقم (١١ ـ ١)(١٧) .

في هذا الشكل مستلاحظ أن هيكل الإنتاج للبلد يتكون من حمس مراحل. المراحل الأربع الأولى تقوم بعسنع السلع الوسيطة ، بينما



شكل رقم (١١ \_ ١) : مثلث القيمة \_ نموذج هايك

تقوم المرحلة الخاصة بإنتاج السلع الاستهلاكية . أما سقف هذا الشكل فهو عبارة عن وسائل الإنتاج التقليدية أو البنائية (مثل العمل المباشر والأرض) ؛ والتي تستخدمها كل مراحل الإنتاج الخمس . ويطلق هايك على المراحل الأربع التي تنتج الخمامات والمباني والماكينات (أي السلع الاستغيارية) وبالمراحل العليا للإنتاج ، أما العرحلة الخاصة التي تنتج المسلم الاستهلاكية فيطلق عليها فالمرحلة الدنياة . ولابد أن يمر إنتاج كل وحدة من السلع الاستهلاكية بهائم العمراحل قبل أن تتبارو في شكلها الشابي بين المرحلة الدنيا والمراحل العبار والمراحل العبار بالنافية والمراحل العبار بالنافية على طول الوقت الدني تستفرقة العملية الانتاجية ، وتزايد استخدام راس العال .

ويلاحظ من هذا الشكل ، أن كل مرحلة من مراحل الإنتاج تأخذ مدخلات مصنوعة في المرحلة السابقة ومن وسائل الإنتاج . فمثلا ، سنجد أنه في المرحلة الثالثة التي تقوم بإنتاج ما قيمته ٧٤ وحدة ، قد أخذت ٨ وحدات من وسائل الإنتاج البدائية ، و ١٦ وحدة من مرحلة الإنتاج الثالثة . وواضع من الشكل أن القيمة الكلية للمنتجات داخل كل هذه المراحل الخمس تعادل ١٢٠ وحدة . ويعطى هايك أهمية خاصة للنسبة بين إنتاج السلع الوسيطة وإنتاج السلع الاستهلاكية باعتبارها نسبة هيكلية ذات دلالة مهمة . ففي الشَّكل السَّابق ، يتضع أن مجموع ما تنتجه المراحل الأربعة العليا = ٨٠ وحدة ، في حين أن مجموع ما أنتجته المرحلة الخامسة الدنيا هو ٤٠ وحدة . ومعنى ذلك ، أن النسبة بينهما تساوي ٢: ٢ . ويعتقد هايك ، أن هذه النسبة تعكس قرار المجتمع فيما يتعلق بتوزيع دخله فيما بين الاستهلاك والادخار ذلك أن مقدار ما يتفقه المجتمع على السلع الاستهلاكية يمثل - في التحليل النهائي ـ حجم الطلب الكلي على هذا النوع من السلع ، وبالتاليّ يحدد ذلك كمية عناصر الإنتاج التي تستغل في إنتاج هذه الطائفة من السلع . أما الادخار ، الذي هو عبارة عن جزء من الدخل لم يستهلك ،



فريدرش فون هايك

ويموض في سوق وأس المال ، فإنه يلحب إلى هؤلاء الذين بطلبون هذا الاحتاج السلح الاستشمارية في المواصل المصلحا للإنتاج . الاحتاج السلح الاستشمارية في المواصل المسلحا للإنتاج . ويزيع موارد المجتمع هي التي تحدد ويزيع موارد المجتمع فيما بين المواصل الدنيا للإنتاج . وعندما يكون الاقتصاد القومي في حالة توازن نجد أن موارد المجتمع لكون مواحة على مختلف المواصل ، يما يمكن هذه الرغبات فيما يتعلق بالاحتاج الاحتهاد الآثام المحدود الرئيسي المذي يعقق الوزازن في ما يلائدي يحقق الوزازن في ما يلائدي المؤتل المناودة في استشماره ، هو سمر المائدة الطبيعي الذي إلى تجدد ما عرضات في الستشماره ، هو سمر المائدة الطبيعي الذي إلى يتحدد بالاقي عرض المدخوات ، والطب عليها .

وينطلق هايك؛ وهو يصدد شرح آليات الدورة الاقتصادية من الاختراض الكلامبيكي المعروف؛ وهو أن الاقتصاد في حالة توازن، وأن هذا المعروف؛ وهو أن الاقتصاد في حالة توازن، وأن فذا التوازن هو توازن التوطف الكامل Full Employment ، وابن ثبات مستوى الدخل الحقيقي . ويقول هايك في هذا الخصوص : وإننا أؤنا أونا فراصة تقلبات الانتجاج ، وجب علينا أن نبداً من حيث تتوقف النظرية الاقتصادية العامة ، أي انطلاقا من شرط توازن الاستخدام الكامل لكل مورده (١٠).

0 219

اقترض أن الوحدات الإنتاجية التي تعمل في هيكل الإنتاج سالف الذكر، قد قررت أن تطيل مسار الإنتاج، أي تزيد من مراسل الإنتاج العليا المنتجة للسلم الاستشمارية لكي يمكن، في الآجل الطويل، وإنادة إنتاج السلح الاستهلاكية، واضع أن لللك تكلفة لإبد من تدبيرها، والسؤال الآن هو: كيف يمكن تدبير هذه التكلفة؟ ومن مستحملها؟

هنا بفرق هايك بين حالتين . الحالة الأولى ، هي قيام المجتمع ، بشكل اختياري ، بزيادة حجم مدخواته . والحالة الثانية ، هي قيام الجهاز المصرفي بتمويل هذه التكلفة . وثمة فرق كبير في النتائج التي تتمخض عنها كل من الحالتين ، فيما يتعلق بتمويل زيادة إنتاج السلم الاستثمارية .

ففي الحالة الأولى ، التي قرر فيها المجتمع أن يزيد من ادخاره بشكل طوعي، وهو الأمر الذي يعني أنه اتخذ قرارا بتغيير ميله للادخار ، ومن ثم ميلًا للاستهلاك ، سنجد أن زيادة الادخار ستؤدي إلى انخفاض سعر الفائدة ، الأمر الذي يشجع المستثمرين على استغلال واستخدام الموارد في المراحل العليا للإنتاج . بيد أنه لما كان الاقتصاد القومي في حالة توظُّف كامل ، فلن يمكن زيادة استخدام الموارد في هذه المرَّاحلِّ ـ في الأجل القصير - إلا على حساب نقص الموارد الموظفة في المراحل الدنيا من الإنتاج . وعليه ؛ فالزيادة التي ستحلث في إنتاج الله الاستثمارية صيرافقها نقص بحلث في إنتاج السلع الاستهلاكية . وسيحدث هذا لأن أسعار السلع الاستثمارية قد ارتفعت (بسبب زيادة الطلب عليها) وترتفع من ثم معدلات الربح في المراحل المختلفة المنتجة لها ، مما يغري بزيادة إنتاجها ، في حين أن انحفاض الإنفاق الاستهلاكي على السلع الاستهلاكية ، بسبب زيادة ميل المجتمع للادخار ، سيؤدي إلى خفض الطلب عليها ، وسينجم عن ذلك خفض في أسعارها ، وبالتالي في ممدلات الربح للوحدات المنتجة لها ، مما يقود ، في النهاية ، إلى خَفَضْ حجم إنتاجها . وعلى أي حال ، ستؤدي هذه العمليات إلى زيادة عدد المراحل العليا للإنتاج ، وسنظل الموارد تنتقل فيما بين هذه المراحل بحسب معدلات الربع المتحققة فيها ، إلى أن تقل الفروق بين هذه المعدلات ، ثم يستقر الوضع . ولا يخفى ، أنه خلال هذه العمليات تحدث تقلبات في مستويات الإنتاج والعمالة والدخل أثناء تغيير (اختلال) هيكل الإنتاج . فَبينما ينخفض حَجم الدخل والناتج وتزيد البطالة في المراحل الدنيا من الإنتاج ، يتزايد حجم الدخل والناتج والتوظف في المراحل العليا للإنتاج . لكن هابك يعتقد أن هذه التقلبات ستكون مؤقتة وبسيطة ، وأن تغيرات الأسعار النسبية سوف تتكفل بعلاج هذه التقلبات، واستعادة

التوازن بعد أن تكون مراحل الإنتاج قد تعلدت ، وأصبح الاقتصاد القومي أكثر إنتاجية . وصندلذ يمكن تعريض المستهلكين الذين أنقصوا - بشكل أكثر إنتاجية . وصندلذ يمكن مستوى استهلاك ألم مرحلة زمنية المستملونة . إن زيادة الاستهلاك في مرحلة زمنية لليلة ، مستكون هي العائد أو قدمن التضحية التي ينظها المستهلكون ويمكن ، بالطبعة من تصور مسلسل الأحداث المكسية لما سرية في حالة انتخاذ المجتمع قرارا بتخفيض ادخاره ، ومن ثم بزيادة ميلة للاستهلان .

أما العائلة الثانية التي يمكن فيها تمويل زيادة الاستثمار في المراحل الملية المتوافق بناء أم الميان المتوافق بقاء الميان المتوافق بقاء من طريق الجهاز المعموني ، بافتراض بقاء من الحالة المجمعامة (وأيضا مبلها للاستهلاك) ثابتا. وهي الحالة والمي وأي هامائك لب المشكلة وسر المقلبات المدوية في الإنتاج والمخلو والنوظ، بسبب ما سينجم عنها من مغالاة في الترسمل أو الاستثمار وهنا يستخدم هايك ، ببراعة ، فكرة كنوت فيكسل حول معر الفائدة العليمي .

للغائلة المقادي عند مستوى الأن من سمح الغائلة الطبيعي ، وهو الأمر الذي يخلق صمر الغائلة الطبيعي ، وهو الأمر الذي يخلق حوالدة الطبيعي ، وهو الأمر الذي يخلق حوالد لدى المستثمرين لزيادة طبيعم على الاتصان ، بسبب توقعاتهم فقد من الائتمان ، يزيد على حجم الادخار الذي قرر أفراد المجتمع تكويمه . وسيتم المستخمرون باستخدام هذا الاتصان في زيادة طليعم على الدين المستعارية للهيم على أنسلم الاستعارية للتي ترقيق أصعارها هذا الادفع المتجهل للسمي نحو زيادة بالشيخ المستوافق ما المنطق المتجاهل المتجهد من الانتصان ، يبدأ أنه لما كان افتراض هايك الأماسي هو سيادة حالة التوظف الكامل وثبات حجم الدخل الحقيقي ، فضوف يترتب على نلك أنه لد يعمل الإنتاج المحلقة في إنتاج الساحة الموامل الانتاج المحلقة في إنتاج الساحة الرائية الاستطارية إلا الاستطارية والن المحقولة في إنتاج الساحة الاستشعرين ولمات السحوب جذب المحاصد ولمن المحاصدات

للاشتغال لديهم إلا إذا دفعوا لهم دخولا أعلى . وإذا تحقق لهم هذا المراد فإن حجم الانتاج في قطاع الصناعات الاستهلاكية ، سوف ينخفض بسبب ترك بعض اصحاب عناصر الإنتاج لهذا القطاع ، واتجامهم للعمل في مراحل الإنتاج العليا . ولما كان ميل أفراد المجتمع للادخار والاستهلاك الم ينفرو ، ضوف يؤتي نقص السلع الاستهلاكية إلى إنقاع اسمارها ، ومكذا سواجه المستهلكون نقصا في السلع الاستهلاكية وارتفاعا في أسعارها ، مما يعني أن مستوى استهلاكهم الحقيقي قد انخفض ، وهذا الانخفاض هم في الحقيقة ، داخار إجباري proced Sangar فرض على المستهلكين فرضا ، يسبب الآفار السابلة التي نجمت عن زيادة الائتمان المعموني ، وهو الادخار الذي مؤل الزاياد الذي حدث في مراسل الإنتاج العليا .

#### على أن فصول القصة لم تنته بعد . . .

فالدخول المرتفعة التي وزعها المستدورين على أصحاب عوامل الإنتاج اللين سحبوهم من قطاع السلم الاستهلاكية على عبدا إنفاقها على السلم الاستهلاكية على عبدا إنفاقها على السلم الاستهلاكية أنه من معدلات الربع السلم المسلم المعافرة على من ترقاع المعارفة ومن المعافرة المعافرة والمستملية والمعافرة والمعافرة والمعافرة المعافرة ا

وقد يمكن تأجيل برزخ الأزمة وأن يستمر هذا الرواح لتضخمي إذا استمرت لينوك في منع المؤيد من الاتمان . لكن مهما تأجل يوم الأزمة ، فإن الينوك ستجد فسها في النهاية مضطرة الأن تضم حا المتوسع في منع الاتمان ، ويخاصة إذا كان الاحتياطي القانوني قد تعرض للنعط . وقد يضطر البنك المركزي فسمه إلى ان يحول الى يمراً مخاطر انقلال المتخدم ونتاجه غير المرضوب فيها ، فيقرر رضا المنتجون في المراصل المليا الإنتاج ، من تمويل التكليف المرتضعة لإنتاجهم أو المشروعات الاستخدارية خير مربعة . ويؤمي إنقاع مسم الفائدة إلى جعل كثير من للنع دخول أمصاب عوامل الإنتاج ، ويؤمي أنقط الماغ الموسيطة إلى الحضيض، وتسرَّح الممالة بمعدلات سريعة ، وترحمك إفلاك الموسيطة إلى الحضيض، لوحلنات الإنتاجية أبوانها ، ويحاران المستجون الاتجاه نحو مساحلة لسلح لوحلت الإنتاجية أبوانها ، ويحاران المستجون الاتجاه نحو مساحلة لسلح تصحيح نقعه من خلال الأسطر النسية وألبات الموق ، ونتجم على المجتمع في تصحيح نقعه من خلال الأسطر النسية وألبات الموق ، ونتجم على المجتمع في تصحيح نقعه من خلال الأسطر النسية وألبات الموق، ونتجم على المجتمع في قطة المقتر معلم الكساد ، وتكونها مواقعة في رأي بايك .

ومرحلة الكساد التي تلي هذه الأحداث قد تطول ، يسبب صعوبة تنقل عوامل الانتاج بين مراحل الانتجابية لشخطة نظوا لكونها أكثر تخصصها . وسيزيد من صحوبة المحوفة الكمكات التفاعدي الذي يمارسه الجهاز المصرفي ، وسيكون التدهور قاميا للمشتغلين في صناعات السلح الانتاج ، وصوما فإن فترة الركود يجب أن تكون كافية ، لكي يتمكن الاقتصاد القومي خلالها من التخلص من الاستغمار لمصافحة المعالى فيها ، وحرفي بعود الوزيع عاصر الانتاج بين صناعات الاستغمار للمحالة التي تتماشي مع رضبات الاستهلاك وصناعات الاستثمار للحالة التي تتماشي مع رضبات المستهلاك وسناعات الاستثمار للحالة التي تتماشي مع رضبات كما سنتمان تعرف مع وضبات كما سنتمان تعرف متوى الطلب كلاستهاد التي تعماشي مع رضبات كما سنتمان معرفية من المستهلاك من ، وشرف التي مين المستهلاك من استرداد قروضها التي سبق أن منحقها في فترة كما سنتمان البنوك من استرداد قروضها التي سبق أن منحقها في فترة الرواج ، مما يجعلها قميد بناء احتياطياتها . وحرصا منها على زيادة

أرباحها ، فإنها تلجأ ، مرة أخرى ، إلى خفض أسعار الفائدة ، لتبدأ مرحلة جديدة من الانتعاش ، يليها الأزمة ، ثم الركود . . . وهكذا .

والتنبيخة الحاسمة التي وصل إليها هايك من ظلك كله ، هي أن التقلبات الدورية التي تحدث في مستويات الدخل والناتج وتوظف المسالة ، مسبها ظلك الإقراط في الترسمل الناجم من قدرة البنوك على خاق الاتصان بشكل الانتاج ، ولهذا يضر بالنسبة لتي يرضب المجتمع الحافظ عليها في هيكل الانتاج ، ولهذا كانا عباك من أتصار إلغاء قدرة البنوك على خاق الانتمان ، وأن ينحصر دورها فقط في تلقي الودائع وإعادة إفراضها بنفس الكمية لمن يطلبها من الأواد، ونظر الان السوق يعتري على الآليات الشاقلية التي تكفيل لخروج من الأرماء ، فقد رأى أنه لا داعي للحكومات أن تتنخل في فترة الأزمة .

# ٤ \_ نظرية ميلتون فريدمان :

بمثل ميلتون فينمان وأتصاره تيارا شهيرا يُمرف الآن تحت مصطاع المدرسة المنعوقية Monetarism أو مفرسة شيكافو نسبة إي الأسائة قليين معملوا اراء المنعوقية المناز التي كانوا بمعلون بجامعة شيكافو بلولايات المتحدة . ومع تبرا المناز المناز شهرته في يعم قلمون الخيور من إحياتك لمحافظة كمينة لمنفود اكتسب مناز المناز ا وعموما ، فإن هذا النيار ينتمي . من حيث أصوله الفكرية . إلى المدوسة النيوكلاسيكية ، وهي المدوسة التي ظهرت في الربع الأخير من القرن التاسع صفر، وكانت تمثل لرزوة هليادة الفكر الاتصادي الكلاسيكي، وزبجحت في مشهية المكالسيكي، وزبجحت في شهية المحاسفة المستهلك ووافرات المستهل ووافرات المستهل ووافرات المستهل ووافرات المستهل ووافرات المستهل والربائية عن المدوسة التيوكلاسيكية ، في المرحلة المبكرة الها ، إلى الله المستهل من حيث المدوسة عي نظام المراسسة المسلم المدوسة عين نظام المراسسة على الموافرة على الموافرة المستهل وفرات ملكومية من حيث المدوسة والمسلمة من حيث المدوسة المدوسة المدوسة المدوسة المدوسة المدوسة المدوسة والمدوسة المدوسة وهم المسلمي فحواه ، أنه لو المدوسة عرضة المحكومات في حماية المداد والاحتكارات والشوائة نفسها ، فإن المنظام يعكن أن يدير يسهولة يسر بهينا عن الأزمات.

على أن الكينزية قد نجحت عقب ظهروها وانتصارها ، فكريا وعمليا ، أن تضع المدرسة الديوكلاسيكية هني الظل محيث يررت تدخل الدولة باعتباره حاملا مساهدا على تصييف المنتجات ، ومنشطا للاستثمارات وهاملا من عوامل ضمان التوظف الكامل لقوة المعمل . وكانت بللك تتجاوب مع مصلحة رأسمالية المولة الاحتكارية . ولهذا كانت أكثر واقعية وأكثر تبديرا عن مصلحة الرأسمالية ، الوقرنت بالأفكار الميتافيزيةية التي روجها الديوكلاسيك .

وبدت الأمرو كما لو كانت الكينزية قد انتصرت نهائها هلى النيوكلاسيكية . ولكن يلاحظ ، أنه ابتداء من النصف الثاني من خصصيتات القرن المضرين طرات على المدرسة النيوكلاسيكية تغيرات مهمة وتبدلات ذات مغزى . فعنذ ذلك الوقت بذأ النيوكلاسيك يتحولون من التحليل الجزئي إلى التحليل الكلي ، من تحليل توان المستهلك من التراث المستهلك من التراث المستهلك من التراث الذي تركه للراس . وبرزت في هذا المجال عدة أعمال نظرية مهمة في مجال النحو التوادن الذيناميكي . وهي الأعمال التي ارتبطت بأسماء عدد المداء عدد المداء التوادن التوادن التوادن المداء عدد المداء ا

في ظل هذه الظروف ، كان هناك تيار فرعي جديد يتكون في حضن الصدرسة النخواصة روم وقولاته المكرية المتعيزة وأصبح يقسم كتيبة المكرية المتعيزة ، وهو تيار التقديين الذي نما وكبر وأصبح يقسم كتيبة ضارية من الاتصاديين ، مثل ميلتون فريدامان Allicon Friedman ، فيلب كاجان Kaylino Fr. Kagan ، وكل م. فيلب كاجان Kaylino برونر Allicon برونر Allicon و ميلتون فريدامان الإستاذ يفي ، هو د. ليللر Pallicon . . . . وغيرهم ، ولكن الأحر الذي لا جدال في ، هو أن القائد المجرز لها المحيدة بي النظام شيكاغ و(الأ) . وفي بداية الأمر فحم التقديون فريدامان الاستاذ يجامعة شيكاغ و(الأ) . وفي بداية الأمر فحم التقديون فريدان الاستاذ يجامعة الكبرية في النظام الكبيزية في مجال رائح الله المتعادي ، وانتهى يهم الأمر إلى الاختلاف ما كينز في مجمل ما حلية المخالف الذي نظام الإلا المتعادي ، ولنها المناسات وتوصيات ، ولهذا يتمين علينا أن نفهم أولا حملة بكلاف الذي نظام الإرافية برؤيتهم في مجال المطالة .

ومن المعلوم أن كينز في نظريته العامة كان قد انتقد الكلاسيك والنبو كلاسيك في نظرتهم إلى الدقود باعتبارها عاملا حياديا في النظام ، وأنها بمنزلة سنار يخفي رواءه المعالم الحقيقية للأشياء . وأشار ، على الشهض من ظك ، إلى أن اشقود إنما تلعب دورا مهما في حدول الدورة الاقتصادية . وعند كينز نجد أن العامل التفني يلعب دورا خاصاً في تحليله من خلال مصر الغائلة ، وارتباط هذا السعر بالميل الاستشمار . وسعر الفائلة عند كينز هو ظاهرة نقلية بصحة . فهو يتحدد مند بالاهي منحنى الطلب على النقود (أي متحنى تفضيل السيولة) وحرض القود الذي قالب ما يكون غير مرن بالنسبة لقلبات مصر الفائلة . وعنما يزفق هل السعر ، لاي مب من الأسباب ، فإن تكلفة الاستثمار ترقع ، الأمر الذي يؤدي إلى تخفيض من الانطقابات المشكرة في المنحل والإنفاق والتوظف تحت تأثير المضاعف من الانطقابات المشكرة في المنحل والإنفاق والتوظف تحت تأثير المضاعف الاجامات المشاخلة للدورة الاقتصادية .

وقد تعرضت رؤية كينز لدور سعر الفائدة وتأثيره في معدل الاستثمار لنقد شديد ، وخاصة في الخمسينيات والستينيات ، وأشار البعض إلى أن العناية الخاصة التي خلمها كينز على سعر الفائدة لم تكن في محلها ، على أساس أن القرارات الاستثمارية التي يتخذها الرأسماليون لإنتاج السلع الاستثمارية ، غالبا ما لا تتأثر بسعر الفائلة وخصوصا في الأجل القصير، ولاسيما إذا كان سعر الفائلة لا يمثل إلا جزءا ضئيلا من نفقات الإنتاج. كما أنه في الأجل الطويل يتأثر معدل الاستثمار أساسا بمعدلات التقدم الفنى واكتشاف موارد جديدة وبنمو السكان واستغلال أراض جديدة ، وبالسياسات العامة التي من شأنها التأثير في الاستثمار . ولهذا فإن أثر التغير في سعر الفائدة يمكن أن يختفي أو يتلاشى ، بفعل تغير الظروف العامة التي تتحكم في وضع منحنى الكفاية الحدية لرأس المال . أضف إلى ذلك أن تجربة السياسة الاقتصادية بالنول الغربية في الأربعينيات والخمسنيات من هذا القرن ، قد أثبتت أنه لا توجد علاقة مباشرة بين مستوى الاستثمار ومستوى سعر الفائدة . ولهذا سرحان ما تبين أن استخدام سلاح سعر الفائدة ضمن الإجراءات المضادة للدورة الاقتصادية ، ليست له تلك الفاعلية التي أسبغها عليه التحليل الكينزي. ولهذا انصرف تركيز السياسة الاقتصادية بالدول الغربية ، إلى ملاح الإنفاق العام لللولة للتأثير في حجم وهيكل الطلب الكلي الغنال ، وبلكات تحولت الموازنة المامة للدلولة ، أو ما يعرف باسم السياسة المطلبة التصويضية ، إلى مرادفه للكينزية ، بينما أصملت السياسة النقلية (الانتمائية <sup>(10)</sup> ، وانصرف دور السياسة الأخيرة إلى كيفية تدبير الموارد القناية التي تلزم ملواجهة صجز السياسة الأخيرة إلى كيفية تدبير الموارد القناية التي تلزم ملواجهة صجز الموازنة العامة للدولة أ<sup>(10)</sup> . وظل سعر الفائدة مجمدا ومنخفضا الفترات طويلة حتى تتمكن الدولة من تمويل عجزها السالي بتكلفة أقل ، ومكذا ساد في المقدين الخامس والسائس من هذا القرن ما يمكن أن يُسمى بسياسة النفرد الرخيصة Cheap Money Polices . وساد ما يشبه التجامل النام لأهمية السامة النفلية .

وكان من الطبيعي ، والحال هذه ، أن تقود هذه السياسة الكينزية إلى نمو 
شديد في حجم ونسبة الإنفاق العام الحكوبي ، بالبلدان الصناعية وإلى حدوث 
فيضان هائل في عرض النثوء ، وأن يؤدي ذلك كله إلى إيجاد اختلال في النوازن 
النشدي . ومع ذلك ، كان الكينزيون يقولون إنه لا خوف من عمرض النقود ، هو أمر 
للفلوة . قطيل من هذا العجز وما يقترن به من زيادة في عرض النقود ، هو أمر 
مفيد ومطلوب انتشيط فوى السوق والطاب القمال ، بل إن الكثيرين نظروا إلى 
التضخم الطفيف على أنه ساح فال في مواجهة الكساد ، ولم يتردوا في نصح 
الحكومات بالسعي إلى خالف بنية تحقيق أكبر قدر من النوفف والشغيل .

ومع اختلال نسب التداول النقدي لتي حدثت بسبب المجوزات المتزايلة في الموازنة المداء ، فضلا عن تماظم سيطرة الاحكارات وقوتها في تعديد الأسعار ، أسيع من الواضح تماما أن ثمة ميلا شديدا في هذه الدول ينشها يقرة تحول التضم منذ ابهاء مقد الستينيات ، وراح بعض الاقتصاديين يشيرون إلى خطرة تزايد المضخم ويحلرون من أخطاره المعروفة ، وإلى الصحوات واخسال التي ستراجه هذه الدول حيما تتقافى عن مكافحة الضخم ، يكفي في هذا التي ستراجه هذه الدول حيما تتقاضى عن مكافحة الضخم ، يكفي في هذا العيد أن نشير ، إلى أنه طبقا للحسابات التي أجراها أ . أوكن 2001 A. Pland متين أن تخفيض التضخم بالولايات المتحدة بنسبة 1/ نقطء ، سوف يكلف خسارة في حجم الناتج الإجمالي تقدر بحوالي ٢٠٠ مليار دولار ، كنتيجة لما يتطلبه ظك من تزايد في البطالة وارتفاع في نسب الطاقات الماطلة (١٠) .

وضاعف من حرج الموقف ؛ أنه على الرغم من هذا التصاعد المستمر الذي حدث في الأسمار خلال حقية السنينيات (وأيضا في السبعينيات) لم يتحقق التواقف الكامل ؛ بل اتجهت البطلة نحو التزايد ؛ وبرزت ظاهرة الركود التضخمي Stagfiation ؛ أي تزامن حدوث التضخم والبطالة .

في ظل هذا الجو المشبع بأخطار البطالة والتضخم، قام النقديون بإشهار أسلحتهم ضد الكينزية كرد فعل لذلك التاريخ الطويل ، الذي أهملت فيه السياسة النقدية بالدول الصناعية منذ أن طبقت فيها السياسة الكينزية . وقد غالى ميلتون فريدمان وأنصاره أشد المغالاة في تبيان أهمية النقود والسياسة النقدية في النشاط الاقتصادي(٢٠) . وتحول العامل النقدي عندهم من مجرد أداة مهمة في التحليل الاقتصادي ، لأن يكون بمنزلة نقطة الانطلاق الأساسية لديَّهم في التنبؤات الاقتصادية ، وفي رسم السياسة الاقتصادية . لا حجب إذن أن يطلق فريدمان على مدرسته مصطلح والثورة النقدية المضادقة . وقد وصلت المغالاة في تقدير دور النقود في الحياة الاقتصادية إلى حد أن فريدمان يرى أن أحداث الكساد الكبير (١٩٢٩ - ١٩٣٣) كانت ترجع في الأساس إلى العوامل النقدية ، حيث بذكر في كتابه الشهير مع آنا شفارتز A. Schwarz «التاريخ النقدي للولايات المتحدة ١٨٦٧ - ١٩٦٠ ، أن كمية النقود قد انخفضت في الولايات المتحدة خلال سنوات الكساد بما لا يقل عن الثلث؛ وأنه كان من الممكن تلافي حدوث الكساد لو أن بنك الاحتياط الفيدرالي قد عمل على تلافي التخفيض في كمية النقود . وقد علق الاقتصاديّ المعروف جيمس توبن (٢١) Tobin لم على مغالاة النقديين لدور النقود في الحياة الاقتصادية بالقول: « إن الشعار الذي رفعه النقديون والذي ينص على « أن للنقود أهمية في الحياة الاقتصادية» تحوّل عندهم في النهاية لأن يكون: وإن النقود هيُّ العامل الوحيد فقط الذي له الأهمية في الحياة



ميلتون فريدمان

الاقتصادية». إن جلور الاضطرابات الاقتصادية في النظام الرأسمالي يجب البحث عنها إذن في المجال النقدي (٢٣).

وصوما ، فإنه على قرغم من أن الإرهاسات المكرية الأولى للنقديين ، كانت لقد ببلت في الظهور منذ الخمسينيات من هذا القرن ، واتصل فسجها ، ووضحت قد سماتها في الستينيات بام تنجع خلال بلك الفترة هذا المجموعة من الاقتصادين في لفت الأنظار إليها ، وينخاسة من جانب واسمى اسياسة بالاقتصادية بالجلدان الراسمالية ، وظك لأن فترة الازدها الكينزي كانت لم تزل مستمره ، ولم يكن تناقشا بها في المناقبة المنافع بعد الكينزية "ا ، مبواء في تفسير ما جرى (الكساد والتضخم) أو في فاطبتها في صلاح الأزنات الاقتصادية المتي بعرضت لها الراسمالية ملى المناقبة المنافي ، وطل لمناقبة لمنافع من وطل المقالد المنافعة على المناقبة المنافعة وعلاج الأزنات الاقتصادية المتي توسيع دائرة المسارمم على المصحيد الفكري (في مجال الدواسات والمحورث) ، وعلى هاتم على (في مجال الدواسات والمحورث) ، وعلى المسعد الملكور أن يم مجال الدواسات والمحورث) ، وعلى في حيافة السياسات الاقتصادية في كبر من البلدان الراسمالية ).

والسؤال الأن هو : كيف قسر ميلتون فريدمان والنقديون ، عموما ، مشكلة البطالة في الاقتصادات الرأممالية المعاصرة؟

إن نقطة الانطلاق لديهم ، كما قلنا أنفاء هي أنهم يعتقدون أن النظام الراصالي بطبيعته مستقر في الأسلم ، وأنه لا يتمرض بالضرورة للنضخم والبطالة والركود إلا من خلال النقلهات الكبيرة التي تحديل في الرصيد النقدي ، بمعنى أن النقلبات التي تحديث في مستوى الدخل والناتج والتوقف ، وانحرافها عن اتجاهها المام الممكن ، إنما ترتبط بمعدلات الشفود ، وض النفود ، وهنا يميز النقدية في السياسة النقدية في الاجل القصير وأثارها في الأجل الطويل .

ولشرح فكرتهم ، افترض الآن أن البنك المركزي سوف بتبع سياسة نقادية توسعية ، وأنه في صبيل ذلك سوف ينزل السوق مشتريا للسندات الحكومية . وطبقا لفريدمان وأنا شفارتز ستكون نتيجة ذلك أن ترتفع أسعار الأوراق المالية ، وبذلك ينخفض العائد عليها . وسيترتب على ذلك ، أن تركيبة محفظة الأوراق المالية لدى الأفراد ستتغير . فالأفراد الآن أصبحوا يماكون مزيدا من النقود وكمية أقل من الأصول المالية . ولما كانت دالة الطلب على النقود (٢٤) عند فريدمان ثابتة في الأجل القصير والمتوسط ، فإن الأفراد في هذه الحالة سوف يزيدون من إنفاقهم ، سواء إنفاقهم على الاستهلاك الجاري ، أو إنفاقهم على شراء أوراق مالية جيدة أو أصول عينية مثل الأراضي والعقارات ، مما يرفع من أثمانها . وباختصار ، سوف تتسبب الزيادة في عُرض النقود زيادة في الإنفاق على الأصول المالية والعينية والخدمات، وهو ما يعني زيادة الإنفاق على الاستهلاك والاستثمار، أي زيادة الطلب الكلى . وإذا كان الاقتصاد القومي يعمل عند مستوى أقل من مستوى التوظف الكامل ، فإن هذه السياسة التوسعية سوف تؤدي إلى زيادة الإنتاج الحقيقي ، وتقل البطالة عن مستواها العادي (بفضل تشفيل الطاقات العاطلة) ، وربما لا ترتفع الأسعار بسبب مرونة الجهاز الإنتاجي عند هذا المستوى . أما إذا استمرت هذه السياسة التوسعية في عرضٌ النقود ، فإنها ستؤدي إلى حدوث التضخم في الأجل الطويلُ دون أنْ تتمكن من تحقيق خفض دائم في معدل البطالة .

أما إذا حدث التكماش تقدي متمدد من جانب السلطة النقلية ، بأن الجأ البنال المركزي إلى خفض حرض التقود بممدالات محسوسة ، من طيق البنال المسئلة ال

وعلى هذا النحو قد تطول فترة البطالة والانكماش . ومعنى ذلك إذن اأن معدلات الأسعار والأجور لن تتكيف فورا مع انخفاض عرض النقود ، والانخفاض المصاحب له في الطلب الكلي . ومن هنا ينشأ الارتفاع في مستوى البطالة وانكماش مستوى الأعمال بسبب الانكماش النقليي، (\*\*) .

وانطلاقا من هذه الرؤية ، هاجم فريئمان وأنصاره بشدة منحني فيليبس الكينزي ، والذي كان ينص على أنه توجد علاقة عكسية بين معدل البطالة ومعدلُ التضخم . وقد استغل النقديون السقوط المربع الذي شهدته فكرة منحتى فيليبس عقب ظهور ما سُمي بالكساد التضخمي ، ليعلنوا أنه لا توجد على المدى الطويل أي علاقة بين التضخم والبطالة ، وأنه لا صلة بين متوسط معدلات البطالة ومتوسط معدلات التضخم . فالتضخم ظاهرة نقدية مستقلة عن ظاهرة ارتفاع الأجور وضغط نقابات العمال . أما البطالة فترجع في رأيهم إلى زيادة تدخل الدولة في الحياة الاقتصادية ، على النحو الذي شلُّ من كفاءة اليه الأسعار في سوق العمل ، وأن المسؤول عن ذلك تبنى حكومات البلدان الصناعية الرأسمالية هدف التوظف الكامل. ويشير النقديون إلى أنه في المراحل الأولى من نمو الرأسمالية ، كانت البطالة تعالج من خلال انتحفاض مستويات الأجور حينما يزيد عرض العمل على الطلب عليه . أما الآن فإن نقابات العمال وإعانات البطالة تعطل من فاعلية سوق العمل . ويعتقد النقديون ، أن إعانات البطالة التي تمنحها حكومات البلدان الصناعية جعلت العمال العاطلين غير عابتين بالبحث عن فرص للعمل. ويقول فريدمان في هذا الخصوص: «إن العاطل المقيد الآن على برامج الرعابة الاجتماعية يتردد في الوقت الحاضر عن قبول وظيفة ما، حتى وأو كان مرتبها يزيد على ما يتقاضاه من برنامج الرعاية الاجتماعية ، لأنه في حالة فقدانه لهذه الوظيفة قد يمر بعض الوقت حتى يعاد قيده مرة أخرى في سجلات الرعاية، (٢٦) . ولهذا ينتقد النقديون الأثار السلبية التي أحدثتها هذه البرامج ـ من وجهة نظرهم ـ في حوافز العمل وتعطيل قوانين السوق ، وينادون بإلغاثها حتى يمكن عودة الحيوية لسوق العمل .

كذلك يمتقد التقديون أنه ليس من الحكمة تبني شعار التوظف الكامل ، وبخاصة في ضوء المفهوم الكيزي له ، الذي أهمل فكرة معدل البطاقة الطبيعي الاستقرار التقدي ، وأن أي محاولة العنفس المسلمة الشخيقي ، ودن مستوى الاستقرار التقدي ، وأن أي محاولة العنفس معال البطاقة الحقيقي ، ودن مستوى هذا المعدلة لليسي ، لا طباح أن تبر في أيزالها الضخم وهم الاستقرار .

والحق ، أنه إذا كانت هناك نكرة اقتصادية قد أثرت بشكل محسوس جدا ، في صياغة السياسات الاتصادية في المقد السابع والمقد النامن من فرننا الحالي ، فهي نكرة معدل البطالة الطبيعي التي خرجت من مادرسة التقديين ، من هنا فهي تستحق منا مزيدا من التحليل والفهم للإحاطة بها ، وفهم دلالتها ، وما تطري عليه من سياسات رزرى اجتماعية .

وهنا تجدر الإشارة ، بادئ ذي بدء ، إلى أن النقديين ينظرون إلى البطالة الحاصلة في البلدان الصناعية الرأسمالية ، على أنها من نوع البطالة الاختيارية Voluntaryوليست من النوع الإجباري . ويرى فريدعان ، أنه في أي لحظة نجد أن هناك عاطلين بالاختيار ، بمعنى أنهم يرفضون العمل بسَّعر الأجر الحقيقي الذي يصرض عليهم ، لأنهم يعتقدون أنه يجب أنَّ يكون هناك أجر أعلى مما يصرض عليهم . وهم يفضلون البشاء عاطلين ماداموا يحصلون على إعانات البطالة ويتمتعون بالضمان الاجتماعي ، أو لأن لدَّيهم مدخَّرات كَافية . وهؤلاء يسجلون أنفسهم في مكاتب التَّوطُّف بحثا عن عمل . وهناك أيضا من يضطرون للعمل في وظائف ذات أجور يعتقدون أنها منخفضة ، ويظلون ، في نفس الوقت ، يبحثون عن أحمال أخرى ذات أجور أعلى . وهناك من يترَّك عمله للالتحاق ببرنامج تدريبي للحصول على مؤهل يمكنه من الالتحاق بعمل أفضل . كما أن بعضا من النساء قد يتركن أعمالهن للاعتناء بشؤون المنزل وتربية الأطفال . لهذا يعتقد فريدمان أننا لو راعينا كل هذا ، فإن البطالة السائدة تكون من نوع البطالة الإرادية الباحثة عن فرص أفضل للعمل ، ومن ثم لا يجوز التهويل من شأنها ، وبخاصة في ضوء زعمه بأن متوسط فترة البطالة في الولايات

المتحدة يتراوح ما بين خعسة وسنة أسابيع . البطالة إذن ، في رأيه ، ليست بهله اللرجة من الخطورة بل والن زيادة البطالة ، قد تكون شيئا طبيا إذا كان ذلك يعني مزيدا من النقاة في العثور على عمل أحسن ، للرجة عدم التردد في ترك العمل لانه غير مناسبه ، على حد تعبير فيدمان في مقالة صغيرة لم في مجلة النيوزويك في ١٩/١/١٧ . ١٩٩٨/ ١٩٨٠

ولكن . . . ما هو معدل البطالة الطبيعي كما يراه النقديون؟

يقول فريدمان (٢٠٠) ، إنه في أي قدرة من الفترات ، يوجد مستوى من البطالة له خاصية التوافق والاستجام هو هيكل الأجور الصقيقية السائدة . وحند هذا المستوى من البطالة نبعد أن معدلات الأجور الحقيقية تميل ، في المترسط المتزايلة بمعدل طبيعي كامن على المدى الطويا ، بعا يتوافق مع تراكم رأس المال والتحصينات التكتولوجية . ويرى فريدمان ، أن معدل البطالة الطبيعي ، يهذا المعمنى ، يمكن تحديده باستخدام المعمادلات الترازية في نموج الترازة العام المارل ، وهو يمكن ويتضمن النحصائص الميكنة المعادل من حوالات عدم كمالها ، وحوالات العمال المتعادس المحرف حول فوص العمل المتعادس وقدرة عنصر العمل على الحراك بين وظيفة وأخرى . . إلى تخوره (١٨٠)

وهنا يأخذ فريدمان على منحنى قيليبس ، أنه لم يميز بين الأجور المسعية والأجور الحقيقية الله أن أومرة فيليبس حينما كتب دراسته الأولى عام ١٩٥٨ ، كان العالم أنذاك يتمتع بلرجة عالمية كتب دراسته الأولى عام ١٩٥٨ ، كان العالم أنذاك يتمتع بلرجة عالمية نسيا من الاستقرار التقديم ، وكان كل قود يتوقع أن نظل الأسعار مستقرة في أما إذا أخذانا بعين الاعتبار تأثير ارتقاع الأسعار ونفقات المعيشة في مستوى الأجور الحقيقية ، وسعى المعال دائما للمحافظة على الأسعار ، فإننا نصل أن منحنى أكثر انحدارا ، ويأخذ شكلا رأسيا في الأجل الطويل "أ" . ودلالة هذا المنحنى تعني أنه لا توجد علاقة بين مستوى النضعة المطالة .

ولشرح هذه الفكرة ، دعنا نفترض أن السلطات النقدية سوف تهدف إلى أن تجعل معدل البطالة السائد أقل من مستواه الطبيعي . وكمثال على ذلك ، سنفترض أن تلك السلطات تستهدف أن يكون معدل البطالة ٣٪ ، بينما يكون معدل البطالة الطبيعي أكبر من ٣٪ ، وافترض أيضا أننا سنبدأ من نقطة زمنية كانت الأسمار فيها مستقرة نسبيا . ولتحقيق هذا الهدف ـ أي خفض معدل البطالة ـ ستقوم السلطات النقدية بزيادة عرض النقود. من المؤكد أنه سيكون لتلك الزيادة آثار توسعية . ذلك أنه ، نظرا لثبات طلب الأفراد على الأرصدة النقدية ، فإن هذه الزيادة في عرض النقود ستتجاوز رغبة الناس في الاحتفاظ بالزيادة في هذه الأرصدة ، وهو أمر سيحفزهم على زيادة الإنفاق. وفي البداية فإن الشطر الأعظم من الزيادة التي حدثت في كمية النقود ، سوفٌ تأخذ شكل زيادة في الناتج والتوظف بسرعة أكبر من زيادة الأسعار . ولما كان الناس يتوقعون أنَّ الأسعار ستكون مستقرة ، فإن الأسعار والأجور التي تكونت في الماضي على هذا الأساس ، سوف تظل أيضا مستقرة ، لفترة في المستقبل . لكن المنتجين سيبدأون في التكيف مع الزيادة التي حدثت في الطلب الكلي من خلال زيادة حجم الإنتاج وتشغيل عند إضافي من العمال ، أو من خلال العمل لساعات أطول ، وسيعرضون فرص حمل للعاطلين بمستوى الأجر السائد . وتلك ، بلا شك ، صورة وردية كما يقول ميلتون فريدمان (٢١) . لكن تلك الصورة لا تصف إلا بداية الأحداث فقط . ذلك أن الأسمار لا تلبث أن ترتفع لتمكس الزيادة في الطلب الكلي ، وبشكل يسبق ارتفاع أسعار عوامل الإنتاج ، الأمر الذي يؤدي إلى انخفاض مستوى الأجور الحقيقية . ولهذا ستتغير توقعات العمال تجاه أسعار الغداء وسيبدأون في المطالبة بزيادة أجورهم النقدية ويعرضون عملا أقل . وقد نعود ، بسبب ما يعرضونه من عمل أقل ، إلى مستوى البطالة الذي كان سائدًا في بداية الفترة قبل حدوث التوسع النقدي . لكن ، حتى هذا المستوى من البطالة الذي كان سائدا في بدايَّة الفترة ، لن يمكن المحافظة عليه إلا إذا استمر ضنخ المزيد من كمية النقود بسبب ارتفاع الأسعار . والنتيجة هي أنه البس من الفروري أن تؤدي الزيادة في الطلب الفروري أن تؤدي الزيادة في كمية النقود إلى زيادة فعلية في الطلب المحقيقي على العمل وعلى السلع ، ومن ثم تغفقى من مستوى البطالة الطبيعي ، مما يؤدي إلى وجود فاتض طلب ، يؤدي إلى رفور والاسعاره (<sup>(77)</sup> . . . أو على حد تعبير جود كنت جالريث (Salprath ) . . . اوان النضخيم في علم المحالة مو تضخم فاتض العلب ، دون وجود لفائض طلب حقيقي (<sup>777)</sup> .

خلاصة ما سبق ، بيساطة شديدة ، هي أن التقديين يعتقدون أنه يوجد ممدل بطالة وحيد ، يتوافق ويتناسب مع حالة الاستقرار النقذي والسعري ، وأن أي محاولة لتقليل معدل البطالة ، ودن هذا المعدل ، فإن تلك المحاولة تسوف تقرن يتسريع معدل التفخيم ، بعمني أنه لن يمكن تقليل مستوى البطالة ودن المستوى الطبيعي لها ، إلا من خلال المتفرد في النداول . ويترب على ذلك أن السياسة الاقتصادية التي يتعين تطبيقها لتحقيق الاستقرار النقذي ، يجب أن تضمن سريان معدل البطالة الطبيعي ، الأمر الذي يتطلب أن تكون كمية النقود مستقرة ، بيد أن المسكلة الأولى معدل المعدل يتطبق معدل المسئول المستقرا المستقرا معدل وجهد الدقة ما ومعدل البطالة العبيمي ، صحيح أن فريدمان ذكر أن هذا الممدل يتوقف على مجموعة من الحواسل ، مثل قوانيين المحد الأدني للأجور ، وقوة نقابات المعدل . إلى النهائة من منتها المعدل عو في النهاية من منتها السياسات الاقتصادية ، ومن ثم قهو يتغير يتغير هذه العواسل ، ولكن السياسات الاقتصادية ، ومن ثم قهو يتغير يتغير هذه العراسل ، ولكن السياسات الاقتصادية ، ومن ثم قهو يتغير يتغير هذه العراسل ، ولكن كنا السعال كيا .

ومهما يكن من أمر ، فإن الدلالة التي ينطوي عليها تحليل النقليين لفكرة مدال البطالة الطبيعي ، هي أنه ينعين على المكومات المدار عند مواجهة مشكلة البطالة ، وأنه ليس من الممكن علاجها كما أوسى كينر من خلال سياسات النوسم النقلق، وأن الصل الأمثل لها عندهم هو عدم من خلال سياسات النوسم النقلق، وأن الصل الأمثل لها عندهم هو عدم تصدي الحكومات أصلا لهذه المشكلة ، وتركها لكي تحل نفسها بنفسها عبر أليات السوق .

وواضح من هذا التحليل ، أن النقديين ينطلقون من اعتبار أن البطالة السائدة في البلدان الصناعية الرأسمالية هي بطالة اختيارية ، فالعمال يتمطلون بمحض إرادتهم لأنهم يطالبون بأجور أعلى من الأجور السائدة . أما البطالة الإجبارية ، وهي المشكلة التي شغلت بال أجيال كاملة من الاقتصاديين ، فلا مكان لها إطلاقا عند تحليلهم . ويرفض عدد كبير من الاقتصاديين الكينزيين وغير الكينزيين ، هذه النظرة الميتافيزيقية لمشكلة البطالة (٢٦) . ذلك أن التأمل في واقع البطالة الحاصلة في هذه البلدان ، يوضع أن الشطر الأكبر من المتعطلين قد فعملوا قسرًا من أعمالهم ، ناهيك عن العمالة الجديدة التي تدخل سوق العمل لأول مرة ولا تجد فرصة الممل أصلا . فكل هؤلاء لا يمكن النظر إليهم على أنهم يرفضون الأجر السائد ، أو أنهم يقيمون عملهم بأعلى من الأجر السائد بالسوق . فكثير منهم مستعد أن يعمل بالأجر السائد ، أو بالأجر الذي كان يتقاضاه من قبل ، أو حتى بأقل من ذلك ، ومع ذلك لا يجدون فرصة العمل . من هنا يتساءل الاقتصادي الأمريكي الشهير لسترثارو Lester Thurow : بأي معنى إذن من المعاني يمكن أن ننظر إلى هؤلاء على أنهم متعطلون اختياراً ، أي بمحض إرادتهم؟ ثم كيف نفسر إذن التقلّبات التي تحدث في معدل البطالة القومي؟ لماذا يكون هذا المعدل ٣٪ اختياريا في عام ١٩٦٩ ، وحوالي ١٠٪ في عام ١٩٨٢؟

لا توجد إجابة مقنعة عند النقديين عن تلك التساؤلات (٣٠).

#### الهوامش والمراجع

(١) راجع في قلك :

R. G. Hawtrey: Good and Bed Tracis, Consistèle and Co. Ltd. London, 1913; R. G. Hawtrey, "The Motorestry Trevol Tracis Cycle\*: it: Readings in Business Cycles and National Income, Allen, London 1953, pp. 139 - 149, and see also by the same Auther: "The Tracis Cycle\*," (1928) in: Readings in Business Cycles Theory, Intel Homewood, 1951, pp. 330 - 349

وسيحة القرائي طبيعة المراقع المجاهدة المصادية المحادثة المحادثة المحادثة المحادثة المحادثة المحادثة المحادثة المدادئة المحادثة ا

 (٣) الإحاطة بهذه القاعدة وألياتها : واجع : رمزي زكي ... التاريخ التقدي التضاف ، سلسلة عالم المعرفة (رقم ١١٨) يصدوما المجلس الوطني الكنفافة والغنون والأداب ، الكويت ١٩٨٧ ، ص ٤١ .. ٥٥.

(٣) لمعرفة علد القضية يُرجى من القارئ فيو المتخصص أن يرجع إلى أي كتاب جامعي من كتب
 مائات القضدة الناك

حيث M = كمية النفرد ، V سرعة تداولها (أو دورانها) من يد ليد في قسنة قواحدة ، P - المستوى الدام للأسار ، C - جيم المعاملات (السيادات) .

(٥) النص مأخوذ من د . لبيب شقير ، نفس المصدر ، ص ٩٥ .

: يراجع في ذلك . Knut Wicksell: Lectures on Poloitical Economy, 2 vols, ed. L. Robbins, Macmillan, New York, 1834.

وقد نشر هذا الكتاب بانته الأصلية في عام ١٩٠١ ثم أعيد طبعة في عام ١٩٠٦ .

(٧) راجع : د -حازم البيلازي ـ دليل الرجل المادي إلى تأريخ الفكر الاقتصادي ، مكتبة الاسرة ، الهوشة المصرية المات لكتاب ١٩٩٦ ، ص ١٩٧٠

- (A) قارن: د. عبد العزيز فهمي حيكل ـ موسوعة المصطلحات الاقتصادية الإحصائية ، دار النياضة العربية ـ سردت (A) ( عن 270 .
  - (٩) وقد عرف فيكسل سعر القائدة الطبيعي كما يلي :

"This natural rate is roughly the same thing as the real interest of actual business. A more accusals, though rather abstract, criterion is obtained by thinking of it as the rate which would be determined by supply and demand if real capital were lant in land without the intervention of money".

الطر في ذلك :

Knut Wicksell: Interset and Prices, translated by R.F. Khan, Augustus M. Kelly, New York, 1965 (First published 1989).

المادي المادي المادي المادي المادي على المادي ا

يتحدد بمرامل لا خلاقة لها بمرض التقود أو الطلب طبها ، يل بمرض رأس العال الحقيقي والطلب حليه . وتي ذلك يقول : the only completely satisfactory ecolanation of (wheth is, swally).

. The only compressly assumation or (white) is tostially regarded almost as an advon in economics, namely, that the level of interest on money is not in the last instance determined by a shortage or surplus of money, but by a shortage or surplus of real capitlat. The relation of cause and effect immediately becomes clear, as soon as it can be assumed that a testing difference between the natural rate of interest and the rate of interest on money would at once... lead to a rise or fall in commodity notice.

انظرني طك:

Knut Wicksell: The Influence of the rate of Interest on commodity prices, reprinted in: E.Lindahi (ed.), Knut Wicksell: Selected Papers on Economic Theory, Cambridge, MA, MIT Press, 1958, p. 83.

(۱۱) اطر:

F.A. Hayek: Prices and Production, Routledge and Kagan Paul, London, 1931.

(١٢) راجع .

F.A. Hayek: Monetary Theory and Trade Cycle, Routledge and Kagan Paul, London, 1928. أخذنا هذا الشكار من : دانيها أوليك. تعالى الأزمات الاقتصادية للأمس واليون ترجمة د. هيد

(١٣) أخذنا هذا الشكل من : دانييل أوليلد . تحايل الأزمات الاقتصادية للأسس واليوم ، ترجمة د . هبد الأمير شمس الذين ، المؤسسة الجامعية للقراسات والنشر والتوزيع ، بيروت ١٩٩٣ ، ص ١٤٣٠ .

- (a) التسمى ويد في طلائمان والإعتاجة ولكنتا النبسنا ذلك من: دانييل أونولد: نفس المصدر أنف
   اللكر، ص ١٤١.
  - (١٦) قارن في ذلك :
- John Smithin: Controversies in Monetary Economics, Ideas, Issuess and Policy, Edward Elgar, University Press, Cambridge, 1994, p. 29.
- المالية ، انظر الأعمال الثالية المسترسة بطائير كينز: A.P.Lerner and F.D. Graham (eds.): Planning and Paying (or Full
- Employment, Princelon, 1946; P.T.Homan and F. Machtup (eds.): Financing American Prosperity, New York, 1945; E.A. Goldenweiser: Poetwar Problems and Policles, Fed Res. Bull. Fab. 1945; H. Stein: The Fiscal Revolution in America, Chicago, 1969.
- (١٨) وعلى هذا الأساس أصبحت الكونزية أيضًا تعرف في الأدبيات الاقتصادية تحت مصطلح والسلحب العالي Fiscalism - اظر :
- D. I. Fandt: A Monetariat Model of the Monetary Process, In: Journal of Finance, Med 1976; J. Aschelm: Monetariam Versus Fiscalism: Towards Reconcilitation, In: Bence Nationale del Levoro Quarterly Review, September 1975.
  - (١٩) انظر في ظلك :

Brookings Papers on Economic Activity, 1978, No.2

in Milton Friedmen: "A Monetary and Fiscal Friedmen: "A Monetary and Fiscal Friedmen: "A Monetary and Fiscal Friedmen's for Economic Stability", In: Annetosis Economic Review, Vol.38, June 1948; "The Methodology of Positive Economics," in: Essays in Positive Economics, Orlingo, University of Orlicago Press, 1955; "The Case for Resible Echange Rate", In: Essays in Positive Economics, op.cl. pp. 157 - 200; "The Cuantity Theory of Money - A Resistement, in: M. Friedman (ed.): Studies in the Cuantity Theory of Money, University of Chicago Press, Chicago, 1966, pp. 2-21, "A Program for Monetary Stability, Fordham University Free, New York, 1995; "The Thole of Monetary Policy", In:

American Economic Review, Vol. 58, March 1988, pp. 1 - 17, The Ophnum Quantity of Money and Other Essays, Aldine Publishing Co Chicago, 1989, "The New Monetatism, Comment", in: Luyers Bank Review, October, 1970, pp. 52 - 55; M. Friedman & R. Friedman: Capitalism and Freedom, University of Chicago Press, Chicago, 1980; M. Friedman and A. J. Schwarz: A Monetary History of the United States, 1867 - 1960, Princeton University Press, Princeton, 1983, Monetary Trends in the United States and the United Kingdom: Their Relation to Income, Proces and Interest Relsos, 1867 - 1875, University of Chicago Press, Chicago, 1982.

- (٢١) راجع مقالته في : المنجلة الاقتصادية الأس يكية ، هند يونيو ١٩٦٥ ، ص ٤٨١ .
- (٣) وبي طا المصرص بقران الانصابات ل. يجر Yeeger لـ الذي ينتمي إلى المدرسة الثقدية ، إن استظام أسسابية التي تعتري النظام الراسطي وحقل التضمم والركود والتقابات الدورية والمثلة وصيع مرازان المعقومات . لا تعتبر مساسان رئيسية في النظام الأنها في الحقيقة النتيج من السياسات التقدية المخاطعة التين طبابها المؤلد الثال:
- L. Yeager: Monetary Policy and Economic Performance, Washington, 1972, p. 13.
- (٣٣) للإحافة بمحنة لفكر الكينزي في هذه الفترة انظر: ومزي زكي ـ فوداها . أيها اللووه ـ وهي الحلقة السائصة من دراصة موسمة تحت عنوان: مأزق النظام الرأسمائي ، دشرت بالأمرام الاقتصادي على مدار خدسة وعشرين حافة . انظر المدد وقر ١٣٧٢ المهادو في ١٥ نوفمبر ١٩٨٧ .
- (٢٤) للوقوف على طلة الطلب على الشؤود عند مياتون فريدمان انظر : ومزي زكي -مشكلة التضنحم في مصر ، *أسبابها وتنافجها مع برنامج مقترح لمكافحة الفلاء .* الهيئة المصرية المامة للكتاب . القاهرة
- ۱۹۸۰ ، ص ۷۳ ـ ۷۷. (۲۵) قارت : جيس جوارتيني وريجارد إستروپ ـ الاقتصاد الكلي و الاختيار العام واقعاص و برجمة د . هيد الفتاح ميد الرحمن رد ، هيد العظهم محمد ، دار المريخ لكشتر ، الرياض ۱۹۸۸ ، ص ۲۲۷ .
- القرائج على: (۲۹) القرائج على: (۱۹۸) Milton Friedman: Ther's No Such Thing as a Free Lunch. oa. ot.
  - (۱۷) انظر في ذلك :
- Milton Friedman, "The Role of Monetary Policy", op. cit, p. 8.
  - (٢٨) انظر نمس المصادر سألف الأكر ، ص ٨ .
  - (٢٩) راجع نفس المصدر السايق : ص A . (٣٠) انظر الميحث الثاني عشر من هذه الدراسة .
    - (٢١) تقسر المعدرة من ١٠.

(٣٢) انظر في ذلك: ج. أكلي . الاقتصاد الكليء النظرية والسياسات : ترجمة د . هلية مهدي سليمان ، وزارة التعليم والبحث العلمي : بغداد ١٩٨٠ ، ص ١٩٨٤ .

(٢٣) نقلاً عن نفس المصار السابق ، ص ١٨٤ .

(٢٥) وتى ذلك يقول مياتون فريدمان :

To avoid misundorstanding, let me emphasize that by using the tarm "natural" rat of unemployment, I do not mean to suggest that it is immutable and unchangeable. On the contrary, many of the married characteristics that determine its level are man-made and policy - made, in the United States, for example, legal minimum wage ratus, the Walsh Healy and Davis-Bacon Acids, and the strength of labor unions all make the natural rate of unemployment higher than it would otherwise be, improvements in employment exchanges, in availability of information about jib vacanties and labor supply, and so on, would tand to lower the natural rate of unemployment. I use the term "natural" for the same reason Wickaell did-to by to separate the real forces from monetary forces? See: Mc, Friedman, The Role of Monetary Policy, epuble, pol.

5. P. Hargreaves: Choosing the Wrong Natural Rate: Accelerating inflation or Decelerating Employment and Growth? in: The Economic Journal, Sept. 1980, pp. 611 - 619.

(٣٧) انظر في ذلك :

Lester C. Thurow: Dangerous Currents, The State of Economics, Oxford University Press, 1983, p. 79.

# المبحث الثاني عشر

# صعود وهبوط منحنى فيليبس حول المقايضة بين البطالة والتضخم

كان من أهم النتائج التي تمخضت عنها النظرية العامة لكينز ، تركيز التحاليل الاتصادي والسياسات الاتصادية على نقسية البطالة والتوظف، وكان ذلك أمرا منطقيا ، لأن النظرية العامة لكينز كانت في الحقيقة انتكاساً لمشكلة البطالة ، وافتقاد التوظف الكامل إبانا أزمة الكساد الكبير الاقتصادية بعد عمليات إعادة البناء في عظم ما بعد الحرب المالمية الثانية ، بذلت مشكلة التضخم في الظهور في الوقت الذي تراجعت في بالمعل معدلات البطالة (أ، ومن هنا بدأ عدد من الاقتصاديين بهتمون بدراسة الملاقة بين البطالة واقتضاء.

في هذا السياق نشر البروفيسور أ. و. فيليسن NAW. Phillips بمطلة الإضافة عبد المستاذ الم

معدلات البطالة ترتفع معدلات الأجور النقدية ، بينما ـ على النقيض من ذلك ـ حينما ترتفع معدلات البطالة تنخفض معدلات الأجور النقدية (") .

وفي عام 191 قام الاقتصادي ريتشارد ليبسي R. Libesy بتناول هذه الفكرة في مطلة الإيكونوميكا<sup>(6)</sup> ، وأكدها من خلال الشكرة في مطلة الإيكونوميكا<sup>(6)</sup> ، وأكدها من خلال إثباته وجود علاقة بين معدلات التغير في الأجر النقدي ومعدلات التغير في الطلب على سوق العمل ، وتبين له ، أنه كما زاد قائص الطلب على المعل في سوق العمل ، وتبين له ، أنه كما زاد قائص الطلب على المعل في كل صناحة (وهو ما يعني انخفاض حجم البطالة فيها) ارتفع معدل الأجور ، ثم تبين بعد ذلك وجود نفس هذه الملاقة في عدد من البلذان الهناجة .

وبعد ذلك قام كل من بول سامولسون (التهالة أن أنه توجد وروبرت سولو P. M. Solow بتطوير الفكرة ، وانتهيا إلى أنه توجد علاقة مكسية بين معدل التضغيم ومعدل البطالة أ<sup>10</sup> ، وسرعان ما أميحت هذه العلاقة معروفة على نطاق وامع تحت مصطلع منحني فيليب Phillips Curve - انظر الشكل رقم (١٧ - ١) ، وما لبث أن أصبع منحني فيليبس إحدى الأدوات التحليلة المهمة ، في شرح أهداف ومشكلات السياسة الانتصادية الكلية ، ووصفه الانتصادية المعروف جيمس توبن James Tobin بأنه أكثر الأعمال الانتصادية الكلية تأثيرا على امتذاد ربع قرن كامل (١٠) .

ويبلو أن ذيوع منحنى فيليبس وانتشاره في التحليل ، واجع إلى أنه قد المطهر واحتمادية الكلية في عقد المطهر واحتمادية الكلية في عقد الستينات (حينما كانت الكينزية هي الفلسفة الاقتصادية المسيطرة) ، واستينات المراحة التي يمكن من خلالها أن يصل وحينما كان هناك تشاوم بشأن السرعة التي يمكن من خلالها أن يصل الاقتصاد القومي إلى مرحلة التوظف الكمال عبر تفيرات الأجور

والأسعار، مع المحافظة على الاستقرار النقدي كلما أمكن، ففي ضوء المنطق الذي انظري المطالة المطالة المطالة المطالة المشافة الذي يعلنه المتحتى فيليس ساد اعتقاد راسخ بأن المطالة وجود معدل ممين للتضخم هو الشعن الذي يدفعه المجتمع من أجل حتحقى التوظف الكامل، وبناء عليه تكون مشكلة السياسة الانتصادية بالبلدان الراسمالية الصناعية، في كيفية الوصول إلى «التوليقة المشلى» بين معدل البطالة المقبول ومعدل النضخم المعتدل أ الاعتباد والحال هذه أن صاد الشفاؤل بين الاقتصاديين خلال عقد الستينيات والحال هذه أن صاد الشفاؤل بين الاقتصاديين خلال عقد الستينيات متواضع للتضخم ، هناك إذن مقايضة 6 - مقابل السماح بوجود معدل بين متواضع للتضخم ، هناك إذن مقايضة 6 - متاحنى فيليس ، عدة نقاط ممكنة بين تصرف بون هناك ، على منحنى فيليس ، عدة نقاط ممكنة تصر وأوضاح توازية .

ونعود الآن إلى الرسم وقم (١٦ - ١) لكي نلقي مزيدا من الضوء على المحور المنطق الذي اعتماد عليه منحنى فيليس . حيث نقيس على المحور الأقبى معدل البطالة السنوي ، ونفيس على المحور الراسي على الجانب الأيس معدل الزيادة المنوي في الأجور البقدية . وكما هو واضع من الرسم ، الا المحور الراسي على الجانب الأيسن بنزيد على المحور الراسي على الجانب الأيسر بمقدار ثابت هو ٣/ سنويا ، الأمر الذي يعني أن معدل التضديم السنوي يقل بمقدار ٣/ سنويا ، الأمر الذي يعني أن معدل التفديم . والسب في ذلك هو أن إنتاجية عنصر المعل تزيد سنويا بمعدل ٣/ ، وأن الأسعار تتحدد ، في التحليل النهائي ، بمتوسط تكلفة عنصر المحل لكل وحدة منتجة (لاحظ أن هذا الافتراض متصيف لأنه يهمل عناصر التكاليف الاخرى) . وعليه فإن:

معدل التضخم = معدل زيادة الأجور \_ معدل نمو إنتاجية العمل .

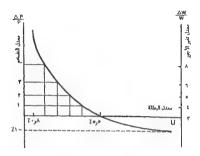

شکل رقم (۱۲ - ۱) منحنی فیلیس

وعليه ، لو أن الأجور النقدية قد زادت بمعدل 7٪ في السنة ، وكانت إنتاجية عنصر العمل تنمو بعمدل ٣٪ في السنة ، فإن الأسعار في هذه الحالة سوف ترتفع بنسبة ٣٪ في السنة ، أما إذا كان معدل الزيادة في الأجور النقدية مساويا لمعدل الزيادة في إنتاجية العمل ، فإن معدل التضخم سيكون صفرا ، وإذا كانت الزيادة في إنتاجية العمل تحدث بعمدل أكبر من الزيادة في الأجور النقلية ، فإنه من المفترض ، والحال هذه ، كان تنخفض الأسعار ، أي أن يكون معدل التضخم سالبا . بيد أن هذا نادرا ما يحدث .

ومن الرمسم يتضح أنه إذا كان معدل البطالة يساوي ٥،٥٪ من قوة العمل ، وكانت الأجور النقدية تزيد بنسبة ٣٪ سنويا ، وكذلك تزيد إنتاجية عنصر العمل بنسبة ٣٪ سنويا ، فإن معدل التضخم الذي يسود في هذه السنة سيكون مساويا للصفر. ومن الممكن خفض معدل البطالة إلى مستوى أقل من ٥,٥٪ في مقابل السماح بزيادة معدل التضخم ، مما يعني أن هناك مقايضة تحدث بين البطالة والتضخم . فإذا قرر صانعو السياسة الاقتصادية ، على سبيل المثال ، تخفيض معدل البطالة إلى ٢٪ ، فإن معدل التضخم سيرتفع إلى ٣٪ سنويا ، وستكون الزيادة في الأجور النقدية بمعدل ٦٪ . وكأن الاقتصاد القومي في هذه الحالة قد قايض خفضا في معدل البطالة مقداره ٣٠٥٪ بارتضائه زيادة في معدل التضخم مقدارها ٣٪ سنويا . وهكذا يوضح منحني فيليبس أنه من الممكن خفض معدل البطالة ، على أن يكون ثمن ذلك هو قبول معدل أحلى للتضخم . ويوضح لنا ميل منحنى فيليبس Slope ، عند كل نقطة ، شروط المبادلة بين البطالة والتضخم في الأجل القصير ، وتستند المبادلة هنا على شرط مهم ، وهو عدم توقع تضخم الأسعار والأجور ، بمعنى أن يكون الاقتصاد القومي قد استقر عند معدل ثابت لتضخم الأسعار والأجور.

ورغم ما استقبل به منحنى فيليبس من حفاوة وحماس من قبل الاقتصاديين الكينزيين وغير الكينزيين ؛ إلا أنه لم يكن وراءه تفسير نظري مقبول يوضح لماذا تتخذ العلاقة بين التضخم والبطالة هذه العلاقة السالبة (أو بتمبير رياضي : طابعا غير خطي) .

أوا كان الأمر، فإن الحفاوة التي استقبل بها منحنى فيليبس من قبل الاقتصاديين معرعان ما انتقات إلى رجال السياسة وصناع السياسات الاقتصادية . فعنذ أواسط الستينيات ، تقريبا ، أصبحت معظم البرام الاقتصادية للحكومات في البلنان الصناعة الألايات المتحدة ودول غرب أوروبا والبابان ، تشير إلى هذه المعلاقة المكسية بين معدل البطالة وصعدل التضخم , وكانت حكومات هله البلدان تختار النقطة الذي تفضلها على منحنى فيليس وما تشير إليه من معلل معين للبطالة ومعلل معين للتضخم ، وتوجه بعد ذلك باختيار السياسات لنقلية والصلية التي تجدد مستوى الطلب لكلي الذي يضمن تحقيق هذين المحفلين الموضوي فيهما ، وفي هنا الخصوص ، يمكن الإشارة إلى ما ذكره الاقتصادي الأمريكي أرثر أوكن Ar والمناسخ الإسارة وعبد الرئيس جونسون حينما قال : (إن تحقيق معلل للبطالة في حلود 1/4 مع زيادة في الأمسار بنسبة 1/4 يكون أمرا حسنا ومناسبا ، وإن تحقيق مثل هذا النزاوج هو حلي يرضي الضحب الأمريكية وكان قد الأمساري ويربت سولو كانا قد الاستراجا في عام ، ١٩٦ ، استخدام متحنى فيليس كانة وليسية لتحديد الاستراتيمية الأمريكية ، وتوصلا إلى نتيجة مهمة ، مغاما ، أن زيادة الأساريال المناسخة الأساريال مناسخة الأساريال مناسخة المناطق المناطق المساريات الأساريالية المناسخة الأساريالية المناسخة الأساريالية المناسخة الأساريات المناسخة المناسخة الأساريالية المناسخة الأساريالية المناسخة الأساريالية الأساريالية المناسخة الأساريالية المناسخة الأساريالية المناسخة المناسخة الأساريالية المناسخة الأسارية المناسخة المناسخة الأسارية المناسخة الأسارية المناسخة الأسارية البطالة إلى نسبة 1/4 من قوة العمل الأمريكية (أن وصل مسترى البطالة إلى نسبة 1/4 من قوة العمل الأمريكية (أن المناسخة الإطالة إلى نسبة 1/4 من قوة العمل الأمريكية (أن

وكان كثير من الاقتصاديين قد استراحوا إلى المنطق الذي انطوى عليه 
منحنى فيليبس، وما بني عليه من استنتاجات تخص السياسات 
الاقتصادية الكلية ، التي كانت أهدافها الرئيسية في عالم ما بعد الحرب 
انتحصر في تحقيق التوظف الكامل والنمو الاقتصادي والاستقرار السمري 
(المشلت اللحبي لاهداف السياسة الاقتصادية) . كما أن قبول منحنى 
فيليس بين الاقتصاديين على نطاق واسع قد أزاح الحرج الذي كان يمانيه 
الكينزيرة ، بشأن تفسير الأسغوط التضخمية التي كانت قد بدأت في الظهور 
في عقد الستينيات . وأصبح من المقبول غماما اعتبار معدل عليف 
للضخم على انه ظاهرة طبيعة وعادية ، في ظل اقتصادات تتسم بنمو 
لا بأس بو بانتخاض شديد في معدلات البطالة .

على أنّ متحنى فيليبس ، وإنّ كانّ قد تمتع بمصداقية نظرية وعملية خلال الفترة ١٩٥٩ ـ ١٩٦٩ واعتبر بمنزلة أداة مهمة ، من أدوات التحليل الاقتصادي الكلي وأداة رئيسية في رسم وتحديد السياسات الاقتصادية ؟ إلا أن تلك المصداقية قد تعرضت للاحتزاز الشدايد ؛ وحام حولها شلك كبير منذ أواجر عقد السيمينيات. ذلك أن العلاقة منذ أواجر عقد السيمينيات. ذلك أن العلاقة المكسية بين معدلات البطاقة ومعدلات التضخم التي كان يشير إليام منحنى فيليس قد تعرضت للاتهار . ففي السيمينيات لوحظ أن المستوى العام للأسعار غلى يتجه نعو الارتفاع المستمر ، في الوقت الذي تزايدت يوضع خلاور تساطلة ، في دول غرب الوربا 17 الذي يوضع ظاهرة تعاصر التضخم مع البطاقة ، في دول غرب أوربا والولايات المنحدة في والوقت الدي ترابدين من على المنحدة الامريكية) ، وهر أمر يتمارض مع منطق منحنى فيليس .

وهموما ، إذا كان منحني فيليبس قد عبّر عن قائمة واسعة من خيارات التزاوج (أو التوليفات) بين معدل البطالة ومعدل التضخم ، فإن هذه القائمة قد انهارت تماما ، حيث أصبح من الممكن أن يكون لمعدل معين للبطالة أكثر من معدل مرافق للتضخم ، الأمر الذي يعني أن منحنى فيليبس قد تحرك لأعلى . وهذا هو فعلا ما حدث خلال الفترة ١٩٦٨ - ١٩٩٠ . وأنثذ لم يعد هناك شك في أنه لا يوجد استقرار في منحنى فيليبس. وأصبحت البيانات الخاصة بالبطَّالة والتضخم تمكس ملاقات أكثر تعقيدا ، من العلاقة البسيطة والسهلة التي كان يصورها منحني فيليبس. وتحولت هذه العلاقة إلى ما يشبه الحلقات غير المنتظمة Curis ـ انظر أمثلة لها في حالة الولايات المتحدة وحالة فرنسا في الشكل رقم (١٢ ـ ٣)(١٠) . وهنالك وقع الكينزيون في ورطة شديدة . فمن ناحية ، لم يعد ممكنا في ضوء النظرية العامة لكينز تفسير حالة الركود التضخمي Stagfiation أي تعاصر ارتفاع معدلات البطالة والتضخم (١١) . ومن ناحية ثانية لم يكن ممكنا أن يستخلص صناع السياسة الاقتصادية ، من صلب النظرية العامة لكينز ، ما يفيدهم في مواجهة هذا المأزق . وكانت تلك الورطة ، هي الفرصة التي انتهزها النيوكلاً سيك لتوجيه سهام نقدهم للكينزية عبر الهجوم على منحتي فيليبس.

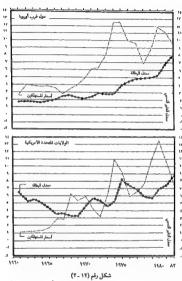

شكل رقم (۱۲ - ۲۷) تطور صورة الركود التضخمي بالولايات المتحدة ودول غرب أوروبا (۱۹۹۰ ـ ۱۹۸۲)

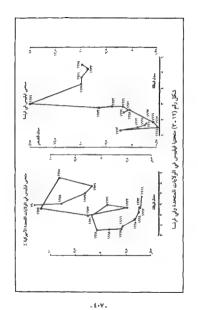

وفي نقده الشهير لمتحنى غيليس، وصف مبلتون فريدمان المحور الرأسي فيه متحنى غيليس، بأنه مغيلل تماما editorly fallacious الأسجور الرأسي فيه يشير إلى معلى الأجر الاسمي cominal wager rate ويشير إلى مغلل الأجر المحقيق. Feal ويمتقد فريدمان ، أن سبب هذه المشكلة حو إن فيليس قد أخذ بالانتراض الكنيزي الذي ينس على أن المغيرات المتوقعة في الأجور الاسعية تتحقيق (الأ). وقد ونفى فريدمان هذا الاختراض ، واقتح أن يشير المحور الرأسي في منحنى فيليس إلى معدال المختر في الأجور الاسعية ، مطورها منه المحدل المتوقع التغيرات الأصمار. وبناء عليه ، فإن معاطة تكوين الأجور يجب أن تعاد صياغتها وجث تأخذ بدين الاحتبار التوقعات التضغيمة . ولهذا ، فإنه إذا كانت معاطة الأجور المفترضة عند فيليس هي (الا):

W = f(u)

فإن معادلة الأجور عند فريدمان هي :

 $W = f(u) + P^{\bullet}$ 

حيث W = الأجور

*نا =* البطالة

" P = المعدل المتوقع لتغيرات الأصعار

ولا يخفى أن إدخال التوقعات التضخعية Inflationary Expectations والتخطيل وإدخال التحويل ويجمعنا التحويل ويجمعنا التحويل ويجمعنا التحويل ويجمعنا التحويل ويجمعنا التحويل والتحويل والتحوي

ومن ثم في التوقعات التضخيبية في البلدان الراسمالية الصناعية. من هذه الصناحات ذكر ، هل مسيحات الأمريكي أن الاقتصاد الأمريكي إن السرب فيتنام ، والصمعة النفطية الأولى ١٩٨٠/١٩٨ ، وحرب الخطيج الأولى ١٩٨٠/١٩٨ ، وحرب الخطيج الأولى ١٩٨٠/١٩٨ ، وحرب الخطيج الثانية ١٩٩٠/١٩٨ ، فكل هذه الصناحات كانت ذات تأثيرات مرور الزمن ، بدأ العمال المنطقة في عالية البلدان الصناحة ، ولهذا ، فإلله مع مرور الزمن ، بدأ العمال المذينة في مساوماتهم المجموعة بثأن تحصلها الأجور مع رسال الأصمال المذينة في مساوماتهم المجموعة بثأن تحصلها الأجور مورسال الأصمال المذينة أصبحات المناحة بالأجور والأسمال الذي كان سائلة خلال المترت منافقات الخاصة بالأجور والأسما الذي كان سائلة خلال المترت ما 1940 قد انتهى . وقد أدى والأسمال الذي كانت الخاصة بيان المباطقة المناح بعد ذلك إلى إدلاف المحلالة الثابتة (أو شبه الثابتة) التي كانت قائمة بين المباطقة والتضخم .

ومهما يكن من أمر ، فإن إرخال التوقعات التضخمية في العمورة قد انتهى بعدة كبير من الر ، فإن إرخال التوقعات التضخمية في العبورة قد والتضخيم بدير من الإجلالة والتضخيم في الأجل الطولية ، حيث حاولواً أن يثبتواً أن منحنى فيليبس بإناخت شكلا عمودياً (أو : رأسيا) في الأجل الطولية ، ويمكن الوقوف على وجهة نظرهم في هذا التحصوص من خلال الشكل وتم (٢٠ - ٤) ، أذي يشير في المحور الرأسي إلى نسبة التخير السنوي في الأجور التقدية ، في حين يشير المحور الأفتي إلى معدل البطالة (١٠).

دعنا في البداية نفترض أن منحنى فيليس الأصلي كان هو المنحنى (1) و (9 - 9) وأن النقطة A كانت تمثل نقطة التوازان ، حيث كان عندها المصدل المتوقع لتغير الأسعار صادين للصفر ، وهو ما يعني أد لا تبدء مفاجأت تتعلق بجاني العرض والطلب فكليين ، وهند ها لتنطة كانت كلفة وحدة العمل ثابته ، وأن مطل الأحر

الحقيقي يتزايدان بنفس معدل زيادة الإنتاجية (oq) . كما أن معدل البطالة في الاقتصاد القومي يساوي ou<sub>0</sub> ، وهو معدل البطالة الطبيعي .

الآن افترض أن توسعا اقتصاديا قد حدث في الاقتصاد القومي ، لأي سبب من الأسباب ، وأدى إلى خفض معدل البطالة إلى المسترى يه 00. وفي مثل هذه الحالة ، فإن حالة الرواج وانخفاض معدل البطالة سيدفعان رجال الأعمال إلى التسابق على توظيف عمالة إضافية أكثر ، وللى تشغيل

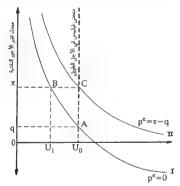

شكل رقم (١٢) : منحنى فيليبس في الأجل الطويل

طاقاتهم الإنتاجية عند مستويات مرتفعة ، الأمر الذي يدفع معدل الأجر النقدي إلى الارتفاع إلى المستوى Ox ، وبذلك يكون الاقتصاد القومى قد تحرك على منحني فيليب قصير الأجل لينتقل إلى نقطة جديدة هي B. ونظرا لأن الأجور الآن تتزايد بمعدل أكبر من معدل نمو الإنتاجية ، فإن ذلك يؤدي ، إن أجلا أو عاجلا ، إلى ارتفاع المستوى العام للأسعار . وسوف نفترض أن هذا المستوى سوف يرتفع بمعدل (x - q) كنسبة مثوية في السنة . هنا نجد أن منحني فيليبس القديم ا (P0 = 0) لم يعد منطبقا على الحالة الجديدة للاقتصاد القومي . وحينما تبدأ التوقعات التصخمية الجديدة تتكيف مع معدل التضخم السائد ، فإن منحنى فيليبس سوف ينتقل بكامله إلى أعلى إذا حدثت مثل هذه التوقعات. وسيكون لدينا منحنى فيليس جديد اا (فيه نجد أن pe = x - q) . لكن هذا المنحني في الحقيقة لا يمثل وضعا مستقرا. ذلك أنه إذا ظل معدل البطالة في الاقتصاد القومي أقل من معدل البطالة الطبيعي (أي أقل من OU<sub>o</sub>) ، فإنّ الأجور سوف تواصل ارتفاعها بمعدل أكبر من ox ، وسوف يستمر معدل التضخم في التزايد ؛ الأمر الذي سيؤدي إلى تغيير المعدل المتوقع للتضخم . ومَّادام المعدل المتوقع للتضخم سيتغير ، فإنَّ منحني فيلبس ميواصل تغييره بالانتقال إلى أعلى . ولن يمكن الوصول إلى نقطة التوازن على متحنى فيليبس الجديد (وهو المتحنى اا أو x-q: ما لم يعد معدل البطالة إلى المستوى القديم ، أي إلى المستوى OU<sub>0</sub> . وعنده يتساوى المعدل المتوقع لتغير الأسعار مع المعدل الفعلى لتغير الأسعار ء وهو ما توضحه لنا النقطة C التي تمثل الوضع التوازني الجديد .

وتجدر الإشارة هنا ، إلى أن معدل البطالة المحدد عند المستوى OU, يوضح لنا ما يُسمى بمعدل البطالة الطبيعي ، وهو المعدل الذي تكون فيه التوفعات متطابقة مع ما يحدث فعلا ، مما يعني أنه لا توجد ضغوط لأعلى أو لأسفل على معدل التضيخم ، أي أن معدل البطالة و200 بعشل ما يسميه non - accelerating inflation الاقتصاديون بمعدل البطالة غير التضخمي rate of unemployment .

وإذا كان معدل الضخم المستى مع معدل البطالة الطبيعي غير التضخعي أعلى من اللازم ، فإله من الممكن ، في هذه الحالة ، تتخفيضه عن طريق السماح بزيادة معدل البطالة ، وهو الأمر الذي سيؤدي إلى تتخفيض الأجور الاسمية ، وعندلذ تبدأ التغيرات السابقة في العمل بالاتجاه المكسي .

وهكذا يشير التحليل ، إلى أنه يوجد فقط تبادل بين البطالة والتضخم في الأجل القصير ، وأن معدل البطالة سوف يعادل المعدل الطبيعي للبطالة في الأجل الطويل ، بصرف النظر عن معدل التضخم ، وهو ما يعني أن منحنى فيليبس في الأجل الطويل يتخذ شكلا رأسيا ، وهو ما يشير إليه الخط AGQU في الرسم .

وصفوة القول: أنه إذا كان معدل البطالة السائد يختلف عن معدل البطالة الطبيعي، فإن ذلك يمثل وضعا غير مستقر، وسيميل معدل التضام الفير. نعلى مبيل الشائل، أو كان معدل البطالة الطبيعي يساوي المنائل، أو ولكن أن منذلك وإلكن أن منذلك وإلكن أن معدل الضخم في هذه الحالة سوف يرتفع من عام لا خر . فقد يرتفع معدل التضخم في هذه الحالة سوف يرتفع معدل التضخم في الله السنة الأولى، وإلى 1// في السنة الثانية، وألى 1// في السنة الثانية ، في السائلة المتحرك نحو مستواه الطبيعي. أما إذا كانت الحالة المكسية هي السائلة السائد المعدل البطالة السائد السائد المعدل البطالة السائد السائد المعدل المعالة الطبيعي، فإن معدل المحسلة الطبيعي ، فإن معدل المحسلة المعرف الأخومي إلى معدل البطالة الطبيعي، وحندلد التوات المعران الموات القومي الكوم والاستفران الموات المعمل ، ولن يحتم الأجور والاسعارات المعمل ، ولن يكون هملك ضغوط ، لأطمل أو لأصلى إلا تغير الأجور والاسعارات (المعمل ، ولن

#### الهوامش والمراجع

(١) للاحاطة بهذه الفترة وما حدث فيها انظر ، بصفة خاصة :

P. Amstrong, A. Glyn and J. Harrison: Capitalism Since 1945, Basil Blackwell, Inc., 1991.

(٢) انظر :

A. W. Philtipe, "The Relation Between Unemployment and the Rate of Change of Money Wage Rates in the United Kingdom, 1861 - 1957" in: Economica, Vol. 25, 1958, pp. 263 - 299.

(٣) من المفيد هنا أن نورد نص ما توصل إليه قيليس :

\*\*. The mast of change of money wage rates can be explained by the level of unemployment and the rate of change of unemployment, except in or immediately after those years in which there is a sufficiently rapid rate in import prices to offset the tendency for increasing productivity to reduce the cost of thing, lynoring years in which import prices file rapidly enough to initiate a wage-price spiral, which seem to occur very revely except as a result of wer, and assuring an increase in productivity of 2 per cent per year, it seems from the nelation filted to the data that if aggregate demand were kept at a value which would maintain a stable level of product prices the associated level of unemployment would be a little under 2 1/2 per cent. If, as is sometimes recommended, demand were kept at a value which would maintain stable wage rates the associated level of unemployment would be a little under 2 1/2 per cent.

(1) انظر في ذلك :

R. Libsey: "The Relation between Unemployment and the Rate of Change of Money Wage Rates In the U.K., 1862 - 1957; A Further Analyses", in: Economics, Vol. 60, Feb. 1960, pp. 1 - 31.

(٥) راجع في ذلك :

P. A. Samuelson and R. Solow; "Analytical Aspects of Anti - Inflation Policy", in: American Economic Review, Vol. 50, May 1970, pp. 177 - 194.

: 45 i at (1)

James Tobin : "Inflation and Unemployment", in : American Economic Review, Vol. 62, March 1972, p.4. (٧) انظ في ذلك مثلقنا التضيام والتكيف الهيكلي في البلغان النامية ، دار المستقبل العربي ـ القاهرة

. 27 . .... 1997 (A) راجع في ذلك :

Arthur Okun: The Political Economy of Prosperity, North, New York, 1960. p. 102.

وإشارتنا إلى ذلك مأخوذة من : جيمس جواراتي وريجارد أستروب : الاقتصاد الكلي ، الاختيار العام والتناس وحدة درجد الفتام عبد الرحمن ودرجيد العظيم محمد، دار المريم للشرب الرياض . EES . w. 1944

(٩) لمزيد من التفاصيل واجع بول سامولسون ويوبرت سولو - الأبعاد التحليلية للسياسة المضافة للتضخير : مقالة سيق ذكرها .

(١٠) مصدر هذا الرسم: ب يرتيبه و أ . سيمون: أصول الاقتصاد الكلى ، ترجمة د ، حبد الأمير إبراهيم شمير الدين والمؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع ويروت ودار الكتاب للنشر والتوزيع بالقامة\_ 1464 ، ص. 170 ·

(١١) لمزيد من التفاصيل حيل المرام الفكري اللي تشب بين البغارس الاقتصادية المختلفة لتفيير الركود التضخيمي ، انظر مؤلفتا ، التضخيم والتكوف الهيكاني في البلدان النامية ، مصدر مبيق ذكره ؛

> ص ۲۲-331 . (11) tol. (21b. :

Milton Friedman: Unemployment versus Inflation?, Occasional Paper No. 44, Institute of Economic Affairs, London, 1975, and see also . E. S. Phelps: "Money Wage Dynamics and Labour Market Equilibrium", in: E. S. Phelps (ed.): Microeconomics Foundations of Employment and Inflation Theory. W. W. Norton, New York, 1970.

(۱۳) قارن فر, ذلك :

Martin Godfrey: Global Unamployment; the New Challenge to Economic Theory, Wheatsheaf Books, LTD, Sussex, 1986, p. 71.

(۱۵) راجع في طلك المصدر آف الذكر، ص ٧٣/٧٦. (۱۵) فارد في طلك :

Paul A. Samuelson & William D. Nordhaus, Economics, op.oit. p. 610 ولدرياء من التفاصيل حول الشكل الذي يأحده متحتى فيليبس في الأجل الطبال انظر على وجه الخصاص :

D. E. W., Leider. "The End of Ydernard mangement": How to Reduce Unemployment in the 1970's, in: Unemployment in the 1970's, in: Unemployment Versus Inflation, ad M. Friedman, Occasional Paper, Vol. 44, Institute of Economic Alfairs, London 1975; P., Minford; Unemployment Cause and Care, Roberson, London 1985; J. Nichati The Effect of Unemployment and installab benefits on the duration of Unemployent", in: Economic Journal, Vol. 83, March 1979; G. Standing: "The Notion of Structural Unemployment", in: International Labour Reviews, Vol. 122; No.2, Ments - April, 1983.





#### المبحث الثالث عشر

# نظرية ارتفاع معدل البطالة الطبيعى

#### مقدمة :

هناك تيار فكري معاصر ظهر إيان احتفام الجدل بين الاقتصاديين ، حول ظاهرة الركود المضيخي استعينيات ظاهرة الركود المضيخي Stagflation خلال عقدي السبعينيات المصادرة ، من خلال إدادة النظر في تقدير معادل البطالة الطبيعي ، وهو تيان المصاصرة ، من خلال إدادة النظر في تقدير معادل البطالة الطبيعي ، وهو تيان ينتمي ، من حيث أصوله الحكوية ، إلى المعارضة النيطام الرأسمالي على النوازن إيمانا (استحا بالحرية الاقتصادية وبقادة النظام الرأسمالي على النوازن التقادي وتعادي ، من شم ، أي تدخل حكومي في البات السوق ، والأفكار ويستخدم أنصار هذه النظرية مصطلح المعالى ويليس وبيلادن فيدسال . Natural ومعدل البطالة الطبيعية Natural في مصلح الديان البطالة الطبيعية الموتوث فيكسل والمتحدلة متعالى حدادات ملاكات المعدل يتحدد يعوامل حقيقية .

وقد أشرنا في المدخل التصهيدي لهذا الكتاب إلى معدل البطالة المبتب إلى معدل البطالة الطبعي، وقال إن معرد الطبعي، وقال إن الموالة الموالة إلى الموالة إلى الموالة إلى الموالة إلى الموالة إلى الموالة الموالة إلى الموالة الموال

لمعدل البطالة الطبيعي ، يكون الاقتصاد القومي حينثا. عند مستوى الترظف الكامل Full Employment ، وفي حالة توازن .

وطبقا لنظرية المعدل الطبيعي ، فإن معدل البطالة الذي يتسق مع استقرار معدل التضخم هو معدل البطالة الطبيعي ، وإن متحنى فيليس في الأجل الطويل ، في هذه النطرية ، يجب أن يأخذ شكلا رأسيا ، منطلقا من أسفل ، عند مستوى البطالة الطبيعي ، لأعلى <sup>(1)</sup> .

# لماذا ارتفع معدل البطالة الطبيعي؟

يشير بعض الاقتصاديين إلى أن البيانات المتاحة تؤكد أن معدل البطالة الطبيعي قد اتجه نحو الارتفاع في العقود الأخيرة ، تحت تأثير عدة عوامل موضوعية . ولهذا ، فإنه عند الحكم على ما إذا كان الاقتصاد القومى موجودا عند مستوى التوظف الكامل أم لا ، فلابد من اعتماد معدل طبيعي للبطالة أكبر مما كان مأخوذا به في فترة الخمسينيات والسنينيات. ويشير بعضهم ، على سبيل المثال ، إلى حالة الاقتصاد الأمريكي . ففي بداية فترة السُّتينيات من هذا القرن ، كان الاقتصاديون في فترة حكم الرثيس كندي ، يعتقدون أنه عند مستوى التوظف الكامل لقوة العمل ، فإن معدل البطالة الطبيعي يكون أقل من ٤٪ . ثم ارتفع المعدل إلى ٥٪ في بداية السبعينيات . وفي عقد الثمانينيات فإن جمهرة واسعة من الاقتصاديين أصبحوا يعتقدون أن معدل البطالة الطبيعي في الاقتصاد الأمريكي يتراوح ما بين ٥,٥٪ و ٦٪ من قوة العمل . وتأسيساً على ذلك ، فإنه لو أن هذا الاقتصاد يماني ، على سبيل المثال ، من وجود معـَـدَل فعلي للبطالة يقدر بـ ٦٪ من قوة العمل ، فإن ذلك يعني أنه قد وصل إلى مستوى التوظف الكامل ، ومن ثم لا داعي للانزعاج ، في حين أن ارتفاع معدل البطالة إلى ٦٪ في عقدي الحمسينيات والستينيات كان كفيلا بأنَّ يقلق الاقتصاديين قلقا شديدا ، ويحدث فزعا وضجة واضحة لدى صانعي السياسات الاقتصادية الذين كانوا ينظرون إلى هذا المعدل على أنه نذير ، إن لم يكن دليلا ، على وجود كساد دوري .

كللك إذا نظرنا إلى دول غرب أوروبا ، فسوف نجد أنه في بريطانيا ، وألمانيا الغربية وفرنسا كان يتحقق مسترى للتوظف الكامل في الخمسينيات والستينات ، مع وجود معدل بطلة طبيعي يتراوح ما بين ١٪ و و ٧٪ من قوة العمل . بيد أنه في أواخر عقد الثمانينيات ، وبعد عقد من الكساد وتباطؤ نمو قرص العمل ، أصبحت أسواق العمل تتوازن مع وجود معدلات للبطالة تتراوح ما بين ٧٪ و ١٧٪ من قوة العمل تتوازن مع وجود

وكأن هؤلاء الاقتصاديين أولويا أن يفسروا تفاقم أزمة البطالة في البطالة في البطالة الله المسلمات بهذا البطالة المسلمات بهذا البطالة المسلمات بهذا المتحجم الدين يدعو للقلق ؛ لأن عدد المتعطين بشكل طبيعي قد ارتفع . وعليه ، فإنه للوقوف على الحججم الحقيقي للطالة ؛ لابد أن نظر معدل البطالة فليمين من معدل البطالة المتحقق ، وعندالم سيخف ازعاجنا من أزمة البطالة كثيرا ، بالمقارنة مع ما تحكمه الإحساءات الرسية الرساسة المسلمة المسل

وعلى أي حال ، فإن هذا الفريق من الاقتصاديين الذين فسروا أزمة البطالة الراهنة من خلال ارتفاع معدل البطالة الطبيعي ، قد قدموا بعض الأسباب التي تعتبر - من وجهة نظرهم - كافية لتبرير ارتفاع معدل البطالة الفعلي بسبب ارتفاع المعدل الطبيعي . ومن هذه الأسباب يذكرون ما يلي :

## ١ ـ التغير الذي حدث في هيكل قوة العمل:

يقول أنصار هذه النظرية إن هناك تغيرات محسوسة حدثت في الهيكل الديموجرافي لقوة العمل في البلدان العبناعية المتقدمة ؛ وهي تغيرات لم تحدث في فترة الخمسينيات والستينيات . ومن أهم هذه التغيرات ؛ ارتفاع نسب مشاركة المراهقين والشباب ، والأقليات والوافدين والإناث في قوة العملِّ. وقد أدى ذلك إلى ارتفاع محتم في معدل البطالة الطَّبِيعي . فمثلا لو أخذنا ارتفاع نسبة مشاركة الشباب والمراهقين في قوة العمل ، فسوف نلحظ أن ارتفاع هذه المشاركة قد أدى إلى زيادة متوسط معدل البطالة في الاقتصاد القومي ، لأن معدل البطالة بين هؤلاء عادة ما يكون أعلى من معدل البطالة بين البالغين ، بسبب كثرة تنقلهم من مهنة لأخرى ، وبسبب كثرة تغيير أماكن إقامتهم ، وأحيانا بسبب عودة الكثير منهم للتعليم والتدريب (٢٦) . ونفس الشيء يمكن ذكره أيضا عن حالة تزايد نسبة مساهمة النساء في قوة العمل . حيث لوحظ أنه خلال عقدي الثمانينيات والتسعينيات ، تزايد خروج المرأة للعمل في البلدان الصناعية المتقدمة ، وهو الأمر الذي أدى إلى وجود فائض عرض Excess Supply في سوق العمل ، وإلى الضغط على معدلات الأجور بسبب منافستهم للرِّجال. يكفي أن نذكر في هذا الخصوص، أنه في الولايات المتحدة الأمريكية زادت عمالة النسّاء في حقد السبعينيات بمقدار ١٢,٤ مليون هاملة ، وبمعدل زيادة مقداره ١٠٩٤٪ . وفي عقد الثمانينيات زادت عمالة النساء بمقدار ١١,٤ مليون عاملة وينسبة ٧٧٪ . وهي مقادير ونسب لا يستهان بها .(١) وفي بريطانيا زادت عمالة النساء اللاثي يعملن طول الوقت Full - time ، خيلال الفترة ١٩٨٤ ـ ١٩٩٤ يـمـقدار ٧٠٠ الف عاملة ، في حين انخفضت عمالة الرجال بمقدار ٢٠٠ ألف عامل خلال نفس الفترة . وفي عام 1991 كان ٣٥٪ من الإناث البالغات مشاركات في قوة العمل ، وهي من أعلى نسب المشاركة في دول الجماعة الأوروبية<sup>(م)</sup>. ومن المعلوم أن معدل البطالة الطبيعي بين الإّناث أعلى منه بين الرجال ، بسبب كثرة عودة المرأة للمنزل إما لتربية الأطفال أو للقيام بالأعمال المنزلية . كذلك تأثر الهيكل الديموجرافي لقوة العمل في البلدان الصناعية ، بتزايد هجرة الوافدين إليها من دول العالم الثالث ، وهمي الهجرة التي سرعان ما تنعكس في شكل روافد إضافية تتدفق إلى أسواق العمل. هذا التغير الذي حدث في تركيبة فوة العمل في كثير من الاقتصادات الصناعية ، قد أدى ـ في رأي عدد كبير من الاقتصاديين ـ إلى ارتفاع معلل البطالة الطبيعي على المستوى القومي ، حتى مع اقتراض بقاء معدل البطالة الطبيعي على المستوى القومي ، حتى مع اقتراض بقاء المعلم . البطالة الطبيعي ثابتا لدى كل مجموعة من مجموعات موق المعلم .

## ٢ ـ تأثير سياسات الرفاه الاجتماعي :

وبمتقد عدد من الاقتصاديين ، أن السياسات الاجتماعية التي طبقتها حكومات البلدان الصناحية في فترة ما بعد الحرب المالمية الثانية ، تاثرا بالفلسفة الكينزية ، وبما كان مطبقا في الدول التي كانت اشتراكية ، والتي عرفت بسياسات دولة الرفاه في الولايات المتحدة الأمريكية ، وبسياساتُ الاشتراكية الديموقراطية في دول غرب أوروبا ، قد أدت إلى ارتفاع واضع في معدل البطالة الطبيعي بسبب تأثيرها السلبي في ميول الأفراد تجاه العمل<sup>(١)</sup> . وفي هذا السياق كثيرا ما يشير بعض الاقتصاديين إلى تأثير التأمين ضد البطالة Unemployment Insurance . ففي الولايات المتحدة الأمريكية ، على سبيل المثال ، يمكن للعامل الذي سرح من الخدمة أن يحصل على نسبة ٥٠٪ من أجره السابق لمدة تصل إلى ٢٦ أسبوعا كإعانة بطالة ، وهي إعانة معفاة من الضرائب Tax Free . كما أن هناك أنواعا أخرى من التحويلات المالية الحكومية يمكن أن يحصل عليها العامل في حالة تعطله ، مثل طوابع (بونات) الطعام الرخيص وإعانة الأطفال والرعاية الصحية . . . إلى أخره . ويشير مارتن فيلنشتاين Martin Feldstein إلى أنه في ضوء نظم إعانة البطالة والرعاية الاجتماعية ، فإن التحويلات المالية توفر ما يقرب من ثلثي الدخول الصافية المفقودة للعامل الذي يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي . فمثل هذا العامل سوف يرفض أي وظيفة تعرض عليه لو كان أجرها أقل من مبلغ إعانة البطالة والتحويلات المالية الأخرى التي يحصل عليها ، وسيفضَّل أن يسجل اسمه في مكتب العمل ضمنّ المتعطلين حتى تستنفذ منافع تأمين البطالة ، مع ما يترتب على ذلك من إطالة عمدية لمدة البحث عن فرصة عمل جديدة ، وتكون نتيجة ذلك ارتفاع ممثل البطالة على المستوى القومي .

ويعتقد عدد كبير من الاقتصاديين أن هذا السبب وحده مسؤول عن ارتفاع ممدل البطالة الطبيعي ، في كثير من البلدان الصناعية بنسبة لا تقل من ٧١ . ولهذا يقترح بعض هؤلاه ، ومنهم فيلدنتاين ، أن تفرض ضريبة على تمويضات البطالة بممدل يتساوي مع المعدل الذي تفرض بم على الدخوان الخري . كما ينادي كثير من الاقتصاديين بضرورة إلفاء برنات الطمام الرخيمي ، وجميع أشكال المساعدات الاجتماعية للفقراء والصحرومين ، حتى يمكن إجبارهم على الخروج لسوق الممل وقبول معدلات الأجور السائلة .

#### ٣ ـ تزايد البطالة الاحتكاكية :

أشرنا في مطلع هذا الكتاب إلى أن البطالة الاحتكائية هي ، هبارة عن حالة التعطل التي تصبيب بعض الأفراد نتيجة لحدوث تغيرات جوهية ، في هبكل الطلب على المنتجات أو في هبكل صوق العمل ، أو بسبب تغير أساسي حديث في الطرائق الفنية امستخدمة في الإنتاج ، أو نتيجة التغير الماي حدث في أساكن توطين الصناحات أو من جراء تهاوي أو كساد أواغ معينة من المساحات وتصاعد نمو صناحات أخرى . في هذا النوع من التمطل عادة ما يحدث صدم توافق بين خصائص ومؤهلات بعض مجموعات العصل ، وبين الشخصائص والمؤهلات ومؤهلات بعض ملحم العمل العملة ، ويعين الشخصائص والمؤهلات حتى يعاد تدريب العملة المتعطلة ، واكتسابها للمعارف والمهارات الوساعاة . حتى يعاد تدريب العملة المتعطلة ، واكتسابها للمعارف والمهارات الصاعدة . ويشير عدد من الاقتصادين إلى أن الارتفاع الذي حدث في معدل البطالة الطبيعي في كثير من البلدان العناعية إنما يرجع إلى مفعول ارتفاع البطالة الاحتكاكية .

ففي الولايات المتحدة الأمريكية ، على سبيل المثال ، تعرضت كثير من المناطق والصناعات التحويلية خلال عقدي السبعينيات والثمانينيات، لعدد من الصدمات الحادة التي أدت إلى تعطل العمال المشتغلين فيها ، وبالذَّات تلك المناطق والصَّناعات التي تعتمد على إنتاج الطاقة ، أو التي لها علاقة ارتباط شديدة مع التجارة الخارجية . ومن أمثلة هذه الصناعات صناعة السيارات وصناعة الصلب ، حيث شهدت كسادا واضحا . كما أن ارتفاع أسعار النفط عالميا بعد عام ١٩٧٣ ، قد أدى إلى ازدهار وانتعاش بعض مناطق شمال شرق الولايات المتحدة بسبب حفر أبار النفط. ثم عادت هذه المناطق وتدهورت مع تدهور أسعار النفط عالميا منذ بداية الثمانينيات . بيد أنه في مقابل هذا الكساد الذي شهدته بعض الصناعات ، والتدهور الذي عانت منه بعض المناطق (مع ما نجم عن ذلك من بطالة) ، شهد قطاع صناعة الإلكترونيات والاتصالات وأجهزة التحكم نموا عارما . ونتيجة لهذه التغيرات فقد ارتفع معدل البطالة الاحتكاكية ، حيث عاني كثير من عمال صناعة السيارات وصناعة الصلب من بطالة واسعة . وكذلك عاني أيضا عمال مناطق شمال شرق الولايات المتحدة ، الذين كانوا يعملون في مجال النفط ، في حين ازدهر الطلب على العمالة المتخصصة في مجال الإلكترونيات. ولهذا يعتقد بعض الاقتصاديين ، أن ألامر سيحتاج إلى وقت طويل حتى يستطيع العمال العاطلون أن يعيدوا تأهيل أنفسهم بالتدريب أو التعليم حتى يتمكنوا من الحصول على وظائف جديدة ، أو الانتقال إلى مناطق أخرى تتوافر فيها فرص العمل المتاسبة .

في ضوه ذلك ، يرى الاقتصادي جيمس مدوف James Medoff ، أن معدل البطالة العلبيمي في الولايات المتحدة الأمريكية ، ربما يكون قد زاد بنسبة ١٪ خلال حقبة السبعينيات والثمانينيات ؛ بسبب الزيادة التي حدثت فى البطالة الهيكلية <sup>(٨)</sup> .

## ٤ \_ تأثير قوة نقابات العمال وجمود الأجور:

ويف عدد أخر من الاقتصاديين إلى أن معدل البطالة الطبيعي قد ارتفع في الاقتصادات الراسطالية في المقود الأخيرة ، يسبب فرة نقابات المصال ودروما البراز في تحديد الأجور ، ونشالها المستمر من أجل ارتفاعها ، والوقوف بشدة أمام إمكانات خفضها عند حدوث بطالة ، الأمر الذي يجعل معدلات الأجور غير مرنة . وعمم مرينة الأجور يعد حائلا أمام إمكانات زيادة طلب رجال الأصمال على المصال المحاطيين . وفي هذا المتصوص ينشر ميلتون فيلمان ، إلى أن المحدلة الطبيعي للبطالة (أو ما الاقتصادات المعاصرة نعود الارتفاع ، بسبب وجود قوانين المحد الأدني للأجهر وبسبب قوة نقابات المعال (4).

ويمكن إيضاح تأثير هذا العامل في ارتفاع معدل البطاقة الطبيعي ، باستخدام الشكل رقم (۱۳ (۱/۱) ، حيث نقيس على المحور الرأسي مستوى الأجور الشكينية ، وعلى المحور الأقفي نقيس عدد المصال . ويرمز الخط الما أيض منحنى الطلب على المصال ، وهو يتحدر من أعمل لأسفل متجها نحو اليمين ، دلالة على أن رجال الأحمال سوف يطلبون كمية أكبر من المصالة ، كلا انتخاص معدل الأجر المحقيقي ، والنقيض بالنقيض . ويرمز الخط الما إلى موفوظ من وقا أعمل ، بمعنى أنه يوضع عدد أفراد المحتمع المين يرخبون في أن يكونا داخل قوة المعلى ، عند مستهادى الأجور الحقيقية المختلفة . ويعتمد يكونا داخل قوة المعلى ، عند مستهادى الأجور الحقيقية المختلفة . ويعتمد تشكل هذا المنحنى على افتراض أساسي ، وهو أن كل زيادة تحدث في معدال الأجر الشهيقي ، سوف تزيد من عدد الأخراد الشين يؤميزن في المسل . ويمنر المحدوضة

عليهم عند المستويات المختلفة للأجر الحقيقي . ونلاحظ هنا ، أن أنخط 
لم يقع على يسار الخط ١٤ . دلالة على أن يمضا من أقراد قرة العمل ، 
متردون بين تبول الحصل عند مستوى الأجر السائد، وبين البحث عن 
متردون بين تبول الحصل عند مستوى الأجر السائد، وبين البحث عن 
الملب على المنتقبقي عند "W ، وهنا يكون عند الممال المشتغلين محددا عند "N . 
الحقيقي عند "W ، وهنا يكون عند الممال المشتغلين محددا عند "N . 
الاختيارية ، أي خولاه الأفراد الذين يعدون داخل قرة العمل ، لكنهم ليسوا 
الاختيارية ، أي خولاء ستوى أجر التواون "M ، اقترض الآن أن معر الإجر 
المحقيقي (لأي مسب من الأسباب ، وليكن مثلا بسبب قوة تقابات 
المحقيقي (لأي مسب من الأسباب ، وليكن مثلا بسبب قوة تقابات

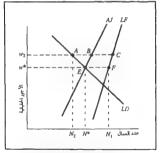

شكل رقم (١٣ \_ ١) : تأثير جمود الأجور في ممدل البطالة الطبيمي

الممال) قد ارتفع إلى مستوى أعلى من مستوى سعر التوازن ، وليكن إلى المستوى W فإننا في هذه الحالة سوف نجد أن الطلب على الممالة تعدد النقلة A الواقعة على متحتى الطلب . وعندئذ يكون حجم الممال المشتغلين محددا عند النقطة W ، وهناك يرتقع حجم البطالة الطبيعية إلى المسافة AA . وإذا ظل مستوى W ، وإذا الحقيقي مرتفعاً عند المستوى W ، وإذا الأعمال على زيادة طلبهم على عصر عنصرا بقطل وقو يطالب عنصر بقط عند المستوى والأعمال على زيادة طلبهم على عنصر المصل ، فسوف يظل معداً يطالة مرتفعاً .

ويشير بعض الاقتصاديين<sup>( - ا</sup>) إلى أن تأثير قوة نقابات العمال وجمود الأجور ، قد أسهم في العقود الأخيرة في زيادة معنل البطالة الطبيعي بما لا يقل عن ١٪ .

وتجدر الإشارة في هذا السياق إلى أن البنك الدولي ، ينحي باللالمة على 
لنمنت نقابات العدال ، ويصعلها مسؤولية زيادة البطاقة والإضرار بمصالح جراال 
الأحمال والمستهكين ، فقد كتب يقول في تقريره حول التنمية لمام ١٩٩٥ ، 
المخصص لدواسة والمصال في عالم يزداد تكاملا : «تتصرف النقابات في 
أغلب الأحوال كمؤسسات احتكارية تقوم بتحسين الأجور وأحوال المصل 
لأصفائها ، على حساب اصحاب رأس المال والمستهلكين والمحال غير 
النقابيين (فير المنظمين) ، ووثوي الأجور المالية التي تحققها النقابات 
النقابيين (فير المنظمين) ، ووثوي الأجور المالية التي تحققها النقابات 
يضر كار ارتفاع في الأسعار ، وتودي كانا الشيجتين بالمؤسسات التي توجد 
يما تقابات إلى تشغيل طعد أقل من المصال هما يؤدي إلى زيادة عرض 
المصل المتاح للقطاع غير المنظم وخفض الأجور فيه (١٠) .

#### ه ـ عوامل أخرى :

ويضيف عند من الاقتصاديين إلى العوامل السابقة ، المسببة لارتفاع معدل البطالة العليمي في العقود الأخيرة ، عوامل أخرى ، مثل : (أ) - التغير في شروط التبادل التجاري Terms of Trade ، فحينما تتغير هذه الدروط في غير مصلحة البلد ، فإن ذلك قد يجر ممه موجة الحمل ، ومن ثم إلى تفقه معدل البطالة ، وخاصة في أسواق العمل التي لها العمل ، ومن ثم إلى زيادة معدل البطالة ، وخاصة في أسواق العمل التي لها علاقة بالصادرات . كما أنه من الممكن تصور الحالة العكسية ، التي تتحسن فيها شروط التبادل التجاري في مصلحة البلد ، حيث يؤدي ذلك إلى موجة من الانتمائل التي يزيد فيها حجم المنطق والمناتج والتوقف، ومن ثم خفض معدل البطالة . وعليه ، إذا كانت شروط التبادل التجاري تكون قد أسهمت في ارتفاع معدل البطالة الطبيعي .

(ب) وهناك عدد من الاقتصاديين، يمتقدون أن المغالاة في زيادة المعدلات العمدية للضرائب على للدخل ء من شأنها أن تؤدي إلى ارتفاع معدل الجعلات على دخول الأفراد وللمدال المعدلات على دخول الأفراد والشركات على دخول الأفراد العمل NON والشركات عاملية ويهي تنبيط حوافز الناس تجاه العمل Incentives ويضعف من حوافز الإنتاج والادخار والاستثمار، ومن ثم تنسب في الركود وإبعاد المناصرة وويالتالي في زيادة البطالة وياهيا برى بعض الاقتصاديات حانب العرض Nonomities المناس ينبغي ينبغي المعدلات الحديث للفراث العالم في داخل المطالبة الطبيعي ينبغي تنخفيض المعدلات الحديث للفراث على المذافل المدافل المدافلة الطبيعي ينبغي

(ج) وهناك من يعتقد أن التحسن الذي يطرأ على سعر الصرف للعملة المحلية ، يعد من الأسباب القوية التي تسهم في زيادة معلما البطالة الطبيعي . إذ من المعلوم ، أن تحسن هذا المحر وؤوي إلى انتخاض أسعار الواردات مقومة بالنقد المحلية ، ومن ثم يشجع على زيادة الواردات من السلح التي تنافس المنتجبات المحلية ، معا يؤثر في أوضاع الإنتاج والاستثمار والوظف في القطاعات المنتجة لهذة المنتجات . كللك يؤدي تحسن سعر صرف العملة الوطنية ، إلى ارتفاع أسعار صادرات البلد في السوق المالمي ، مما يؤدي إلى خفض الطلب عليها ، وبالتالي تتعرض صناعات التصدير والمشتفلين فيها لقوى انكماشية . ويشير بعض الاقتصاديين ، في هذا الصدد ، إلى ما نجم عن تحسن صعر صرف الجنيه الإسترليني ، بعد زيادة تصدير نفط بحر الشمال ، من أثار سلبية في زيادة الفرارات ومنافستها لكثير من السلع البريطانية والإضرار بعسناعات التصدير ، وطبقا لحسابات بعض الخيراه ، فإن تحسن صعر صرف الإسترليني ، قد أدى إلى زيادة معدل البطالة الطبيعي في الاقتصاد البريطاني بما لا يقل عن م، (إلاا) .

(ه.) وأخيرا ، وليس أخرا ، هناك من يرى ، أن تشريعات الحد الأدنى للأجرو paga المتحد الأدنى للأجرو The Legal Minimum Wage ، من شأنها أن تسميم من إبادة لمحمد الإجرو ممدل البطالة الطبيعي . ويزم مولاء ، أنه على الرغم من أن العد الأدنى للأجرو عمادة تحت مسترى الأجر المتوسط ، فإن تأثيره يها الأواد ذوي السهوارات المهنية الدنيا بكون قويا وساليا أثنا ، فحينما يحدد التشريع الحد الأدنى للأجر بحد سترى أعلى من مسترى إنتاجية هؤلاء المسال ، فإن نظاب لا يشجع برجال الإممال على تشغيلهم . ولهذا يرى كثير من الاقتصاديين أن قوانين الحدد الأدنى للأجروكهم . ولهذا يرى كثير من الاقتصاديين أن ومن تم فابلاء من إلغالها المال ، فلابد مثالة البطالة ،

## تقدير معدل البطالة الطبيعي:

على الرخم من اتساع استخدام همدك البطالة الطبيعي» في التحليل الاقتصادي الكلي ، ووهجه في كثير من النماذي الاقتصادية ، والاحتماد على ارتفاع هذا الممدك بوصفه مبرا أو مضار لتفاقم أزدة البطالة في الاقتصادات الرأسسالية السماسرة ، الا أن التحديد المقبق لحجم هذا الممدل هو أمر تكتنفه كثير من الصمويات ، ذلك أن تقديم هذا الممدل يحتاج إلى توافر بيانات تفصيلية ، لسلسلة زمنية معقولة عن حجم ومعذلات البطالة ، وأنواعها المختلفة ، مما يعني ضرورة توافر قاضة بيانات على درجة عالية من الدقة ولتفصيل ، وهو أمر قد لا يتسني رجوده ، ويضاصة فيما يتمثل بلبيانات النحاصة بأزاع البطالة . كما أن هناك خلافات كثيرة بين الاقتصاديين حول التحديد المدقيق كل نوع من المبطالة . ولهذا ، فإن تصديد معدل البطالة الشعيد بكرن عادة تاريبيا ، ويتطوي على عاش للنطالة في التقدير .

وأيا كان الأمر، فقد تمت محاولات لقياس وتقدير هذا المعدل في بعض البلدان الصناحية المستقداء . ويمكن الإشارة في هنا السباق إلى تقديرات الانتصادي الأمريكي خلال عقد الشمانينيات في حداود 11/ من قرا حدالة الاقتصاد الأمريكي خلال عقد الشمانينيات في حداود 11/ من قرا العمل ، وسيجد القارى ماضعها لها التقدير في الشمكل رقم (١/ ١٠) كما عرضه بول سامولسون ووليم نورد هاوس (١٠) . وسيلاحظ القارئ ، أن معدل البطالة الطبيعي قد رسم يخط خليظ ، دلالة على عدم إمكان تحديد بشكل الانتصاد الأمريكي خلال النصف الثاني من الشمانينات ، وكانت تقديراتهم الانتصاد الأمريكي خلال النصف الثاني من الشمانينات ، وكانت تقديراتهم له تتراوح بين م/ و 1/ من قوة العمل .

ويصفة عامة ، تلخب جمهرة واسعة من الاقتصاديين إلى القول ، إنه يصحب في الوقت الرامن الصفائلا على معدل بطالة طبيعي في الاقتصاد الأمريكي ، أقل من 7٪ من قوة المصل دون حدوث ضغوط تضخصية ، وذلك في ضوم المؤسسات والآليات والقواعد التي تتحدد بها الآن الأسعار والأجور<sup>(70)</sup> .

#### حالة الاقتصاد البريطاني :

ومهما يكن من أمر ، فقد كان تبرير تفاقم أزمة البطالة من خلال الادعاء بارتفاع معدل البطالة الطبيعي ، قاسما مشتركا في خالبية الدراسات والمبحوث المعاصرة التي تصلت لتفسير هذه الأزمة حاليا في الانتصادات الرأسمالية . وفي هذا النصوص ، وبما يكون من المفيد الإشارة إلى كتاب البطالة الحلي أصدره ثلاثة من المؤلفين البريطانيين في عام ۱۹۹۱ ، وهم : ب . ج لايارد P. G. Layard . م . م . ج كل Nickell . ك . و . جاكمان R. Jackman . ففي هذا الكتاب شرح هؤلاد الاتصاديان كيف ترتفع معدل البطالة في الاتصاد البريطاني ، ولماذا كان انجافه مصدويا شمال الفترة 1۹۸۳ - ۱۹۸۷ ، وظلك على نحو ما البريطاني ، ولماذا كان الجوافه مصدويا شمال الفترة 1۹۸۳ - ۱۹۸۷ ، وظلك على نحو ما تورود لنا بيانات الجولون وقم (۱۹ . ا)

فغي هذا الجدول نرى بوضوح شديد، في السطر الأول ، كيف أن متوسط معدل البطالة في بريطانيا قد اتجه نحو التزايد المستمر خلال الفترة





Source : P. A. Samuelson and W. Nordhaus, op. cit., p. 611.

جندول رقم (١٧٠-١) العوامل المفسرة لارتقاع معدل البطالة الطبيعي في الاقتصاد البريطاني عبلال للفترة ١٩٨٧ ـ ١٨٨١

| _             |                                                                                                       |                                                                                                                                                               |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               | السمدل الدماني كليفاقة (٪)<br>مصدل اليفاقة الطبيعي المحادر (٪)<br>التغيير في مصدل البطاقة الطبيعي (٪) | المياس لدهـ و تحير معدا واطالة<br>المياسي:<br>• جزرا مير الدمان<br>• جزراة الديادل الدياري<br>• مع جزائل لميازات<br>• الراهات الميالة<br>• ترة القابات المسال |
| 1404-01       | 12 12                                                                                                 |                                                                                                                                                               |
| 1474.7.       | 553                                                                                                   | 455555                                                                                                                                                        |
| 14AYE 14YF-14 | 22.5                                                                                                  | 455554                                                                                                                                                        |
| 144           | 17.4                                                                                                  | 535534                                                                                                                                                        |
| 14AY-A1       | 255                                                                                                   | 553375                                                                                                                                                        |

Source: P.R. G. Layard, S.J. Nickell and R. Jackman: Unemployment, Oxford University Press, 1991.

٢٥ ـ ١٩٥٩ حتى الفترة ٨١ - ١٩٥٧ أما السطر الشاني من الجدل ا فيوضع لنا كيف إن معدل البطالة الطبيعي المقدو setimated قد اتبحه إيضا المتزاد المستمر وكيف أنه قد تزايد ثلاث مرات فيما بين بداية ونهاية هذه المدة ، حيث ارتفع من ٢٠٪ إلى ٢٠٪ من قوة العمل في بريطانها .

ويشير مؤلفو هذا الكتاب إلى أن التزايد الذي حدث في معدل البطالة 
Supply - Side متصلة بجانب الموض Supply - Side 
بالطبيعي ، إنما يمود إلى عوامل متصلة بجانب الموض Factors 
وهي عوامل منها ما كان له تأثير إيجابي في زيادة معدل البطالة 
الطبيعي ، مثل عدم وفاقق مهارات المعدال مع متطلبات فرص المصل 
المجديدة Almismateri (Side وقائير قوة تقابات المصال ومنها ما كان له تأثير 
سلبي ، أي سامم في خفض معدل البطالة الطبيعي ، مثل تصدير نقط بحر 
الشمال وخفض معدلان المحديد فعل الدخل .

ولتفسير قرامة الجعلول ، سنأخط الفترة الأخيرة الممتدة فيما بين ٨١٠/ . ١٩٨٠. ففي هذه لفترة سنلاحظ المبلكة المبلكة المبلكة الطبلة في قد وهذه المبلكة المبلكة المبلكة مبلكية مبلكية مبلكية مبلكية المبلكية مبلكية المبلكية المبلكية في مبلكية المبلكية في المبلكية المبلكية في التبلية المبلكية في المبلكية في التبلية المبلكية في المبلكية في التبلية المبلكية في التبلكية في المبلكية في التبلية المبلكية في التبلكية في التبلكية في المبلكية في المبلكية في المبلكية في المبلكية في المبلكية في التبلكية في المبلكية في ا

١ - فغيما يتعلق بمجموعة الموامل التي أسهمت في زيادة معدل البطالة الطبيعي، فقد بلغ مجموع تأثيرها ٤٣٪، وقد تمثلت في نقيير شروط التبادل التجاري (٣٠٠٪) ، وفي هدم ترافق مهارات العمال مع شروط المعل الجديدة (٥.١٪) ، وفي تأثير إمانات البطالة (٥.٠٪) وتأثير نقابات العمال (١٠٠٪).

٢ - أما فيما يتعلق بمجموعة العوامل التي أسهمت في خفض معدل البطالة الطبيعي ، فقد بلغ مجموع تأثيرها ٧.٧٪ . وقد تمثلت في تأثير تصدير نقط بحر الشمال (٧.٢٪) ، وتأثير خفض معدلات الضرائب المحدية على الدخل (٧.٣٪) ، وبخاصة منذ عام ١٩٨٠ .

#### تقدير النظرية:

دافع عند كبير من الاقتصاديين عن نظرية ارتفاع معدل البطالة الطبيعي ، ورأوا أنه لا يتبغي الانزعاج من ارتفاع معدل البطالة في الاقتصادات الرأسمالية المعاصرة ، لأن نسبة كبيرة من العمال المتعطلين يمكن اعتبارهم في عداد المتعطلين بشكل طبيعي . فهم متعطلون إما لأنهم ينتقلون من عمل لآخر بسبب التغيرات الهيكلِّية ، التَّي حدثت في بنيان الطلب والإنتاج مع ما يتطلبه ذلك من تدريب ومران وما يستلزمه ذلك من وقت ، أو لأنهم يبحثون عن فرص همل أخرى توفر لهم أجورا أعلى ، أو لأنهم يغيرون أماكن إقامتهم وما يتطلبه ظك من وقت في البحث عن فرص العمل الجديدة ، أو لأنه تنقصهم المعلومات عن فرص العمل الشاغرة . ومعنى ذلك أن معظم المتعطلين في حالة بطالة احتكاكية أو هيكلية . وهذا أمر يجب ألا يدعو للانزعاج . بل هناك من يرى أن ارتفاع معدل البطالة في الاقتصادات الرأسمالية المعاصرة، مرتبط بتزايد ديناميكية الاقتصاد وصموده في معارج التقدم . وفي هذا الخصوص يقول ميلتون فريدمان ، في محاضرته التي القاها بمناسبة حصوله على جائزة نوبل في الاقتصاد: وإن اقتصادا شديد السكون والجمود قد يثبُّت ويوفر مكانا محددا لكل فرد ، في حين أن اقتصادا حركيا وذا نزوع عال نحو التقدم ، يوفر فرصا شديدة التغيير ويشيع المرونة ، قد يكون ذا معدل بطالة طبيعي مرتفع (١٨) . وكأن ميلتون فريدمان بللك أراد أن يقول : إن اقتصادا يتمتع بالتوظف الكامل ويتسم بالاستقرار ، ليس بالضرورة أفضل من اقتصاد في حالة تغيير ديناميكي ، ويتسم بمعدل بطالة مرتفع .

والحقيقة ، أن الدفاع من ارتفاع ممثل البطالة باعتباره أمرا مرتبطا يتغيرات ديناميكية في الاقتصاد القومي ، وبالتزوع نحو الانتقال إلى مراحل أعلى للتقدم ، هو مسألة محل نظر ، ولا نعتقد أنها يمكن أن تصمد للنقد ، وبخاصة في ضوء الخبرة المعاصرة لنفاقم أزمة البطالة في الاقتصادات الرأسمالية . ففي الفترات التي اتعجت فيها معدلات البطالة للارتفاع ، في دول أوروبا الغربية والولايات المتحدة الأمريكية في السبعينيات والشمانية المنافقة في السبعينيات في المنافقة عندالات النعو الاقتصادي أو في الإنتاجية ، بال على الشهض من ذلك ، كانت مقرنا بحالة من الركود أو بطد النعو وبانخفاض في معدلات نعو الإنتاجية . كما رافق الارتفاع في محمدات البطالة نعو في حجز الموازاتان المعالة واضحة في حجم الدين العام الداخلي ، ونعو في حجز الحساب الخارجي .

أشف إلى ما سبق ، أن تفاقم البطلة وارتفاع معللها دائما ينطوي على خلسان اقتصافي احسان المتحقق - Actual محمولة والقومي المتحقق - Poternial - Roy ، من المدخل القومي المدكن تحقيقه Poternial - Roy ، من المدخل التمويي المدكن تحقيقه الاوراد والمتحقق المتفاوية ، تتيجة لتزايد معلالات طرحانا في المستوادي المتابعة لتزايد معلالات ضياحات اقتصادية وعدم تخلفة في استخدام الموادر . ويمكن تأكيد ذلك نصياحات اقتصادية وعدم تخلفة في استخدام الموادر . ويمكن تأكيد ذلك تخطيض معدل المبالة بينبية الأوراد المتخلص معدل المبالة المتزايدة باعتبارها والمتعاونة بالمتزايلة باعتبارها للمتوادد المتزايلة باعتبارها للمتابلة المتزايلة باعتبارها ثما تغيل المتزايلة باعتبارها ثمنا بناها تغيل المتزايلة باعتبارها والمتابلة باعتبارها ثمنا بناهائية ، كما مو واضع من مجمل تابيخ الركود ، مقترنا دائما الاقصادي والاجتماعي .

وإذا انتقانا الآن إلى صلب فكرة معدل البطالة الطبيعي ، فمن الواضح أن له علاقة بالأجل الطويل . كما أنه غير ثابت ، فهو يتغير من فترة طيابة لا خرى بحسب تغيير الموامل التي تؤثر فيه . والذين استنداؤ الم الله المالية المتحددات المسالمة المالية المتحددات المسالمة المناصرة ، اعتمادات المراسمالية المعاصرة ، اعتمادوا ، في الحقيقة ، على متحتى فيليس في الأجل الطويل والذي يأخذ شكلا رأسيا ، دلالة على أنه مهما تغيرت معدلات التضخم ، قبل ينخفض معدال البطالة دون مستوى معين . ومن هنا قالسؤال الذي يبحث عن إجابة شافية هو : ما مدى المعبق الرتبي لهذا الأجرا الطويل 18 الاقتصاديين ، فهناك من المرى أن يصفي لتشكيف في خلاله المستغيرات الاقتصاديين ، فهناك من برى أن تلك الفترة هي خمس منزات ، وهناك من يعتقد أنها عشر سنوات ، وفي جميع الأحوال يعتلف طول الأجل الطوف الطويل ٤ من التصاد قومي إلى اقتصاد قومي أخر ، يسبب اختلاف الطوف والموامل المراحة والموامل الممالة .

على أن أخطر الانتفادات التي توجه إلى نظرية ارتفاع المحدل الطبيعي للبطالة ، هر أن تلك النظرية تسكت تماما عن الكلام حول البطالة الدورية أو الإجبارية : التي تتمرض لها ما صوب لأخر الاتصمادات الراسطالية . فكل من كتب في مداه النظرية اختران كل مشكلة البطالة في كونها ظاهرة اختراكية أو هيكلية . وتفاضى تماما عن البطالة الدورية ، وهي البطالة الطبيعي احتكاكية أو هيكلية تظل أيضا من غير تفسير ، وتلمو للانزعاج حقا ، كبير . فقد أوينا مملك البطالة الطبيعي بويطانيا بلغ معدل البطالة الفعلي ١٨١٨/ من فقرة المصل في الفترة أم ١٨٨٠ ؛ يينما قدر البطالة الفعلي ١٨١٨/ من فقرة المصل في الفترة أم ١٨٨٠ ؛ يينما قدر البطالة الطبيعي بنسبة ٢٨٠٪ خلال نفس الفترة . ولهذا لا يمكن النصول على إنتفاع معدل البطالة الطبيعي بنسبة ٢٨٠٪ خلال نفس الفترة . ولهذا لا يمكن برياناتها بدائرة من الإنتصاديين أن لب الأردة في الاتصاد البريطاني . من بنا يباري بهض الاتصاديين أن لب الأردة في يطالة كيزية ، كبير والم الطلة المناتها أن المنالة المناتها أن المنالة كريانها منا يلم المنالة الطبيعية والمنالة الطبيعية على المنالة كالمناتها أن المنالة كالمناتها أن المنالة كالمناتها أن المنالة كريانها أن المنالة الطبيعية ، كمن فيما بالنالية الأسلام المنالة الطبيعية عن الاقتصاد البريطاني من بطالة كيزينية ، أي بطالة كريزية ، كمن فيما الطبية المنالة الطبيعة المنالة الأسلامة (١٠٠٠) . المنالة كريانية ، كمن فيما الطبية المنالة الطبيعية ، كمن فيما الطبيعة المنالة المنالة الأسلامة (١٠٠٠) .

كذلك يلاحظ ، أن العوامل التي ساقها أنصار هذه النظرية مبررا لارتفاع معدل البطالة الطبيعي ، هي عوامل تفتقر إلى القوة التفسيرية

لهذا الارتفاع. فلو أخذتا على صبيل المثال ، ما ذكره أنصار هذه النظرية حول أثر قوة تقابات العمال في زيادة الأجور، وانعكاس ذلك في تثبيط طلب رجال الأعمال على العمالة ، مما يكون له ، من ثم ، تأثير في معدل البطالة ، خلال فترة السبعينيات والثمانينيات ، فسوف نجد أنَّ التبرير محل نظر في ظل ما هو معروف من اتجاه حجم العضوية بنقابات العمال unionization نحو التدهور ، خلال هذه الفترة التي تفاقمت فيها أزمة البطالة في كثير من البلدان الصناعية . فالبيانات الإحصائية تشير إلى أن الاشتراكُ في عضوية النقابات في الولايات المتحدة الأمريكية ، قد تدهور على نحو دراماتيكي في ربع القرن الماضي . ففي عام ١٩٦٢ كان ما يعادل ٢٠٠٤٪ من المشتغلبين غير الزراعيين أعضاء في النقابات العمالية والمهنية . أما في عام ١٩٨٤ فقد انخفضت النسبة إلى ١٧,٤٪ . وفي حام ١٩٩٢ تتدهور النسبة إلى ١٢٠٧ /(٢١) . أما في بريطانيا فإن تدهور نسب المشاركة في عضوية النقابات كان بالغا أيضًا ، ولكنه أقل حدة من الحالة الأمريكية . ففي عام ١٩٧٨ كان ٥٣٪ من إجمالي القوة العاملة أعضاء في النقابات . وفي عام ١٩٨٦ تنخفض نسبة المشاركة إلى ٤٣٪ ، ثم يستمر التدهور ، فتصل النسبة إلى ٣٧،٧٪ في عام ٩٩١ (٢٢). ونفس الشيء يمكن ذكره بالنسبة لكثير من الدول الأوروبية واليابان ـ انظر الشكل رقم (١٣ ـ ٣) . فهل يمكن بعد هذه الحقيقة ، الادعاء بأن قوة نقابات العمال قد أسهمت في تفاقم مشكلة البطالة في هذه الدول؟

كما أشار أنصار هذه النظرية ، وعلى نحو ما رأينا أنفا ، إلى تاثير سياسات وداة الرفاة واعانات البطاقة ، باهتبارها سياسات ساهمت في سياسات وداة المؤلفة من منخلال ما أشاعته من كسل بين صفوف العمال المتعطين وتراخيهم في البحث عن فرص العمل <sup>777</sup> ، والسيال الذي يبرز الأن هو : لماذا لم يظهر أثر هذه السياسات في الفترة التي شهدت فيها متوا (ديادا ) ، حالمال) ،

شكل رقم (۱۳ ـ ۳) تطور عضوية النقابات كتسبة من القوى العاملة في الولايات المتحدة واليابان وأوروبا الغربية للفترة ۱۹۷۰ ـ ۱۹۹۳

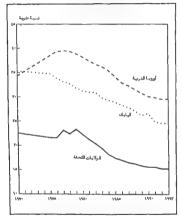

ملاحظة : تشمل أوروبا الغربية المائيا وإيطاليا وفرنــا والمملكة المتحدة . مصدر الرسم : الأمم المتحدة ـ المجلس الاتصادي والاجتماعي : دراسة الحالة الاقتصادية والاجتماعية في العالم 1940 ، جنرف ، يوليو 1940 ، الطبعة العربية ، ص 477 . وتمتعت فيها بمعدلات بطالة وتضبخم منخفضة ، برخم أنّ حجم الموارد المالية التي ذهبت إلى مشروعات الفيمان الاجتماعي ، وإعانات البطالة كانت آنذاك في تزايد مستمر ، ناهيك عن تزايد عند من استفاد منها؟

ومهما يكن من أمو . . .

فإن التأمل في منطق نظرية ارتفاع معدل البطالة الطبيعي ، يقودنا إلى استنتاج جوهر السياسة الانتصادية التي يتطوي عليها هذا المنطق ، وهي أن متاك حدا أدنى من البطالة لابد من قبوله في الأجل الطبيل (معدل البطالة الطبيعي) ، وأنه إذا شاء صانعه السيوي الأقتصادية أن يخفضوا معدل البطالة السائد ، إلى مستوى يقل عن الاقتصادية أن يخفضوا معدل البطالة السائد ، إلى مستوى يقل عن المستوى معدل البطالة الطبيعي في الأجل الطويل ، فإن ذلك سيعرض المستوى معدل البطالة التقليدية التي يشورها منحتى فيليبس ، وهي مقايضة معدل البطالة بمعدل التضييرة .

وخلاصة ما سبق ، أن أتصار نظرية معدل البطالة الطبيعي ، يمتقدون أنه يوجد معدل الاستقرار النقدي يوجد معدل بطالة وسيد ، يوانق ويتناسب مع حالة الاستقرار النقدي والسمري ، وأن أي محاولة التقليل البطالة دون هذا المعدل ، سوف تقترن بتسريح معدل التضخم . وهذا يعني ،أنه أن يمكن تقليل مستوى البطالة مون المستوى الطبيعي لها ، إلا من خلال تضخم مستمر يتم تمويله من خلال نياد كمية المتورد . ويترتب طبي ذلك ، أن السياسة الاقتصادية التي يتمين عليقها لتصفيق الاستقرار التقادي ، يجب أن تضمن سريان معدل البطائة الطبيعي .

## الهوامش والمراجع

(١) انظر في ذلك :

Paul A. Samuelson and William Nordhaus; Economics, op. cit., p. 610.

(۲) نفس المعيند السابق ، ص ۲۱۳ . (۲) يشهر سامولسون ونورد هارس في هلذا السياق ، إلى أنه في الولايات المتحدة الأمريكية يمثل الممال

الشباب والمراملون اللين تقلّ أصارهم من ٢٥ سنة حوالي الث عند المتمطلين ، انظر نفس المصادر: ص ٢١٧ .

(٤) انظر هذه التقديرات مند :

Fredrick Strobel: "Britain Gose Down the Path of Income Inequality", in: Challenge, The Magazin of Economic Affairs, November / December 1995, p. 36.

(\*) انظر المصدر السابق : ص ۲۱ .
 (۲) انظر لمزيد من التفاصيل في هذه النقطة :

Robert E. Halt: "Why Is the University timen Rate so High at Full Employment?" Brookings Papers on Economic Activity, No.3, 1970, Dentel S. Harnermeits' Wolders Pay and the Economy, John Hopkins University Press, Battimore MD, 1977; and see also: Markin S. Feldstein: "The Economics of the New Unemployment", the Public Interest, No.33 (Fall 1963) and: Lowering the Permanent Rate of Unemployment", a study prepared for the use of the joint Economic committee, Congress of United States, Washington D.C., Government Printing Office.

(٧) مشار إلى ذلك عند سامولسون وتوردهاوس ، المصدر السابق الذكر ، ص ١٩٢ .
 (٨) انظر في ذلك :

Milton Friedmen: "The Role of Monetary Policy", in: American Economic Review, March 1968, p. 1-17.

(٩) مصدر هذا الرسم :

Devid Begg, Stanley Fischer and Rudiger Dombusch: Economics, Fourth Edition, op. cit. p. 473.

- (١٠) الطرطس المصدر السابق ، ص ١٧٥ .
- (١١) واجع في ذلك : لاينك للنولي تقرير من التنمية في العالم ١٩٩٥ ، الطبعة العربية ، يوليو ١٩٩٥ ،
  - (١٢) راجع ني نلك :

(۱۰) انظر نی ذلك :

David Begg, Stanley Fischer and Rudiger Dombusch: Economics, op.cit., p.475

- (١٣) راجع : مايكل أبدجمات ـ الاقتصاد للكلي به النظرية والسياسة ؛ ترجمة محمد إيراهيم منصور ؛ دار الدين النظر . الرياض ١٩٨٨ ، ص ٣٤٣ .
- (1) يذكر ناري قبنك قدولي المسكور في الهامتر (1) أمادت روي المسؤورة الا قداد الأدبي لا يوسيط الأمر و كتور سويا يقيد أنها القراد و الكام التالية و المالة القراد و الكام التالية و القطاع قراسية و تقلل أرس المسلم في المسئلة بالمطار دونه من المساد إلى المست من والقالف في القطاع خمر المسامية في قنطة معنا يعلم أجابو القدارة المالمان للهودة ، القطر من ١٠٦ من المارية البناك القرائس من النسبة العام أجابو القدارة المالمان القوارة ، القطر من ١٠٦ من المارية البناك

Robert J. Gordon: "Understanding Infiation in 1980's", Brookings Papers on Economic Activity, 1985.

- (۱۹) راجم : يول سامولسون ووليم نورد هاوس : مصدر سيق ذكره : ص ۲۱۱ .
  - (۱۷) تقی قیمدر قسایق دس ۲۹۰ و ۲۹۱ . (۱۸) نظر نر ذلك :

Milton Friedman: "Inflation and Unemployment", in: Journal of Political Economy, Vol. 85, No. 3, June 1977, p. 459.

(۱۹) أشارت الأبحاث التي قام بهاج . جوردون Gordon . ل إلى أن انخفاض البطالة في الولايات المتحدة الأسريكية يمقدلو 1/1 في أوائل السبعينيات كلا من الممكن أن يؤدي إلى زيادة الناتج القوس الإجمالي ينسبة تتراوس ما يين 7/1/2 و 2/1 . «الله :

Robert J. Gordon: "Recent Developments in the Theory of Inflation and Unemployment", in: Journal of Monetary Economics, 2/1976.

(۲۰) راجع ، شلا :

David Begg, Stanley Flacher and Rudiger Dombusch: Economics, op. cit, p. 475.

(٢١) انظر هذه النسب عند :

Fredrick Strobel, "Britain Goes Down the Path of Income Inequality...", op.crt., p. 36.

(٢٢) نفس النصدر البابق ، ص ٣٧ .

(۳) إن الأسباني فتي ساقية الانتصاديون لقضير يوافقه معلمة المباللة فليميم في الاقتصادي (شاهدانية المبارسية في المستوجعة المراسسية الاقتصادية والمفاسيونية الراسسية المعاسسية (الاقتصادية الاقتصادية الاقتصادية المباركة الم





# المبحث الرابع عشر

# التفسير التكنولوجي للبطالة كوندراتيف وشومبيتر

في عام ١٩٧٥ ظهرت للاقتصادي الروسي نيقولاي كوندراتيف\(^0)
وفي هذه الدراسة أهية عن الموجات الاقتصادية طهلة الإجل (<sup>0)</sup>
وفي هذه الدراسة أشار كوندراتيف إلى أن انشاط الاقتصادي بالنظام
الراسمالي يعرف موجات ارتفاعية وأخرى انتفاضية تتراوح مدتها ما بين
ه و به عاما . وقد حمد كوندراتيف هذه الموجات الكبرى طويلة الإجل
هذا القرن هي تلاث موجات هي : الأولى بهائت فيها الموجة الارتفاحية
من ١٩٨٨/ ١٩٧٥ . أما الموجة الثانية نها تقد كانت فيها المقترة الانتخاصية من ١٨٨٠/ ١٨٨ ، والمقترة الانتخاصية من ١٨٨٠/ ١٨٨ المقترة الانتخاصية من ١٨٨٠ الارتفاحية
من ١٨٨٠/ ١٨٨ . أما الموجة الثانية ، فقد كانت فيها المقترة الانتخاصية
من ١٨٨٠/ ١٨٨ . أما الموجة الثانية ، فقد كانت فيها المقترة الانتخاصية
من ١٨٨٠/ ١٨٨ . أما الموجة الثانية ، فقد كانت أما فترتها
الانتخاصية فقد بدأت م ١٨٥ / ١٨٩ حتى ١٩٨٤ . أما فترتها
الانتخاصية كانت لم تن ١٨٩٨ / ١٨٩ حتى يوحد كوندراتيف ، بالمليع »

وقد لاحظ كوندراتيف في هذه الموجات الطويلة الصفات النمطية للحالة التي تكون عليها المتغيرات الافتصادية في ارتفاعها وهبوطها إبان مراحل الاتتعاش والركود ، وإن كان التغير الذي يطرأ على هذه المتغيرات في هذه المراحل يأخذ شكلاً نسبيا وليس مطلقا ، كما هو المحال في الدورات الشرية الذي اكتشفها كليمنت جاجلر " Allell ) ، أو في الدورات الشرية الذي تتراوح مدتها في الدورات كرستان ( الاطلاع تناخل و تفاعل فيها بين المؤلف الدورات المنظمين الناظري الناظري الناظري المنافل فيها بين مدت الأنواع الشاؤل في يحدث فيها ثلاث دورات من دورات كيتشن . كما يفترض أن دورات كونشن من دورات مياجل ، وعلى كان الوبا مرورات كيتشن من دورات جاجل ، وعلى الما أو بالا دورة ما دورات جاجل ، وعلى المنافل الذي يبين هذه الدورات كما حدثت في القرن المشريخ . الشكل وتحديدا خلال الذي يبين هذه الدورات كما حدثت في القرن المشريخ . (وحديدا خلال الذي يبين هذه الدورات كما حدثت في القرن المشريخ وتحديدا خلال الغذة من ١٩٠٠ ( وحدي خلال ) المدر على المدر الاحداث في القرن المشريخ .

ومنذ أن ظهرت دراسة كوندراتيف حدث نقاش ضبخه بين الاقتصاديين ،
لتفسير ها ألايز عن الدورات طابلة الأجل . فمنهم من عزا هذه الدورات إلى من الرحمها إلى الغيرات التي تحدث في حجم السحر ها الله بي المحدث أو المحدث أن الحرب الطوية ، ومنهم من أرجعها إلى الغيرات التي تحدث ألى مرد ، بل إن التاج الله بي المحدث أن المحدث أن المحدث أن المحدث أن المحدث أن المحدث أن المتشادية مناسبة أن المشاهدات الإحصائية عنها غير كائية ، إلى أن حسم طبقية ، خاصة أن المشاهدات الإحصائية عنها غير كائية ، إلى أن حسم طبقية ، خاصة أن المشاهدات الإحصائية عنها غير كائية ، إلى أن حسم عنها المدال متدن المحدث أن أن مدا النبوع من الدورات ما مادة عا يكون من شابع من الدورات مادة عا يكون عنوان المحدث تغيير هيكلي في البلدان المعناصية الراسمائية ، ناجم عن عنوان المدالة ، وتحري يكون من شابع المورات ماناعات وقطاعات أخرى للانهيار ، وعلى النحو عن المدن عديد المدالة المناعدة أنه بالنسبة لدورات المناعدة المورات المتاكزة ، وتحريض صناعات وقطاعات أخرى للانهيار ، وعلى النحو كوندراتية الإلى وما جاء في ركابها من كوندراتية الإلى وما جاء في ركابها من



Source : Robert Bakman, The Downwave-Surviving the Second Great Depression (London, Sydney: Pan Books, 1983), p. 87.

مخترعات وابتكارات في مجال عند من الصناعات المهمة ، مثل صناعات المنسوجات القطية ، والحديد و واقحم. أما الدورة اثنائية فيهة الأجل ، فقد أرتبطت بظهور السكك الحديثية وانتشارها في كثير من دول العمام خلال المقدرة «1804 - 1804 - 1804 ابيتما ارتبطت الدورة الثانية بظهور صناعة السيارات ولا جهزة الكيوبائية والراجوة في السنوات التي سبقت اندلاع العجرب المالمية الأولى (انتهت غذا الموجرة - تقريبا - عند شارف الخمسينيات من المرت المالمية المشرين ، لتبدأ من جديدة ، كما يرى فيمان C. Freeman كورة جديدة ، ألا

ومهما يكن من أمر، فقد كان لشومبيتر إسهام واضح في نظرية الدورة الاقتصادية ، وما يحدث في مراحلها المختلفة من تغيرات في الناتج والدختول التوظف والهيكل الاقتصادي ، حيث قدم تحليلا بعشد في الأساس على الابتخارات والمفتر عان التكنولوجية . لكن ألكارة في هلا المخصوص لا تقدم لنا نظرية في الحتمية التكنولوجية . لكن ألكارة في هلا المكتر من عامل ومتغير . كما أن تحليله لا يتم في فراغ اجتماعي ، حيث أصلى الموامل الاجتماعية والسياسية والنقافية والنظمية المعية خاصة . والحياة الاقتصادية عنده تسير في محيط اجتماعي وطبيعي قابل للتبديل (6) . وكما سترى ، فإن تحليله سيؤول في النهاية إلى طرح نظرية في النمو الاقتصادي ومال الرأسمالية .

وقبل أن بعرض وجهة نظر شومييتر، درى من الضروري، بادئ ذي بدء، أن نشير إلى أربع قمنطلقات أساسية اعتمد عليها في تحليله، وهى كما يلى<sup>(١)</sup>:

منك ، أولا ، الأهمية الخاصة التي يحتلها المنظم Entrepeneur في تحطيفاً . فيه أفرد المنظم تعطيفاً في تعطيفاً الشجاحة تحطيفاً . فيه أفرد المنظم الذي يعملك الشجاحة والنظرة ، ميدة السدى وحب التجديد والمعامرة . إنه ليس مجرد إنسان عادي ، وإنسا نوعية خاصة من البشر التي قام التطور الاقتصادي والاجتماعي على جهودها ، فالمنظم يقوم بحشد الموارد ، ويؤلف بين

عوامل الإنتاج، ويجدد في إنتاجه إما من خلال تقديم سلع جديدة، أو مواد خاج جديدة ، أو موات إساقة حديثة ، أو معت أسواق حديثة ، أو خابر طبيعة ، أو فتح أسواق حديثة ، أو خابر طبيعة الموادد فتبير طريقة التنظيم المساعي . إن شخص مبدع يزيد من كفاءة الموارد المستخص الذي يقدم رؤس لأموال اللازمة لتنفيذ المشروع ، بينما المنظم يديرها . وليس شرطا أن يكون الاتان شخصا واحدا . كما شدد شومييتر على أن الرأسطانية نظام عقلاني ، يقوم على الحساب المنطقي ، وأن ميزة المنظم أنه قلاد مل اتخاذ القرارات المستندة إلى هذه المقالانية ، وغم المخاط المناطقي ، والن ميزة المخاط التي تكونشها .

وهناك ثانيا ، نقطة الخلاف الجوهرية التي أثارها شومبيتر مع الكلاسيك ومع النيوكلاسيك ، حول موضوع الأرباح غير العادية (الاحتكارية) . فقد نظر هؤلاء الاقتصاديون إلى تلك الأرباح على أنها تمثل انحرافا في طريقة عمل السوق ، وخروجا على المنافسة الحرة ، وقد تعبر عن ممارسات احتكارية ، وأن الوضع الطبيعي هو سيادة الأرباح العادية . أما عند شومبيتر فإن لهذه الأرباح غير العادية دورا مهما ، لأنها محقزة للمنظم على إقامة المشروعات وتطويرها ولكي يبدع . ونظر إليها على أنها عائد للمغامرة والابتكار وإن كان يرى أنه عبر الزَّمن ، سرحان ما تختفي هذه الأرباح تحت تأثير المنافسين الذين يدخلون ساحة التقليد والإنتاج . وعند شومبيتر ، تنبع أهمية المنافسة ليس في مجال السعر ؛ ولكن في مجال السلع الجديدة . كما أنه يعتقد أن الربع ليس هو وحده الدافع المحرك للمنظم ، فبجانب هذا العامل ، هناك الرَّغبة في خلق مملكة خاصة به ، وحب التنافس، والرغبة في الانتصار، والتمتع بالابتكار والخلق والتجديد . كذلك اختلف شومبيتر مع النيوكلاسيك حول دور ما يُسمى بسيادة المستهلك ، حيث إنه قلل من أهمية هذا الدور ، وفي ظنه أن عمليات التجديد والتحديث في السلِّع والخدمات المعروضة بالسُّوق ، هي في النهاية من صنع المنظم ودوره الحيوي في التنمية .

وهناك، ثالثما، تقوقته بين طبيعة الاختراع Invention والابتكار مجال Invention والابتكار مجال in Investion والابتكار مجال تطوير السلع والآلان والدواو وطراق الإنتاج أما المصطلح الثاني، مجال تطوير السلع والآلان والدواو وطراق الإنتاج أما المصطلح الثاني، في رائد تحترات في الإنتاج التجاري بأنه في منسق وتراكمي ومستمر عبر الزمن، تتسم عملية الإبداع بأنها طفرية ولا تتساب في الزمن بشكل متسق ومتساو ، وعموما فقلد نظر شوميتر إلى الابتكار على أنه مصلر الرخاء والتجديد والحيية في النظام الرأسمالي ، وأن الدورات الاقتصادية هي نتيجة للتقدم الاقتصادي ، وما الأزمات التي حدث فيها موى نوع من التعمير الخلاق Crossive ، الدي يقمي على القديم المتاكل في مبيل الجديد الواعد .

وهناك، رابعا، أهمية الائتمان المصرفي في تحليل شومبيتر. فعلى خلاف الكربة الكلاسيك والمنتقبة في تحليل شومبيتر. فعلى خلاف الكربة الكلاسيك المنين اعتبروا الاحتفارا الحقيقي هو مصدر الدين المستفيات عند شومبيتر أن يحصل على الادخار، من خلال الاثنمان الملدي يخلقه الجهاز المصرفي، مما يعني أن الاستشمار يمكن أن يزيد بسرعة من خلال اقتراض المستشمرين من البينة شاط البين والانتهاد القيومي، فإن يزيدة شاط البينية شاط المنتقبة من طريق الاقتراض سوف تؤدي إلى زيادة المصار عوامل الإنتاج بطبيع المعامل المستشرقة في إنتاج السلع الاستهلاكية ، فلن يمكن جذبها لقطاع المستامات الجديد إلا عن طريق زيادة للدخول الممنزحة لها ، على يحبر المجتمع على تكوين ادخار المجارية الحيال الاستامات المستهلاكية ، الأمر المدي يؤدي إلى خفض من السلع در بالملك يجبر المجتمع على تكوين ادخار إجباري بول حركة التوسع الاستثماري .

في ضوء هذه المنطلقات الأساسية التي اعتمد عليها شومييتر، يمكننا الآن أن نمرض وجهة نظره في الدورة الاقتصادية وأليات حدوثها وتفسيره للبطالة .

والآن . . .

افترض أن الاقتصاد القومي في حالة توازن مستقر وأنه يعمل عند مستوى التوظف الكامل ، أو عند مستوى أقرب للتوظف الكامل ، وأن هناك ثباتا في حجم العمالة ورأس المال وحجم الموارد والطرائق الفنية للإنتاج . بيد أنه لاحت لبعض المنظمين فرص للابتكار المربح ، بمعنى أنهم سوف يحولون بعض المخترعات إلى مجال الإنتاج السلعي بغرض تحقيق أرباح مرتفعة . لاشك في أن ظك سوف يحتاج إلى القيام ببعض التجديدات التي يلزمها توافر موارد مالية لتمويلها . وهنا سوف يقترض المنظمون من البنوك . وإذا نجع هؤلاء المبتكرون في إنتاج سلع جديدة مفيدة ، فسوف يحققون من وراء ذلك أرباحا مرتفعة ، مما يدفع منظمين أخرين لتقليدهم والدخول إلى حلبة الإنتاج ، مما يعني أن الاستثمار الأولي قد جر في ركابه استثمارا تابعا . وكلما نجع هؤلاء ، أغَّروا عددا أخر للإقدام على إنتاَّج نفس هذه السلع . وهكذا تسرى موجة من التغيير والانتعاش بسبب هذا الابتكار الذي عادة ما تكون له أثار تكاملية للأمام وللخلف، ومن ثم يقود إلى إنتاج سلسلة عديدة من السلع والخدمات(١٠٠) . وحموما ، فسوف يتزأيد الاستثمار والإنفاق الكلي ، ويتجه الناتج المحلي الإجمالي للارتفاع ، وسوف تنخفض البطالة إلى أدنى مستوى لها في ظل هذا المناخ المنتعش اقتصاديا . وسوف ترتفع أسعار السلع الاستثمارية بسبب عدم مرونة عرضها في الأجل القصير ، وكذلك أسعار السلع الاستهلاكية بعد أن غادر إنتاجها قدر ما من عناصر الإنتاج ، التي جذبتها الدخول المرتفعة في صناعة السلع الاستثمارية بعد ظهور السلع الجديدة . كذلك سيباشر الأتَّتمان المصرفي الإضافي تأثيره في مجال نفع المستوى العام للأسعار لأعلى .

على أنه في ظل هذا المناخ الذي خلقته المبتكرات الجديدة ، تحدث على النقيض من ذلك عم*لية تدمير خلاقة صعبة .* إذ سيضطر المنتجون القدامى لتفيير منتجاتهم بعد أن يكون الطلب عليها . وكذلك أمحارها . قد انخفض ، وسميهم لمجاراة الوضع الجديد بإدخال هذه التكنولوجيا الحديثة ، وإن هاجلا أو أجلا فسوف ينتهي الانتماش الذي خلقت الابتكارات الجديدة . فسوف يزدحم السوق بالسلع الجديدة ، وضاصة بعد إتمام الاستثمارات الإضافية . وتبدأ الأصمار في الانخفاض عامو الأمر الذي يقال من عدد المنظمين الجدد الذين يدخلون ساحات التقليد والإنتاج ، لان ممدلات الرمح بدأت تهيط ، في الوقت الذي تكون فيه الأجور واشكاليف لم تزل مرتفعة . وهنا يتخفض الاستثمار لعدم ملاممة البيئة الاقتصادية . ويبدأ المستثمرون في سداد ديونهم للجهاز المصرفي ، مما يخالق آنارا الكماشية أخرى ، تعمق من حلة الأزمة .

وتبدأ مرحلة الركود بسماتها المعروفة ، حيث تمعن الأسعار في الإنفنافى ، وتتنهور الأجور والفنحول والأرباح ، وترتفع مدلات البطالة ، وتكثر حالات إفلاق وتصفية المؤسسات ، ويتمرج عدد من المنظمين من ساحات الإنتاج والاستثمار ، وتحدث عملية تراكمية في الانجدة الهابط للنشاط الاقتصادي ، إلى أن تنم استمادة الترازن الاقتصادي ويصبح الحساب الاقتصادي ممكنا بعد أن نهداً موجة التدمير المخلاق ، لتبدأ من جديد عوامل الانتماش في الظهور ، بإدخال مبتكرات جديدة في مجال الإنتاج ، لتحدث دورة اقتصادية أخرى . . . وهكذا دواليك .

وتجدر الإشارة في هذا السياق إلى نقطة مهمة أولاها شوميتر عناية خاصة في تحليله ، وهي أن التوازن الجعليد حينما يحدث ، وانت يتحقق عند مستويات القومي والدخل مقارنة بالوضع القديم ، فلناتج المحلي الإجمالي ، والدخل أعلى من الدخل المحتمين الحقيقي ترتفع في كل دورة جديدة . ولا يحتفظ موسية إن هنائي عملية النمو موسية إن هنائي عملية النمو مواضعة المحلوب عوامل الانتاج . وخصاصة المعالى المحتمل عوامل الانتاج . وخصاصة المعالى بعد من المحتملة المحلفة المحتملة المحتملة المحلفة المحتملة المحتملة المحلفة المحتملة معلية المحتملة من المحتملة من المحتملة المحتملة المحتملة المحتملة المحتملة من الانتاج . والمحتملة منائية والمحتملة منائية والمحتملة المحتملة المحتملة في نسبة المحتملة المحتملة المحتملة في نسبة المحتملة المحت

وهموما ؛ فإنه على الرغم من أن شومييتر كان يرى في الدورة الاقتصادية طفهرا من مظاهر الحيوية والتجدد النظام الرأسسالي ؛ لأن كل دورة تحدث تأتي ومعها مبتكرات جديدة ، معا يعني أن الرأسطلية في عملية تصاعد إنصائي مستصر ، إلا أنه . وهنا مثار الدهشة - توصل في أحر أهساله الفكرية <sup>(10)</sup> إلى أن الرأسمالية مألها إلى الاختفام، وأن أختفامها أن يرجع إلى العوامل الاقتصادية ، بل إلى الموامل الاجتماعية والثقافية والسياسية ، التي تخالق لها عبر الزمن موجة متزايدة من العداء ، وهو الأمر الذي مسمهد الطريق لظهور الاشتراكية . ومن نون الدخول في التفصيلات الكشيرة التي ذكرها شرمييتر لتبرير هذه النتيجة ، سنكتفي هنا بذكر أهم عواصل ت*قدمير الرأسمالية لنفسها* التي أولاها أهمية خاصة ، وهي :

١ - اختفاء فرص الاستئمار تدريجيا ، يسبب التشيع ، وانتخفاض معدل لمو السمكان ، وهذم اكتشاف أراض جديدة ، وإن ما يتبقى من فرص للاستثمار هو أكثر صلاحية للمشروعات العامة منها للمشروهات الخاصة (الصحة العامة ، تجميل المدن ، أرصفة الموانى . . .)(١٥) .

٧ - اختفاء طبقة المنظمين عبر الزمن بالمعنى التقليدي الذي أضفاه شومبيتر على هذا الطبقة المصامية الجسورة التي تجبل أفرادها على حب المصفامية المصامية المنطور احل محلهم طبقة إدارية بيروقراطية ، تحمل بشكل روتيني ومهني محض في مجالات الإنتاج والتسمويق والتسمويق والتمدين في ظل الرحاسائية المساعرية؟!!

 " - أنه مع زيادة تركز رأس المال وكبر حجم المشروعات ، فقدت الرأسمالية الإطار التنظيمي الذي قامت عليه ، حيث فقدت الملكية النّحاصة وحرية التعاقد تلك الفاعلية التي كانت لها في الماضي ، أمام زحف حملة الأسهم وطبقة الموظفين المحترفين (١٧) .

\$ - تداعي وتدهور الغتات الاجتماعية التي كانت تحمي
 الرأسمالية في المجال البياسي .

خهور أعمال عدائية ضد النظام الرأسمائي، يقوم بها العمال والمشقدون (خاصة هؤلاء الذين لا توجد لهم فرص للتوظف). ويذكر شومييتر، أن طبيعة النظام الرأسمائي وما يقوم عليه من معقولية وجرية، على التي تعطي المثقفين حرية ووسائل أكبر لأداء هذه الأعمال(١٠٨).

٦ . انحلال الروابط الأسرية البرجوازية (١١) .

وهكذا يتضع أن شومبيتر قد توصل إلى نفس النتيجة التي توصل إليها ماركس ، ولكن عبر مسارات تحليلية منحتلفة ، وهي أن النظام الراسمالي سيعمل على تدمير نفسه ، معهدا بذلك الطريق إلى الاشتراكية (٢٠٠) .

وعلى أي حال ، لقد أثار شومبيتر بتحليله السابق موجة واسعة من المناقشات أستاذ مرموق في المناقشات أستاذ مرموق في جامعة هاؤاله . ويقول المعض إن أأفكار شومبيتر حول المورة الاعتصادية ومال النظام الرأسمالي كانت ضحية منافسة النظرية العامة لكينز<sup>(11)</sup>. فلم تكد نظهر النظرية العامة لكينز<sup>(11)</sup>. فلم تكد نظهر النظرية العامة في عام 1941 م حتى وضعت ما عداها من مذاهب وأنكرا في النظل ، وخاصة في حقية الأربعينات والخمسينيات .

روغم أن الدورة الحالية تغتلف عن الدورات السابقة طويلة الأجل فيما 
تتسم به من بطالة وتضخم في أن واحد ، وبتماظم المولمة 
تتسم به من بطالة وتضخم في أن واحد ، وبتماظم المولمة 
(Globalization ) وباختلاف أفر الملاقات الذيبة الدولية ، مما يجعلها 
بالتالي ذات سمات خاصة ، اقتصادية واجتماعية ودولية ، رغم ذلك يعتقد 
عمد دمن الاقتصاديين بأن المخترعات الحديثة التي قلمت المعديد من 
المبتكرات ، وخاصة في مجال الكومبيوتر ونظم المعملومات والهندسة 
المراتبة وانظمة الانصلات الفضائية وإحلال المواد؛ ورغم أن تأثيراتها 
سلبة في كثير من الأحيان على المعالة ، إلا أنها ستوفر في المستقبل

فرصا كافية للمحل لهؤلاء الذين فقدوا وظائفهم حاليا(\*\*). وإن البطالة التكولوجية هي شمن مؤقت بجب أن يتحمله المجتمع في سبيل تعقيق تقدم الاقتصادي (\*\*). ويضيف هؤلاء أن تطور الرأسطية المبكر كان يشير اللي المبالغ المبكر المبالغ المبلغ المبالغ المبلغ المبالغ المبلغ الأو مبلغ المبالغ المبلغ المبلغ

١. أن المبتكرات الجديدة غالبا ما تؤدي إلى خفض متوسط تكلفة الوحدة المنتجة من السلع ؛ وس لم تخدفض من سعرها ، مما يشجع على إيادة الطلب والكمية المبيعة والمنتجة ، وعلى النحو الذي يخلق فرصا لزيادة الممالة داخل الصناحة أو القطاح الذي حدثت به البطالة نتيجة تطبق الكترلوجيا الجديدة.

٢ - أن أشمبتكرات الحديثة تؤدي إلى خفض أسعار المنتجات ، مما يدني برتب عليه زيادة طليهم يعني برتب عليه زيادة طليهم على هذه السلح وغيرها من السلح (وهو ما يعرف بأثر بينجو) ، مما ينخلق حافز الإنتجاء ، ومن ثم زيادة الطلب على العمالة .

 كللك يشير أنصار فكرة آليات التمويض إلى أن الحكومات في البلدان الصناعية الرأسمالية ، أصبحت تقدم إعانات مالية وبرامج اجتماعية لهؤلاء الذين يفقدون وظائفهم. والدلالة النظرية لفكرة البيات التعويض ، هي أن مكاسب الإنتاجية Productivity Gains التي تنجم عن التكنولوجيا ، سوف تتوزع على نعو يستخيد منه الجميع (كما كان يقول شوميين) ، ولا يقتصر توزيمها على نتخة قليلة من الأفراد وبحيث يستغيد منها العمال والموظفون ، قياسا على ما كان يحدث في أصقاب كل تقدم تكنولوجي ، حيث كان هذا التقدم يقود إلى نعو في الإنتاجية يسمح بنمو مواز في الأجور والعمالة ، وزيادة نصيب الأجور في الدخل القومي بشكل عام .

لكن المشكلة العربصة التي تمخصت منها الثورة الصناعية الثالثة الراهنة ، هي أن المستكرات الجديدة أصبحت تلفي الكثير من الوطائف والمهمن والأعمال ، بشكل متساح نحت تأثير همليات إعادة ميكلة وهذمت Re-engineering أن يواكب ذلك خلق لوطائف الملفاة : بل إنه في الوت الذي تعادل الوطائف الملفاة : بل إنه في الوت الذي تتزايد فيه التاجية متصر المعل - تحت تأثير المبتكرات الجديدة . تتزايد عمليات تسبيع العمالة بشكل كبيراً "). ولا عجب في هذا ، فقد أصبت المبتكرات الجديدة . أصبحت المبتكرات الجديدة . أصبحت المبتكرات الجديدة تتميز بالاث سمات مهمة هي :

- ١ \_ أنها موفرة للوقت .
- ٢ ـ أنها موقرة لعنصر العمل .
- ٣ ـ أنها موفرة للمواد الخام .

في ضوء ذلك ؛ فإنه حتى لو أدت المبتكرات الجديدة إلى خفض أسعار السلم ، فإن صعرية نيادة الطلب عليها تكمن في عام وجود الدخل الذي يختلق هذه الزيادة بسبب تمثل المماك والموظفين ليس المهم إذنه هو خفض الأسعار ، بل وجود الطلب الفعال الذي يتمامل مع هذه الأسعار ، ولن تستطيع إعانات البطالة وبرامج الفسادان الإجتماعي أن تلعب دورا متا في زيادة الطلب ، بسبب انخفاض مقدارها مقارنة بالذخل المفقود نتيجة للبطالة (<sup>77)</sup>). أضف إلى ذلك ، أن قطاع الخعامات الذي طُرف عنه ، حتى وقت قريب ، أنه المسترفب الرئيسي للعمالة الجديدة<sup>(77)</sup> وللممالة المثانفة ، تعرض منذ عدة سنوات لموجة الكماشية مواه من حيث معدلات نموه (لأسباب كثيرة لا محل للتعرض لها هنا) ، أو من حيث ضعف قدرته على استيماب العمالة ، بسبب رخف التكنولوجيا الحديثة عليه ما أدت إليه من إحدال وقر كبير من القوى العاملة المشتخلة فيه (من جراء استخدام الكومبيوتر ونظم المعلومات الحديثة وعالم السكوتارية الجديد)<sup>(78)</sup>.

ورضم أن نظم إعانات البطالة ويرامج الضمان الاجتماعي قد لعبت حتى عهد قريب - دورا مهما في التخفيف من مشكلة البطالة ، وخاصة في
جانبها الاجتماعي والإنساني إيان صمود وازدمار دوراة الرفاه ، ويحيث
جانبها الاجتماعي والإنساني إيان المحديثة في زيادة البطالة ؛ إلا أنه من
المشاهد الآن ، وفي ظل صعود الليبرالية الجديدة والعولمة وتصاعد المدورة
الميات السوق المطالقة ، أن مشروصات إعانات البطالة والفسمان
الاجتماعي يُعاد النظر فيها ، لتخفيض حجم الإنفاق العام عليها ، توخيا
لنخفض عجم الموازنة المحامة وتحقيقا لشروط المفاق ماسترخت من
لنحفض عجم الموازنة المحامة وتحقيقا لشروط المفاق ماسترخت من
لنجفض عدن الموازنة المحامة وتحقيقا لشروط المفاق المسيراليين
لنجفض عدن ناحية ثانية ، وقهذا لا يجوز المفازل كثيرا بشأن المور المذي
للمبه حكومات المبلدان المناعية حالها ، في مجال أيان تعويض الخسائر
الناجمة عن التكنولوجها العديثة .

\*\*

## الهوامش والمراجع

(ا) تنظوت حراة كوندوانيف مني مأساة صحة . وقد كنب الانتصابي فالسوفييتي و ستانسيلاف ميشكركون عيلوا : قلد لكان سعاد ميسا ، في وجعد من أسرة للاحية داموله والله والم المالية والمنافية والمنافقة المنافية والمنافقة المنافقة والمنافقة المنافقة والمنافقة المنافقة المنافقة والمنافقة المنافقة ال

(٢) وسرحان ما ترجمت من الروسية وظهرت باللفة الألمائية في عام ١٩٣٦ بعنوان :

N.D. Kondratieff: Die langen weiender konjunktur, in: Archiv für Socialwissen chaft und Sozialpolitik, 1926.

وسيجد القارئ نصا لها بالإنجليزية في :

American Economic Association: Readings in Business Cycles Theory, Blacklaton & Co. New York, 1944, pp. 20 - 42.

(٣) يجبئر الإنسازة إلى أن يباجيلار كان يركز في هذه الدورات على مامل تغير الاسفر لتحديد نقاط المسئول ا

Robert Beckman: The Downwave, Surviving the Second Great Depression, Pan Books, London and Sydney, 1983, p. 86, (٤) لمزيد من التفاصيل حول هذه الفورات أرجم إلى :

Joseph Kitchin; "Cycles and Trends in Economic Factors," in: The Review of Economic Statistics, Vol. 7, No. 4, November 1925.

(٥) انظر في ذلك :

Joseph A. Schumpeter: Business Cycles, McGraw-Hill Books, Co. New York, 1020

- (٦) انظر في متابعة بعض الجدل الفكري الذي أثارته دراسة كوندراتيف ، ولير تزل ، الأحمال الآتية .
- Georg Grav: "Kondratiall Theory of Long Cycles", in: Review of Economic Statistics, Vol. 25., No. 4, Nov. 1943; Ronald W. Kaiser; "The Kondmitelli Cycle", In: The Financial Analysis Journal, May-June, 1979; pp. 57-68; Raiph Hamil: "Is the wave of the Future a Kondratieff? in: The Futurist. October, 1979, pp. 381-384; Robert C. Beckman,: The Downwave, Surviving the Second Great Depression, Pan Books, London and Sydney, 1983.
- (v) يروز فريمان (١٤٥٨/١٠) أن حتاك يمرة بأسة التحمية فيما المرحة الارتفاضة فيما بين ١٩٥٠ \_ ١٩٧٠ وهي فترة الانتماش الاقتصادي الذي شهدته دول غرب أوروبا واليابان والولايات المتحدة الأمريكية في قالم ما بعد الحرب العالمية الثانية . وكان صعود علم الموجة مرتبطا بالتطور التقتى الهائل الذي حدث في الصناحات الكيميائية والإلكترونية والفضائية وبالطاقة النورية \_ انظر:
- C Freeman, J.Clark and L. Soeta: Unemployment and Technical Innovations, Frances Pinter, London, 1982.
- (٨) انظر: جوزيف أ . شومبيتر ـ الراسمالية ، الاشتراكية والديموقراطية ، ترجمة خيري حماد ، سلسلة المعترية ذلك ، الشار القومية فلعليامة والتشر ، الجزء الأول \_ القاهرة ١٩٦٣ ، ص ١٩٧٠ .
- (٩) سوف تعتمد في طرح وجهة فقار شومييتر على أهماله التالية : Joseph A. Schumpeter: The Theory of Economic Development (1911).
- Harvard University Press, Harvard 1934; Business Cycles, a theoretical . historical and statistical analysis of the capitalist process, (1933), Mac Graw-Hill, New York, 1964; Capitalism, socialism and Democracy (1943), Georg Allen & Unwin LTD, London, 1961.
  - وإشارتنا للكتاب الأخير سوف تكون للطبعة العربية المشار إليها أتفا .
- (١٠) تشير هنا ، على سبيل المثال ، إلى فأن ازدهار السكك الحنيدية لم يكن معنيا فقط بمجرد بناء القاطرات البخارية ومد القضيان . ولكن كان يتضمن أيضا تطوير نظم الإشارات ، وبناء العربات (والفاطرات) وتصنيم تسهيلات الحدادة وماكينات صنم المدد المناسبة ، وإقامة المحطات

وسامات المتارزة ، وتأميل جميع الطراف الراسمة من المهارات الذية والإدارية المطارية لإدارة منها المسكلة المسايدية - انظرة : د. تورمالة كالراف ، الانتصاء السياسي للعلم والتكتراوجية ، ترجمة د. محمد رصا محرج ، مسلسلة الآلف كتاب الثاني (رقم ۲۰۰) الهيئة المصرية المامة للكتاب ، القابلة (1947 ، ص. ۲۰۷)

(١١) انظر : جَوَرُوك أ . شومييتر ـ الرأسمالية والاشتراكية والديموقراطية ؛ مصدر سبق ذكره ، ص ١١٦ .

(۱۲) نفس المصدر السابق و ص ۱۱۸/۱۱۷ . (۱۳) نفس المصدر و ص ۱۱۹ .

١٢) نفس العصائر ، ص ١١٩ -

(١٤) المقصود هذا كتابه : الرأسمالية والإشتراكية والديمقراطية .
 (١٤) لمزيد من التفاصيل واجع المرجع المذكور ه ص ١٧٩ - ١٩٧

(۱۵) لمزيد من الثقاميل واجع المرحم المادكور دهي ۱۷۳ - ۱۹۳ (۱۹) لمزيد من الثقاميل انظر المصادر السابق دحن ۲۱۱ - ۲۲۳ -

(۱۷) الطرنفس المصادر، ص ۲۱۹ ـ ۲۲۳ .

(١٨) تقس العصائر ، ص ٢٢٨ ـ ٣٤٩ .

(١٩) تاس المصادرة ص ٢٥١ ـ ٢٥١ .

(١) يقول شوسية: و توحكنا أحملة الما أحملة هذا أحصال ما كان قد التحضيف من قبل م يكون طي أسس مختلفة: ومن رمجان نظر مثارة تعامل المنافرة ومو أنه تطاقط أفراسياتي يضم إجمال مأصباً لا يعين به إلى محلم تله. . إن هذا الحرافي لا تعمل طي تصفيم الحصوارة الراسطية وحداد يوضعها فحسب بيل وحصل أيضا طيق القبل المنافرة الاختراكية - من الاجمال من نظر أحمل من ريافي أيضاء المنافرة المن يضاح على الأولان المنافرة المنافرة التي يعتبر أن تقد الأختراكية فل مستقبل . كما نعن لا تعرف شيئا حتى الأن من الشيئة المسجدة لذي يعتبر أن قد الأختراكية بنا طبقاً من ريال نافذ الكيما من الأحصالات لديقاً عليا من يقير أن قد الأختراكية الشريعية بين ركة الولونية بها . . . فل مطلح من المنافرة المنافرة بين أكبر المواجعة التي يعتبر أن المنافرة المنافرة من الأن .

(٢١) رابع : دانييل أرتوك - تعليل الأزمات الاقتصادية للأسن واليوم ، مصدر سبق ذكره ، ص ١١٢ .
 (٣٢) نف - السعد السائد ، ص ١١٧ .

(٢٢) نفس المصدر السابق ، ص ١١٢ .

(٢٤) راجع في ذلك :

Gerhard Mensch: Das technologische Patent Innovationen überwinden die Depression, Frankfurt / Mein, 1975.

(٢٥) انظر في مانا الخصوص:

J. Gershung: After Industrial Society, Macmillan, London, 1978; D. Collingridge: The Social Control of Technologes, Oxford University Press, Oxford, 1980.

(٢٦) رابع في ظك: د . بورمان كلارك ، تفس المرجع ، ص ٢٩٩ .

(٢٧) نَفْسُ الْعَصِيْرِ سَالَفَ اللَّذِكِرِ ، ص ١٩٨٨ .

(۲۸) راجع تی ذلك :

Pacio Pini: "Economic Growth, technical change and employment: empercial evidence for a cumulative growth model with external causation for nine OECD countries, 1960 - 1990, in: Structural Change and Economic Dynamics, No. 61965, pp. 185 - 213.

(۲۹) رابع في ظك : د . نورمان كلارك ، نفس المعبد ، ص ۲۰۰ . (۲۰) انظر في آليات التعويفات :

A. Heartija: Economics and Tachnical Change, weldenfeld and Nicolson, London, 1977; C. M. Cooper and J. Claft: Employment, Economics and Tochandogy, Wheelshalel, Brightino, 1972; and see also: G. Dost: C. Freeman, R. Nelson, G. Silweberg and L. Soetle (eds.): Tachnical Change and Economic Theory, Pintar, London, 1989; R. Boyer: New technologies and Economic Theory, Pintar, London, 1989; R. Boyer: New technologies and employment in 1980's: from science and technology to macroeconomic modelling, lit.-J. Kragel, E. Malaise and A. Rooncaglie (eds): Bertilars to Full Employment, Macmillan, London, 1989, pp. 233 - 289.

(٣) يشر جريسي ريفكين في هذا اسباق الى الى انه في الوقت الذي ارافقت فيه الإنتاجية بنسبة ٧٥٪ خلال اشترة ١٩٧٧ - ١٩٧٧ في قتاح الصناعات التحويلية بالولايات المصناة الأمريكية ، فإن توة فاهمل الموقفة في هذا القطاح انخطفت بنسبة ١٥٪ خلال نفس الفترة ـ انظر :

Jeremy Pillón. The End of Work, The Dedine of the Global Labor Force and the Dawn of the Post-Market Em, G. P. Putramir Sons, New York, 1995, p. 8. بعض ما ينزل آثر يجوم John Pigou Effect المجاهد الاستعارات الإستاران الاستاران الإستاران الإستاران الإستاران الإستاران الإستاران الإستار

الصناحية الرأسمالية وما تدعو إليه من حرية مطلقة في التجازة ، لأنها لقتح الأسواق عبر السحار ، وبالتالي تخفف من مشكلة ضيق السوق المعطي التاجمة عن تزايد الجللة وخطفى الإعاق الدائلي . (٣٢) انظر في هذه التنطبة رمزي ركل - ظاهرة التدويل في الاقتصاد المالمين وأثارها على المبلدال النامية .

الناشر: المعهد العربي للتخطيط بالكويت - ١٩٩٢ ، ص ١١٩ وما بعدها . (٣٤) لمزيد من التفاصيل انظر :

Joremy Filfan, The End of Work, .. op.cit, pp. 144-164. (\*) صبح النبطت ماسترخت الازية لسبة ميز الميزانة المامة إلى التابج المسلي الإجمالي من "X" كشيط للمول الأوروبية التي ترضيه في الاعضمار لنظام المقد الأوروبي والمملة الموصلة (الأوري) الذي سيدة العمل به في مطلع علم 1994.

# الباب الثالث

الخروج من المأزق حول الحلول المطوحة أزمة البطالة



## المبحث الخامس عشر

# تحدي أزمة البطالة مل يمكن العودة لهدف التوظف الكامل؟

والأن . . .

يحين موصدنا مع السؤال الكبير: كيف يمكن الخروج من مأزق البطاقة؟ وقبل أن نتاقش هذا السؤال والإجابات التي طرحتها مختلف المدارس الانتصادية ، تجدد الإنسارة إلى أن البطاقة حينما تتفاقم فإنها تجر في أذيالها كثيرا من الخسائر والفيهاعات والآلام ، صواء تعلق الأمر بالفرد المتعمل أو الانتصاد القوس .

نبائسبة للفرد ، لا يتغنى أن البطالة تؤدي إلى افتقاد الأمن الانتصادي ، حيث يفقد العاطل دخله الأساسي ، وربما الوحيد ، مما يعرضه لألام الفقر ولحرمان هو راضرته ، ويجعله يعيش في سالة يفتقد فيها الاطمئنان على يومه وغله . ويزداد الوضع موما إذا لم يكن هناك نوع من المحماية الإحتماعية للماطلين (كما هو المحال في غالبية البلاد النامية) أو صمم كفايتها . كذلك لا يجوز أن ننسى المحاناة الإجتماعية والمناقلية والنفسية التي تنجم عن البطالة (وان كان من الصحب حسابها كميا) . فقف ثبت أن استمرار حالة البطالة وما يرافقها من حرمان ومعاناة ، كثيرا ما يلفع الفرد أي تعاطي الخمور والمخدرات وتصيبه بالاكتئاب والاغتراب Allienation ، وربما تلخمه ألى الانتجار، فضيلا عن ممارسة العنف والجريمة والتطوف<sup>(1)</sup>. كما أن تدهور مستوى المعيشة الذي يرافق حالة التعطل عادة ما يؤدي إلى سوء الأحوال للماطل ومن يعولهم ، ومن ثم إلى احتمال ارتفاع حالات الوفاة المبكرة<sup>(1)</sup>.

أما عن الخسائر التي يتحطها الاقتصاد اللومي، وفهي كثيرة ومتعدد. يأتي في مقدمتها ما تمثلة البطالة من إهدار في قيمة العمل البشري، > حيث يخسر البلد قيمة الناتج الذي كان من الممكن للعاطلين إنتاجه في حالة عدم بطالتهم واستخدامهم لطاقاتهم الإنتاجية. ومن ناحية أخرى، > يلاحظ أن المدفوعات التحويلية التي تفسطر الحكومات إلى منحها للعاطلين إما في صورة إعانة للبطالة أو مساعدات حكومية ، تؤدى إلى ريادة المجز في الموازنة العامة ، وما ينجم عن ظلك من نتاتج صليبة . كما أن إنادة هذا المدفوعات تؤثر صلبا في قدرة الحكومة للإنفاق على الخدامات العامة ...).

كللك لا يجوز أن ننسى ، أنه مع انخفاض مستوى المعيشة وانعدام الأمن الاتصادي والشعور بالنقاد هذا الأمن بالنسبة لمن يعملون لبعض الرقت أو غماما مؤقتة ، وما يرافق ذلك من خفض في مستويات الأجور المحقيقية ، كثيرا ما يلجأ أشمال والطبقة الموسطى إلى الإضرابات والاعتصادات والمقاطوات ، أثني قد تشل العياة في مستويات المتاتبع وما ينجو منها من فقاات أيام عمل وتارسيا في مستويات المناتبع واجتماعية في مستويات المناتبع والمتماعية في مستويات المناتبع والمتماعية في مستويات المناتبع المناتبع في مستويات المناتبع في ا

ومموما ، فإنه عند حساب التكلفة الاقتصادية الأساسية للبطالة على المسترئ القومي بلجأ الاقتصاديون والخبراء إلى حساب قيمة ما يفقله الاقتصاد الاقتصاد الاقتصاد الوقت فرد يقول سامؤسول ووليم نوره عامي سبيل المثال ، حجم هذه التكلفة (أو الخساش) خلال سنوات الركود المختلفة التي مر بها الاقتصاد الأمريكي منذ أزمة الكساد الكبير وحتم المنصدات الأمريكي منذ أزمة الكساد الكبير وحتم المنصدا الأول من الشمانينيات ـ انظر الجعدان وقم (١٥ - ١) . ففي سني

الكساد الكبير (١٩٣٠ - ١٩٣٩) بلغ متوسط معدل البطائة ١٨.١٪ من قوة الحسل . وهذه البطائة المرتفعة أدت إلى أن بفقة الاقتصاد الأمريكي ما مقدار ، وهذه البطائة ١٨.١٪ من المناتجة المناتجة المناتجة ١٨.١٪ من المناتجة القومي المناتجة المناتجة المناتجة ١٨.١٪ من المناتجة القومي المناتجة من هذا المنتجة المناتجة من هذا المنتجة القرمي لهذه المنتجة ١٨.١٪ من الناتجة القومي للإجمائي غلامة المناتجة ١٨.١٪ من الناتجة القومي للإجمائي لهذه المنتجة؟ .

أما إذا أخذنا تفصيلات الناتج الذي ضاع على الاقتصاد الأمريكي خلال النصف الأول من الشمانينيات (١٩٨١ - ١٩٨١) تتيجة للبطالة ، والأهمية النسبية لهذا الناتج كتسبة من الناتج القومي الإجمالي الممكن (انظر المجلول رقم ١٠ / ٢) منسوف نجد أن فيموة الناتج القومي الإجمالي خلاله هذه المغزة بلفت 11 عليار دولار ، ويما نسبته 7.4٪ من الناتج المقومي الإجمالي الممكن ، وتوضع بيانات الجدول أن حجم الناتج الضائع على الاقصاد الأمريكي كان يتناسب ممجودا وهموظا مع معلل البطالة السائلان ، وهو أمر ينطبق أيضا على جميع اقتصادات البلدان الصناعة الأخرى .

ولا شك في أن قائمة للخسائر والفيهاعات والآلام بندو أكبر حجما وأشد خطورة في حالة للنول التي كانت فاشتراكية، والبلاد النامية ، فقد أراينا في الباب الأراث عين ترتف فيها معدات الجالية الى مستومات أعلى بكثير من نظيرتها في البلدان العمناعية ، وكيف تلمورت فيها مستوبات المخوب والمعينة ، خاصة أن أشكال العمالة الإعتماعية لم تلمورت على محو صلاح ووصلت إلى مستوبات هزيلة إن لم تكن معلومة ، فانتشورت ، نتيجة لللك،

#### جدول رقم (١٥ ـ ١) التكلفة الاقتصادية للبطالة المرتفعة في الولايات المتحدة الأمريكية

| الناتج المفقود<br>مليار دولار كنسبة مثوية من الناتج<br>بأسمار ١٩٨٨ القومي الإجمالي للفترة |       | متوسط<br>معدل<br>البطالة | الفتمبرة                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| °,47                                                                                      | Y,A#+ | 1A,Y<br>0,Y              | الكساد الكبير (١٩٣٠ - ١٩٣٩)<br>الخمسينيات المتباطئة (١٩٥٤ - ١٩٦٠) |
| 47.7                                                                                      | 3,7+6 | V,V                      | ركود السبعينيات والثمانينيات<br>(١٩٧٠ - ١٩٨٤)                     |

Source: P.A. Samuelson and W. Nordhaus, Economics, Fourteenth Edition, McGraw-Hill International Editions, 1982 p. 574.

جدول رقم (10 - 7) تطور فجوة الناتج المحلى الإجمالي وعلاقتها بمعدل البطالة

في الاقتصاد الأمريكي للفترة ١٩٨١ - ١٩٨٤

| 1977    |              |                 |               |               |         |
|---------|--------------|-----------------|---------------|---------------|---------|
| (0)     | (1)          | (1)             | (Y)           | (1)           |         |
| مصدل    | الفجوة كنسية | فجرة الثائج     | الناتج القومي | النائج القرمي | السنوات |
| البطالة | من الناتج    | القومي الإجمالي | الإجمالي      | الإجمالي      |         |
|         | السكن        | (Y) - (1) = (Y) | القملي        | الممكن        |         |
| 7.V.a   | 7.8,7        | 17              | 1,016         | 1,001         | 1441    |
| 7,4,0   | 74.3         | 14.             | 1,840         | 1,170         | 1444    |
| 7,4,0   | 7A1          | 170             | 1,040         | 1,174         | 1445    |
| 7.7.1   | 7.1,0        | VV              | 1,774         | 1.713         | 1488    |
|         | 3,7          | 214             |               |               |         |
|         |              |                 |               |               |         |

Source: Paul Wonnacott and Rotand Wonnacott, Economics, Third Edition, McGraw - Hill International Editions, 1986, p. 153.

حالات لفقر المدقع على نطاق واسع . وكل ظلك خلق البيشة المناسبة التي نمت فيها أعمال المافيا والجريمة والإرهاب والتطرف والحروب الإقليمية والأهلية والموقية وموجات الهجرة الواسعة عبر الحلود وعبر القارات .

والحقيقة أن خطورة مشكلة البطالة في العالم لا تنبع من الارتفاع الحالى لمعدلاتها وجسامة أخطارها ونتاتجها الراهنة في منعتلف أرجاء الدنياً فحسب ، بل وفي توقعات زيادتها في المستقبّل . فقد أكدت الدراسات التي قامت بها بعض مراكز البحث العلمي والمنظمات الدولية كآبة الوضع المنظور في الأجلين القريب والمتوسط ، إذا ما استمرت الأوضاع الدولية والسياسات الاقتصادية المحلية في البلدان الصناعية والدول التي كانت (اشتراكية) والبلاد النامية ، كساهي في المستقبل (١٠) . ولهذا فالسؤال المطروح : كيف يمكن الخروج من مازق البطالة؟ هو سؤال الساحة المحوري، نظرا لأهميته لمستقبل البشرية. صحيح أن العودة للأيام الوردية للتوظف الكامل في عالم ما يَعد الحرب تبدو الآن كسراب بعيد المنال وكهدف غير واقعى ، خاصة أن ما يجعل الإجابة عن السؤال المطروح على درجة عالية من الصعوبة هو عدم وجود اتفاق ، يرقى لدرجة الوحيّ ، عن الأسباب الحقيقية للبطالة الراهنة ، الأمر الذي يجمل هناك صعوبة في وضع برامج فاعلة للخروج من هذه الأزمة . ومع ذلك ، نعتقد أن الحوار العلمي والسياسي والاجتماعي حول هذه الأزمة بجب أن يستمر ويتواصل حتى يمكن خلق وعي سياسي ، محلى وعالمي(١) ، بأهمية خفض معدلات البطالة والسمي نعو تحقيق التوظَّف الكامل كهدف عزيز ، وما يتطلبه ذلك من بُلورة واضحة لسياسات فاعلة على طريق هذا الهدف. في ضوء ذلك ، سوف نناقش في هذا المبحث القضايا التالية:

> أولا \_ حصاد الحوار الكبير حول تجاوز أزمة البطالة . ثانيا ـ الحلول العاجلة المطروحة لعلاج الأزمة . ثالثا ـ البلاد النامية وأفاق الخروج من أزمة البطالة .

## أولا . حصاد الحوار الكبير حول تجاوز أزمة البطالة :

حينما استولى الكساد التضخعي Stagflation الذي اتسم بتزامن ارتفاع ممثل التضخم وارتفاع معدل البطالة ، على اقتصاديات البلدان الصناعية في العقد السابع والعقد الثامن من قرننا الحالي ، نشب صراع فكري حاد بين منحلف المدارس الاقتصادية حول سبل الخروج من هذا الكساد . وأذلك كان من الواضح أن الكينزية قد أصبحت في محنة . فلا أدراتها المنظرية قارة على تضير هذا الكساد ؟ ولا السياسات المنبثقة عنها (سياسات الطلب الكلي) قادرة على تحوار هذا الكساد؟ أو كان كليا مارسة وجهة نظرها الخاصة ، وإن كانت كلها تنطلق من معاداة الكينزية ومن أرضية الفكر النيوكلاسيكي() .

وبمكننا هنا أن نميز بين أربع مدارس أساسية هي : مدرسة شيكاغو (مدرسة النقديين) ومدرسة اقتصاديات جانب العرض ، ومدرسة التوقعات الرشيدة ، والمدرسة المؤسسية (النظمية) . كللك من المهم أيضا أن نلم برجهة نظر الكينزيين الجدد في الموضوع .

### ١ ـ وجهة نظر مدرسة شيكاغو :

يرى منظرو مدوسة شيكافو ، وعلى راسهم ميلتون فريدمان ، أن الشغلب على الشركة و الشخص أولا ، نظرا للمخاطر على الركود التضخص يتطلب القضاء على النضخ الاب ، نظرا للمخاطر التي يجرى ، في ركايه وتموق سير النظام الاقتصادي ، ونظرا لان المتضخم عند ماه المدوسة هو ، في التحليل الأخير ، ظاهرة نقلية بحثة ، وترجح إلى أخطاء السياسة التقدية التي تخطر في إصدار كمية التقود دون ضوابط محكمة ، فإن أنصار هاما المداوسة يعتقلون أن السياسة السيلمية التي تخطف الاستقرار النقلي يجب أن تهلف إلى إيجاد درجة محمودة من التناسب ، بين نسبة الشغير في كحيم المناتب

الحقيقي (1). وأنه لتحقيق ذلك يجعب أن ينمو الرصيد النقدي في الاتصاد القومي بنسبة ثابتة تتراوح فيما بين 7% و 9% ستريا(1) . فأنظما الاقتصادي في رايهم سوف يسير على نحو أفضل حيما تتكون للدي أمسنتج والمستهلك والعامل وصاحب العمل ، الشقة بأن سلوك للدي المستوية العامل الأسعار أن المسلوك العامل الأسعار أن العامل في المستقبل في المستقبل أن الانكمار أنكاء هذا المدرسة ، بأن الانكمار الذي يعامل الميان المستوية التقود المتناولة سيكون تأثيره في الو كمية التقود المتناولة سيكون تأثيره في الانتجام أفرى من تأثيره في الأسعار في القدارات الأولى ، لان الأسعار في المتخدية مستصر في الاتفاء لكن مجموع الطلب المكلي (الإنقال الموسيل) أن يكون كافيا في القرات المناطقة . لكن مجموع الطلب المكلي (الإنقال الموسيل) أن يكون كافيا في القرات المناطقة . الموقاء بهذه الأسمار ، ولنعلق حالة من البطالة والطاقات العاطلة . يهد أن تلك الأثار في رابهم مؤقته أن الرسوال ما استقر قوى السوق ، مستواه الطبيعي إلى مستوى حمل أي سال - أعلى من ذلك المستوى مستواه الطبيعي ومد العام ما بعد العرب العامية المادي منذلك المستوى

 إلى آخره . أما المجموعات السكانية غير القادرة ، مثل المرضى والمسنين والمعاترى ، فإن مبلون فريدامان يقترح فرض ما يسميه بضريبة اللنخل السخل السياء بضريبة اللنخل المسئية الما استحدام المتحدم ضريبة السليمة . والفكرة الأماسية لها استحدام على حد ممين ، وتحصيص المدخل معين من الأشخاص الذين تزيد دخولهم على حد ممين ، وتحصيص من حد جزء منها لتقليمه كمساحلة طلية للأشخاص الذين تقل دخولهم عن حد ممين ، وتلك بشرط أن تلفى جميع برامج الفيمان الاجتماعي .

كذلك يعتقد أنصار مدرسة شيكافو بأنه ليس من مهام الدولة في النظام الرأسمالي العمل على تحقيق التوظف الكامل ، بل يجب أن تتحصر أنواف الكامل ، بل يجب أن تتحصر أدوا للداخلي والأمن الخداجي ومراقبة تنفيذ المواضية والأمن منضبطة تعقق الأصغول القندى . ولا يتطلب علاج البطالة والركود التأثين في الطلب الكلي ، كما يذهب لذلك الكينزيون ، بل يتطلب الممل على حفز رجال الأحمال على قيامهم بالاستثمار وينادة الانتاج . ويكون نقلك من خلال خفض الفمرائب المفرضة على الدخل والثروة ، ويكون نقلك من المام ونظم الخرائب المفرضة على الدخل والثروة ، وتحجيم القطاع الخاص ، والحد من البيروقواطية وإطلاق الديات .

ومن الواضح أن هذا النوع من الفكر الاقتصادي هو الذي حكم توبيهات السياسات الاقتصادية في وفل غرب أوروبا لواقرائيات المتحدة ، عبلال المقد الشامن والنصف الأول من المقد التاسع من قرئنا المعالي ، وكان لها تأثير لا يخفى في الحد من معدلات التضخم ، لكنها أدت إلى ارتفاع واضح في معدلات لبطاقه .

### ٢ - وجهة نظر مدرسة اقتصاديات جانب العرض:

يعتقد أنصار مدرسة اقتصاديات جانب المرض Supply - Side Economics التي راجت أفكارها في بداية السبعينيات ، أن أزمة البطالة والركود في الاقتصادات الرأسمالية المعاصرة ، لا تكمن في نقص الطلب الكلي الفعال كما ذهب إلى ذلك الكينزيون ، وإنما في نقص قوى العرض . وعليه ، فالمطلوب إذن للخروج من هذه الأزمة هو العمل على إنعاش الحوافز ، التي من شأنها أن تزيد من قوى الادخار والاستثمار والعمار والإنتاج (١٣) . وتجدر الإشارة هنا ، إلى أن هؤلاء الأنصار يعتقدون في صحة قانون ساي Say's Law للأسواق ، الذي ينص على أن المرض الكلى يخلق الطلب الكلي المساوي له ، ومن ثم لا توجد احتمالات لوقوع أزمات إفراط إنتاج عامة . وهم يعتبرون الرأسمالية نظاما مستقرا ، بمعنى أنها قادرة ، بشكل ألي تلقائي ، على أن تصحح أي اختلالات تنشأ في السوق ، ودون الحاجة لأي تدخل حكومي . وعنلهم أن الاضطرابات التي تحدث نَّى هذا النظام يكون سببها ، التَّلْخل الحكومي في النشاط الأقتصادي وتقييد حرية الأفراد وإعاقة آليات السوق ، وقد رَفضٌ أنصار هذه المدرسة المنطق الذي يقوم عليه منحتى فيليبس. ففي اعتقادهم ، أنه لا توجد علاقة عكسية بين معدل البطالة ومعدل التضخم ، لا في الأجل القصير ، ولا في الأجل الطويل . بل إنهم ، على النقيض من ذلك " يرون أن تنخيض معدل البطالة من شأنه أن يؤدي إلى زيادة قوى العرض للسلع والخدمات، وبالتالي يمكن أن يسهم في تخفيض الأسعار ومعدل التضخم ، ومن ثم لا يوجَّد ، في رأيهم ، أي تعارض بين زيادة معدلات التوظف وتحقيقُ الاستقرار النقدي والسعري.

على أن لقضية المركزية ، التي أولاها أنصار مدرسة اقتصاديات جانب المرس لمكافحة الركود والبطالة ، هي خفض معدلات الضرائب على المرائب على المنطقة من هذا الانتخاض مبوتري إلى حفز ميول الناسة بصورة إلى أما الانتخاض مبوتري إلى مغز ميول الناسة بصورة إلى المناسقة إلى المناسقة من الإيرانات العامة ، ومن ثم في الإيرانات العامة ، ومن ثم في حجوز الموارئة المامة للطوارة ، فقد كانوا بإينون ، وعلى نحو على نحو المعارفة المناسقة ومن ثم في نصحتى المناسة المناسقة إلى المناسقة الم

الحصيلة ، لا إلى خفضها . ومهما يكن من أمر ، فقد كانت أذكار هذه المحرصة وراء صياحة البرنامج الاقتصادي للرئيس ريجان في عقد الشمائية بين وكانت هي المبرنامج الكنونية الكبرى التي حدثت في معدلات الضرائب على الدخل والثروة في الولايات المتحدة وكثير من الميلان وكان أن الميلانية وكثير من يخفض معدلات البطالة ، وكان لها تأثير إيجابي في خفض معدلات البطالة ، وكان لها تأثير واضح في خفض معدلات البطالة ،

# ٣ ـ وجهة نظر مدرسة التوقعات الرشيدة :

١ ـ أن الناس يستخدمون المعلومات المتوافرة لديهم .

٢ ـ أن الأسعار والأجور مرئة Flexible .

وفحوى الفرض الأول ، هو أن الناس يشكّلون توقعاتهم بناء على أفضل ما يتوافر لهم من معلومات . ودلالة ذلك أن الحكومة لا تستطيع أن تتخلع الناس ؛ لأن المعلومات متوافرة لديهم . أما الفرض الثاني فيعني أن الأسعار والأجور تتكيف دائما بسرعة طبقاً لحالة العرض والطلب ، وإن الناس يستخدمون المعلومات ومبادئ النظرية الاقتصادية في تنبؤاتهم ، معا يعني أنهم على دواية بكيفية سير النشاط الاقتصادي وببرامج المحكومة وسياستها . في ضود هذين الفرضين ، نجد أن أنصار هذه المدارسة يرون ، على نقيض الكتينزية . أن البطالة الدوجودة في النظام الراسمالي هي بطالة الاختيارية (Voluntary وليست إجبارية . فهم يعتقدن أن أسواق المحرات تتكيف بسرحة مع الصغادات ، وأن الأجور تتغير تبعا لتغيرات المرض والطلب . وطبقا لوجهة نظرهم ، أن البطالة تنزايد لأن الثانى يبحثون عن وظائف أفضل في نشرة الكساد ، وليست بسبب أنهم لا يجدون وظائف. فأشاف معطلون لأنهم يعتقدون أن الأجور الحقيقة منخفضة جدا ، ولا تغيرهم على العمل ، وليس بسبب أن الأجور مرتفقة الأنهاد .

وعموما ، فأنصار هذه المدرسة يعتقدون ، أنه لو توافرت المعلومات والحرية الاقتصادية والمنافسة الكاملة وأرادت الحكومة أن تغير عرض النقود ، لتحقيق هدف ممين ، فإن توقعات الأفراد وتكيفهم مع هذه السياسة ، سيجعلان هذا التغير ينصرف تأثيره فقط إلى المستوى العام للأسعار . أما الأسعار النسبية فتغلل كما هي ، وتظل ، من ثم ، خطط الإنتاج والتوظف والمتغيرات الحقيقية الأخرى بمينة عَن تأثير النقود(١٩) . ومعنى هذا ، أن توقعات الأفراد وتكيف سلوكهم إزاء هذه التغيرات ، سوف يضعان قيوداً على فاعلية السياسات الكلية . وهذا هو جوهر نظريتهم عن عدم فاعلية الساسة Policy Ineffectiveness Theorm . ولبيان ذلك ، دعنا نفترض ، أن الحكومة \_ وقد اقترب موعد الانتخابات \_ تودأن تتبع سياسة نقدية توسعية ، يهدف دهم الطلب الكلي وزيادة معدل النمو وخفض معدل البطالة . ووفقا لمدرسة التوقعات الرشيئة ، فإن الأفراد سوف يتخذون إجراءات فورية للتكيف مع هذه السياسة . فهم يتوقعون أن يحدث تضخم بعد زيادة كمية النقود . وفي هذه الحالة سوف يطلب العمال أجورا أعلى ، وسوف تزداد علاوة التضخم في العقود والمدفوعات الأجلة . كما سيلجأ رجال الأعمال إلى رفع أسعار منتجاتهم . وهكذا ، سنؤدي هذه السياسة إلى زيادة سريعة في الأسمار والأجور والتكاليف ، في حين أن تأثيرها في زيادة الإنتاج والتشغيل ، ومن ثم تقليل البطالة ، يكون ضَّتيلا للغاية ، وهو ما يعني أن هذه السياسة لنَّ تنجح في تحقيق هلفها . ومهما يكن من أمر، فإن أنصار مدرسة التوقعات الرشيدة يتفقون مع مدرسة شيكافو، ليس نقط في عدائهم الشديد للكيترية، بل وأضفا في ورثيتهم لمحاربة التفخيخم، عن طريق التزام صانعي السياسة النقلية بال يتزايد عرض التقود بممثل صنوي ثابت. كما أنهم معتقدون أنه لتصحيح الاختلالات الكلية السمثلة في الركود والبطالة المرتفعة، يتمين توافر الحيلة الاقتصادية وأن يقيد دور الحكومة في الشاط الاقتصادي، وأن تتوافر نقاوة الأسواق، وأن تكون هناك مردنة تامة في تغيرات الأسمار والأجور، بحسب حالة المرض والطلب.

### ٤ ـ وجهة نظر المدرسة المؤسسية :

تختلف هذه المدرسة (<sup>(۱۱)</sup> عن المدارس الثلاث السابقة في خاصية مهمة ، وهي نقدها الشديد للاقتصاديين النيوكلاسيك ، سواء في الفروض الأساسية التي انطلقوا منها ، أو في منهجهم التحليلي ، أو في النتائج الأساسية للتي توصلوا إليها ، ومن ثم السياسات التي أوصوا بها . قلك أن الشهدسيين اقتصاديات السرق ، الموسيين السرق ، الموسيين المائلة الموسيين ما سيادة ند فقدت فاعلتها كمنظم شامل وفاعل للاقتصاد القومي مع سيادة الاختكارات ، وهي السعة البارزة لراسطانية اليوم . كما أنهم يتنقدون النيوكلاسيك في إهمائهم المطاق للعوامل الاجتماعية والسياسية والقانونية والتنظيمية في التحليل ، ويختلون معهم في النيجة الاساسية للتي توصلوا إليها ، وهي أن قرار المعالية نظام مستقر بطبيعته ، وقائر على تصحيح الاختلالات بشكل تلقاني ، ودونما حاجة إلى الناخل المحكوم .

وتجدر الإشارة إلى أن مفهوم والمؤسسة، ، عند مفكري هذه المدرسة ، يستخدم بمعنى واسع ، فهو يشمل رأس المال وأشكال الملكية وتركزها وهياكل التنظيم والإدارة ، والنظام القانوني والسلطة الاقتصادية للاحتكارات، وأشكال السيطرة الاقتصادية، والعلاقة بين القطاع العام والقطاع الخاص . . . إلى آخره . ورغم وجود اختلافات كبيرة بين أنصار هذه المدرسة ، فيما يتعلق بنطاق ومحتويات وتوجهات الإصلاح لمعالجة مشكلات الرأسمالية ، ومنها بالطبع مشكلة البطالة ، رغم ذلك هم يتفقون في أن تلك المشكلات تعود إلى الفجوة القائمة ، بين مستوياتُ التطور المرتفعة في الإنتاج والتكنولوجيا من جهة ، وبين النظام المؤسسي للرأسمالية من ناحية أخرى ، وأنه لتجاوز هذه الفجوة يحتاج الأمر إلى إصلاح مؤسسى ، بين الأطراف الثلاثة الفاعلة في النظام الرأسمالي وهي : الشركات والعنمال والحكومة . فهم ، بشكل عام ، يدعون إلى نوع من الإصلاح الاجتماعي للرأسمالية ، تلعب فيه الحكومة دورًا مهما لتأمين الاستفادة من نظام السوق وتجنب مساوئها . وهذا ما نراه واضحا في أفكار الاقتصادي الأمريكي الشهير جون كنث جالبريث J. K. Galbraith وهو أحد أهم البارزين في هذه المدرسة .

حيث يعتقد جالبريث أن السياسات الكينزية لم تعد فاهلة في مواجهة مشكلات الركود والبطالة والتضخم . ويقول في ذلك : فإن الحقيقة التي

نحاول التهرب منها ، هي أن عصر الاقتصاد الكينزي قد ولى . . . وأن المقولات الكينزية لا تسمّح بالتوفيق على نحو ناجح ، بين معدّل مرتفع للتوظف وأسعار مستقرة نسبيا، (٢٢) . ولكن جالبريث يعتقد ، من ناحية أخرى ، أنه نظرا لأن السوق قد فقدت فاعليتها تحت تأثير القوى الاحتكارية ، فلن يمكن إذن التعويل عليها للخروج من مأزق الركود النضخمي . إن ذلك الخروج ممكن فقط من خلال التدخل النشط للمولة في الحياة الاقتصادية (٢١) . وهو يدعو إلى نوع من الرقابة على الأجور والأسعار حتى يمكن السيطرة على التضخم من ناحية ، وتهيئة المناخ المناسب للارتفاع بمعدلات النمو من ناحية أخرى . ويعتقد أنه لدره عيوب التوزيع في النظام الرأسمالي ، فإن الأمر يتطلب وجود قوانين خاصة بالحد الأدنى للأجور واستمرار إعانات الضمان الاجتماعي للعمال العاطلين ، بشرط أن تبقى في مستوى أقل من مستوى الأجور السائدة في السوق ، حتى يمكن المحافظة على فاعلية سوق العمل . ويدعو للأخذُّ بنوع من التخطيط الاقتصادي لتحقيق اعتبارات النمو والتوازن الاقتصادي ، وحتى يمكن التنسيق بين قطاع الشركات الكبري (وهو ما يسميه جالبريث بالقطاع التكنوقراطي) ، وبين القطاع المام والحكومي (وهو ما يسميه بالقطاع البيروقراطي)(٢٠٠ . كما يعتقد جالبريث أنه من الصعوبة بمكان في ظل تزايد العولمة وسطوة الشركات متعددة الجنسيات ، ونمو الارتباط المتبادل بين مختلف أجزاء الاقتصاد الرأسمالي العالمي ، أن تتمكن البلدان الصناعية من الخروج من مأزق الركود والبطالة والتضخم، ما لم يوجد نوع ما من التخطيط والتنسيق بين هله البلدان ، في مجالات نظامُ النقد الدولي والتجارة الدولية .

كما تجدر الإشارة إلى أن بعضا من أنصار هله المدرسة يضمون نصب أعينهم : أثر الثورة التكنولوجية في تفاقم مشكلة البطالة ، حيث نجم عن هذه الثورة ، وما حدث خلالها من إعادة مكلة للمصل أن اختفت ، وبلا عودة ، كثير من المهن والوظائف . ويعتقد بعضهم أن أي مهمة أو مهنة



جون كنث جالبريث

تسم بالبساطة والتكرار وتؤدى بلا تفكير سيكون مصيرها ، إن عاجلا أو أجلا ، إلى الروبوت ، بل إنه حتى في حالة بعض المهن والأعمال الذي تطوي على قدر ما من التفكير ، سيعهذ بها إنها إلى الأجيال المجديدة من الروبوت الذكي . من هذا ، فإن مشكلة البطقة لم تعدد مشكلة كم ، بال المشكلة أن نصيب المصلى من القيمة المضافة ، مع تزايد الروز العلمية المشكلة أن نصيب المصلى من القيمة المضافة ، مع تزايد الروز العلمية والتكوفروجية ، أصبح فليلا (لا يتعدى في كثير من المحالات ، ()) ، وهو الأمر الذي يؤدي إلى خفض الطلب على الأبدي العاملة . ولما كان من المستبعد إيجاد وظائف تكفي هؤلاء الذين الذي التقل التقدم التكولوجي وظافهم ، فإن عداداً من ملكري مذه الطرسة يون أن علاج مشكلة البطالة المطالة البطالة البطالة المسافدة ، والأمن الشخصي مجال الشعامات الإنسانية ، مثل رحاية المستبعد ورياض الأطفال ، والخدمات الصحية ، والأمن الشخصي المستبعد والسياحة ، والخدمة المنزلية ، وروياية الأطفال . . . إلى أخرواكس

# ه ـ وجهة نظر الكينزيين الجدد :

وقد دافع الكينزيون الجدد عن سياسات الاستقرار الكينزية ، التي طبقت في الولايات المتحدة والبلدان الصناعية الأخرى في على ما بعد المحرب وحتى عام ۱۹۷۳ ، وأرجموا إلى تلك السياسات ذلك الازدعار اللاحد والمستقر الذي كانت عليه هذه البلدان خلال تلك الفترة ، أما بعد ذلك التاريخ ، فإن التدهور الذي حادث في الاستقرار الاقتصادي (التضخم ، البيطالة ، الركود . . . ) يعود في اعتقادهم ، إلى طبيعة الصداعات التي حداث منذ بالبائة السبعينيات ، وفي مقامتها صاحة ارتفاع أصحار التفاه ، ارتفاع أصحار التفاه ، ارتفاع أصحار التفاه ، ارتفاع صحاحات حداث في جانب العلب ، وكان لها تأثير شديد في الإخلال بحدالة الاستقرار الاقتصادي ، وقد عارض الكينزيون مقترحات النقاط بي المتاركة والمتاركة والمتاركة والمتاركة والمتاركة والمتاركة والمتاركة المتاركة والمتاركة المتاركة والمتاركة والمتاركة

ولا يزال لذى الكينزيين الجدد اعتقاد راسخ ، بأن الاقتصاد الذي يقوم على المشاورة على المتقصاد الذي يقوم المستقرار المستقرار الاستقرار الاستقرار الاستقرار الاستقرار الاستقرار الاستقرار الاستقرار (أما وحيات الكول المجموعة مناسبة من السياسات التقلية والعالية (أما وحيات الكول المشاكلة كامنة في هذا الخصوص معروفة وتم تجريبها ، أما إذا كانت المشكلة كامنة في علما الخصوص معروفة وتم تجريبها ، أما إذا كانت المشكلة كامنة في الالتصادية الكلية ، يمكن من خلالها المجردة الى استقرار الأسعار الانتصادية الكلية ، يمكن من خلالها المجردة الى استقرار الأسعار الأساسات الكينية ، يمكن من خلالها المجردة الى استقرار الأسعار الكنيزية ، ومع ذلك يستقد موطياني ، أن سياسات إدارة الطلب الكلي الكينية ، لا يمكنها أن الغلي أثر المسامل الخارجية (مثل صاحة ارتفاع الميارا النظاء ون حدوث بطالة على نظاق واسع .

ويشارك جيمس توبن موطياني فيما يتعلق بتفسيره لموجة الركود التضخمي في البلدان الصناعية . فهو يعتقد أن تلك الموجة ترجع إلى صدمات المرض ، وإلى قوة الاحتكارات ونقابات العمال وأنظمة الأجور التعاقدية <sup>(۱۷)</sup> . كما أن جزما من هذه الموجة يعود إلى أخطاء السياسات النقدية والعالية ، التي طبقتها بعض البلدان الصناصية ، وأدت إلى زيادة الإنفاق العام ، دون أن يكون ذلك مصحوبا بزيادة في الضرائب (٢٠٠٠) . كما أنه يشكك في صحة مقولة : ومعدل البطالة الطبيعي غير التضخصي (٢٠٠١) الذي رأي المقديون ضرورة المحافظة عليه كحلاج لمشكلة علم الاستقرار الاقتصادي ، ويرى أن القبول بهذا المحمدان (إذا كان له وجود أصلا) شعنا لهالما الاستقرار فيه إهدار المحمدان (إذا كان له وجود أصلا) المناطق المدارسة المراشق الشرية (١٠٠٠) . ويتمن جهمس تون على السياسات الكليا التي أعداد بها الولايات المتحدة ، وغيرها من البلدان الصناعية لمواجهة مشكلة بلركود التفخص في الثمانينيات ، على أنها ، وإن كانت قد نجحت غي علاج مشكلة البطالة لابد وأن يتطلب ، وإندة في معدلات الشرع حل لعلاج مشكلة البطالة لابد وأن يتطلب ، ويادة في معدلات الشرع الاتصادي وزيادة معدل التضخم من جديدة (٢٠٠٠)

وصلى أي حال . . . فإن الكينزيين الجدد يمتقدون أن الخووج من ورطة الركود التضخصي ليس سهلا ، وإن ذلك رما سياخا وقتا طويلا . كما أنهم يمتقدون أن التركيز على مكافحة التضخم ، من خلال أدوات السياسات المالية والنقدية الانكمائية ، سينطوي على تكلفة مرتفعة ، فقد يتمرض مستوى الدخل والناتج والتوظف للتدهور الشديد . وقد تطور مرحلة الاستقرار . ولهنا يقترحون ضيورة دمج السياسات المالية بأرامح تترشيد الأجور والأسمار ، بل والرقابة عليهما . أما ممالجة مشكل مرازع والأسمار ، بل والرقابة عليهما . أما ممالجة الاحتفار والتراكم والإنتاجية ، وإعادة تأخيل القوى للماملة من خلال الاحتفار المتراكم والإنتاجية ، وإعادة تأخيل القوى للماملة من خلال استخدال البطالة والتحول من الركود إلى الانتعاش ، فإنها استطلب زيادة المناسرة من خلال الاحتفار والتراكم والإنتاجية ، وإعادة المناسريب . كما أنهم ينادون الآن ، في ظل استخدال البطالة ، المراكدة التدريب وعادة التدريب . كما أنهم ينادون الآن ، في ظل استخدال البطالة ، المراكدة المناسرة الأشغال العامة الكبرى التي تهدف إلى خلق فرص واسعة للتوظف والدخل .

## ثانيا \_ الحلول العاجلة المطروحة لعلاج البطالة :

رأينا حالا كيف اختافت المدارس الاقتصادية في اقتراحاتها لمواجهة السياسات أنه وأن تمرد البلدان الصناعية على الكنزية وتبنيها لمربي من السياسات التي أوسي بها التقديرة ، وأنصار اقتصاديات جانب المرض ، وأنصار التوقعات الرئيلة ، خلال عقد العمانينات وحتى التصف الأول من الاستحداد ، وأصبح غول البطالة عطرا ماثلا بهدد مله البلدان وغيرها من بلاد المالم ، وبعيدا عن جهود التنظير والتحليل المتحدة ، مثال الآن ركام فهنج من المقترحات الماجلة التي أملى بها بعض السياسيين والخبراء وبعض المنظمات الدائيلة التي على البلدان الصناعية المتقلمة ، وكثير منها بلدخل في باب والبينيات التي بلد المناعية المتقلمة ، وكثير منها بلدخل في باب والرئيسةية ، ولا تمثلك بالدائل المناعية المتقلمة ، وكثير منها بلدخل في باب الرئيسةية ، ولا تمثلك بالمائية المقترحات المائية لواقع الرأيسةية ، ولا تمثلك بالمائية المقترحات الهائية على المناحية المنافية ا

١ \_ الارتفاع بمعدل النمو الاقتصادي .

٢ \_ خفض تكلفة العمل .

٣ \_ تمديل ظروف سوق العمل .

## ١ \_ الارتفاع بمعدل النمو الاقتصادي :

ينادي عدد من الاقتصاديين وخبراء منظمة العمل الدولية ، إلى تبني السياسات الاقتصادية الرامية إلى زيادة معلل النمو الاقتصادي ، وما ينطوي على ذلك من زيادة في معدلات الادخار (التي انخفضت كثيرا في كثير من البلاد) وزيادة في معدلات التراكم قياسا على أن زيادة معدلات النمو كانت دوما ، وحتى عهد قريب ، تصطحب بارتفاع في الطلب على قوة الممل (٣٠). وينسى أصحاب هذا الاقتراح أن النعو الاقتصادي أصبح الآن يتحقق في البلدان الصناعية المتقدمة ، دون خلق فرص إضافية للتوظف 
أن معدل المتماك وللأسباب التي ذكرناها سابقاً). كما أن هناك من يرى 
أن معدل المتمو الاقتصادي بالمبدان الهستامية لمتقدمة ، لا يمكن له الآن 
أن يتجاوز ٢٪ أو ٢٠٪ سنويا بسبب قيود العرض ، وأن أي محاولة للارتفاع 
بهذا المعدل فوق تلك السخدود ، صوف تزدي حتما إلى انفلات معدلات 
التضخم ٣٠٠ . كما أن إسكانات زيادة المنو من خلال سياسات التوسع في 
الطلب الكلي ، بانت محدودة في رأي عدد كبير من الاقتصاديين .

#### ٢ ـ خفض تكلفة العمل:

في هذا الافتراح ينطلق صد من الخبراء والتكنوقراط من فكرة معينة ،
فحواها أن عدم استجابة الأجور للتكنيف مع الصندات التي حدلت في
البلدان الصناعية ، من شأنه أن يجمل كلفة الأجور مرتفعة ، ويُضعف ،
إلخالي من الموقف التنافسي لمنتجات البلد في السوق العالمي ، ومن ثم
في زيادة معذل البطالة . وعلي ، فإن خفض الأجور يمكن أن يسهم في
تخفيض تكافيف الإنتاج وخفض الأسمار ويادة الصيمات ، وبالتأتي تقوية
المحوافز لدى رجال الأعمال لزيادة خطط الإنتاج وتوظيف الميزيد من
المحافز لدى رجال الأعمال لزيادة خطط الإنتاج وتوظيف الميزيد من
المحافز المي ري التخفيذ من الموقف المكري الذي يرى ال انتضاف
في البلدان الصناعية ، يمود إلى تضخم التكاليف Wage Inflation .
ومن يبنها تضخم الإجورات Assis مقدلاء أن
خفيض الأجور سوف يسهم في خفض معدلات البطالة والتضنع.
ولؤموران إلى مذا الهدية يفترون ما يلى :

إحادة النظر في نظم الأجور التماقئية وألية المفاوضات ، بين العمال
 ورجال الأحمال بشأن تغييرات الأجور ، وطبى النحو الذي يلغي - أو يقلل
 إلى أدنى الحدود - دور نقابات العمال(١٠٠) .

و إعادة النظر في الأجور الاجتماعية ، الممثلة في مزايا مصروحات الضمان الاجتماعي المتختلفة (شل إصاات البطاقة ، التأمين الصحيح ، التأمين ضد الخطار المعلم ، والشيخوخة . . . إلى أخرو) ، من خلال زيادة المتكلفة التي يتحملها المعان نظير الاستفادة من هذا المزايا من ناحية ، وخفض هذا المزايا ، من ناحية ، وخفض هذا المزايا ، من ناحية أخرى ، وبما يخفف من كالفة فداد الإجور من كالمل رجال الأعمال .

الأخذ بنظام المشاركة في الأرباح Profit - Sharing كنوع من الأجور المناوعة ، حيث يحصل العامل في نهاية السنة على جزء من أجره كحصة من أرباح المشروع في ضوء إنتاجيته المحققة . وهو نظام يقلل من كلفة الأجور وبحفز المعال على زيادة إنتاجيتهم .

ويلاحظ على هذه الآراء ؛ أن أسحابها يتطلقون في قكرهم من أن السبب الجوهري للبطالة هو ارتفاع الأجور ؛ وأن البطالة السائدة أختيانية السبب الجوهري للبطالة هو ارتفاع الأجور ، وأن البطالة السائدة أختيانية ضوف يجدون فرص المعلى بانتظارهم ، وثلثاث الآراء يهمس في الحجية المتوافقة في البلدان المتناعية راجعة إلى الأممال يؤشفون تخفيض الجوهرم ، ففي كثير من هذه البلدان انتخفضت الأجور والمرتبات (الشقدية والحقيقية) ينسب كبيرة ، ومع قلك مازالت فرص الممل عزيزة (۱۱) . وماؤلت البطالة نعفضت المسائدة في ملمة البلدان ، من الديرة الأجير ركبا أن الشخطية المحالمة في المله البلدان المناعبة الأجير وعلى أنها نقط الشخطية الإخباري وليس منصر تكلفة ، ينبغي خفضه ، ولا تنظر للأجور باعتبارها دخلا رئيسيا لتطبية السكان ، ومن لم المها نقطية مناصر تكلفة ، ينبغي خفضه ، ولا تنظر للأجور باعتبارها دخلا رئيسيا لتطبية السكان ، ومن لم المهاد التطبية المسائد الرئيسي للشالب المحلى .

### ٣ ـ تعديل ظروف سوق العمل:

لا يزال عدد كبير من الخبراء والاقتصاديين أسرى تعاليم الاقتصاد الكلاسيكي، الذي كان يفسر البطالة من خلال مقولة عدم مرونة أسواق العمل ، أي عدم مرونة تغير الأجور بحسب ظروف العرض والطلب ، وأن جمود هذه الأسواق يرجع إلى تدخل نقابات العمال وتعنتها ، وتدخل الحكومات في أسواق العمل بالتشريعات التي تجعد من تشغيل ألبات المرض والطلب في تلك الأسواق ، ولهذا ، يرى ولايا أن علاج أزمة البطالة يقتضي تعديل السياسات والفرق التي تحكم أسواق العمل وعلى النحو الذي يجعل تلك الأسواق مرنة ، ويقترحون في سبيل ذلك عدادا من المقترصات ، لعل أهمها ما يلى :

إلغاء قوانين الحد الأدنى من الأجور.

تعديل نظم إصانات البطالة وخفض مزايا مشروعات الضمان الاجتماعي ، على النحو الذي يجعل هناك توازنا بين الدخول التعويضية المدفوعة للعاطلين ، والحاجة إلى حفز مولهم تجاه العمل (١٦٠) .

 التوسيع في سياسات التاريب وإعادة التباريب للمتعطلين ،
 لمساحاتهم في تنمية مهاراتهم وقدراتهم بما يتماشي مع متطلبات التكنولوجيا الحديثة (۱۲) .

» تشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومشروعات القطاع غير الرسمي ، وإزالة ما يعترضها من عقبات إدارية وحكوسية ، وتسهيل حصولها على الأراضي والالتمان الميسر والمعلومات والتكنولوجيا الحديثة ، ومساهدتها في الوصول إلى الأسواق الوطنية والعالمية .

تشجيع المعاش المبكر حتى يمكن توفير فرس عمل جديدة بدلا من
 هؤلاء الذين أحياوا إلى المعاش.

تطوير نظم المعلومات الخاصة بأسواق العمل وتيسير تداولها ، لمساعلة
 العمدال الراغيين في العمل والباحثين عنه ، ولمساعدة رجال الأعمال
 الذين يبحثون عن هؤلاء العمال .

على أن أكثر المقترحات رواجا في هذا الخصوص : فتصدل في الفكرة لتي تنادي بتقاسم الأعمال Work - Sharing . وجوهر الفكرة يتجسد لتي إصادة توزيح حجم العمل على عدد أكبر من العمال ، بحيث يتمخض من ظك أم أن :

الأول: احتفاظ العمال المشتغلين فعلا بوظائفهم.

الثاني : إتاحة الفرصة لتشغيل عمالة إضافية .

ويكون ذلك من خلال تتغيض ساهات العمل وتتغيض الأجور<sup>(11)</sup>. فليدلا من العمل خصمة أيام في الأسبوع المتسبة ليمض العمال ، يعيث يبقى الأخرون بلا عمل ، يتغلض أسبوع العمل أن إربعة أيام ، مثلا ، ويقابل ظلك خفض في الأجرء بعيث يستطيع مزيد من الأفراد تقاسم الأحمال المتاحة ، (11) . وقد طبقت شركة BMV وشركة قولكس فاجن الأحمال المتاحة الصياحة السيارات هذه المفكرة ، وكمذلك شركة المراحة المواسلة الفرنسية لعنامة المكوميونر ، كما يرجد لها تطبيقات أخرى في طعلة عوم من المدادات "،

ويشكل عام ، يمكن القول إن جوهر السياسات السابقة يعبب في هدف خفض الأجور ، وجعلها مرقة وكوسيلة لخفض نقفات الإنتاج ، ومن ثم يعبد ق طيها النقد الذي وجهناه النقطة السابقة ، فضلا من أن هداء السياسات تسلب حقوق العمال المكتبية في السنين السابقة . كما أنها وإن كانت تصلح للتعليق في بعض الأنطقة والصناعات ، فإنها غير قابلة التطبيق في كثير من العالات ، ولا يمكن من ثم الاحتداد عليها لامتصال شاقة البطلة .

## الحاجة إلى بيئة دولية مواتية :

ربما يتذكر القارئ عندما طالع الصفحات الأولى من هذا الكتاب ، ما صبق أن ذكرناه حول أهمية البيئة الدولية المناصبة في عالم ما بعد

الحرب ، ودورها في ذلك الازدهار اللامع (معدلات نمو اقتصادي مرتفعة ، معدلات بطالة وتضخم منخفضة) الذي حققته مختلف بلدان المنظومة الرأسمالية ، المتقدمة والنامية على حدّ سواء . فقد كانت هناك أليات لَصِيط (أو تضبيط) حركة الاقتصاد الرأسمالي المالمي (٤٠) ، استهدفت المحافظة على قوى الازدهار فيه وتقليل درجة الاضطرابات والاحتكارات التي تنشأ بين أطرافه وإعادة إنتاج علاقات القوة فيه . ولهذا ، ليس من قبيل المصادفة أن يرتبط بروز وتطور مشكلة البطالة (وتدهور معدلات النمو الاقتصادي) بتدهور هذه البيئة منذ بداية عقد السبعينيات ، حينما انهار نظام النقد الدولي(٤٨) ، وحدث انفلات في حجم السيولة الدولية ، وسيطرت الفوضى على أسواق النقد الدولية ، وبرزت نزعة الحماية والكتل الاقتصادية الإقليمية ، وعومت أسعار الفائدة ، وبرزت أزمة المديونية الخارجية للدول النامية . فكل هذه العوامل أدت إلى ارتفاع درجة اللايقين وزيادة حجم المخاطر في المعاملات الدولية ، مما أثر بالتالي في مستوى النشاط الاقتصادي المحلى ومتغيراته الأساسية (الدخل ، الناتج ، التوظف . . .) . وجاءت العولمة Globalization ، أي تماظم حرية حرّكة رؤوس الأموال والسلع دون أي عوائق ، مع تعاظم سطوة الشركات متعددة الجنسيات ، وإخضاع مصالح الدول والمواطنين لمصلحة التنافس المالمي والأسواق المالية الدولية ، لكي تزداد الأمور خطورة(٤١) . حيث قضَّت العولمة على إمكانات السيطرة الوطنية على السوق المحلية (التي تشكل إحدى الدعائم الرئيسية للدولة/ الأمة) . كما أبطلت العولمة ، إلى حد بعيد ، من فاعلية أي سياسات وطنية يمكن أن تتخذها الحكومات لرعابة مصالحها المحلية ، ومن بينها بالطبع محاربة البطالة . كذلك لا يجوز أن ننسى أن التكنولوجيا الحديثة المرتكزة على كثافة المعلومات ، قللت إلى حد بعيد من أحجام رؤوس الأموال المطلوبة لتنفيذ المشروعات الاستثمارية الجديدة . وقد نجم عن ذلك أن المدخرات على الصعيد

العالمي أصبحت تزيد كثيرا على الاستثمارات الفعلية على صعيد العالم كله ، وهو الأمر الذي أدى إلى اتجاه فواقض المدخوات العمالمية إلى عمليات المضارية المحمومة ، التي تحدث الآن في أسواق المحادث والسلع وأمواق الصرف الأجنبي والأسواق المقدية والمائية ، وعلى النمو الذي جعل هذه الأسواق أشبه بنوادي القمار التي أصبحت تحركات الأسمار فيها ، هبوطا أو صمودا ، تهز كبريات الشركات الممالية والمساطحة ، بل تهز دول ومناطق التصادية بكاملها .

في مثل هذه البيئة الدولية المضطوبة ، التي تستفحل فيها توى المواسة يشكل كاسع بكاد ينمر هالدولة ، ويعمل محلها الشركات متملدة البينسية ، 
فضيح قفية مكافحة البطالة أو التخفيف منها حزيزة المثال ، ما لم يعد ضبط 
حزكة الانتصاد المعلمي ويصم أمس حيابية لاستقراره ، ولما كانت صيافة 
وتمديد اليات ضبط هذه الحركة هي مهمة الدولة الأقوى في هذا الاقتصاد ؛ 
ولما كانت هناك صوحة حاليا في ملاقات القوى النسبية الدولية ، بعد انتهام 
نظم المقامين وفياب المؤة المهيمنة radia المتحال المصاديا وملياً ("") ، 
فسوف يعاني الاقتصاد العالمي من فوضى متزالية، تعوق أي صياسات تحاول ان تضي سال تحاول أي صياسات تحاول ان تضي على المطالة المتحادة على منخلف أدامة المعام .

# ثالثا \_ مواجهة أزمة البطالة بالبلاد النامية :

اتضح لنا فيما تقدم ، أن أزمة البطاقة في البلاد النامية تختلف عن نظيرتها في البلدان الصناعية من زاويتين رئيسيتين : الأولى ، أن البيطالة في حالة البلاد النامية هي انمكان لمشكلة أكبر ، وهي مشكلة التعاطف ، في حين أن البطالة في حالة البلدان المساحية ، تمير وأحد تناقضات التقدم الرامن للرأسمالية المعاصوة ، والزارية الشانية ، هي أنه بينما توجد في مجموعة البلدان الصناعية نظم المعابلة الإجتماعية المعاطين (مثل إعانات البطالة وشروعات الضمان الاجتماعي) ، وهي توفر في كثير من المحالات حدودا دنيا إنسانية لمعيشة العاطلين؛ يندو وجود مثل هذه الأنظمة في حالة البلاد النامية ، ومن ثم فلبطالة فيها تعني الحرمان والجوع والمعانة والسبول، خلك تجدل الإشارة إلى أنه بينما يصحب ، إن أم يكن في حكم المستحيل ، علاج أرفة البطالة في البلدان المستحية في إطار المحافظة على المستحيث في إطار المحافظة مناسب النظام الراسماني المعاصر - وهو ما يؤكنه استفحاف هذا الأزمة منذ سبعينيات ملذا القرن ، وتحولها إلى أزمة هيكلية بعد أن كانت دورية - يألا أن البلاد النامية يمكنيا أن راجه أزمة البطالية إذا ما استطاعت أن تقهر الشقته الإتصادي والعدلة الاجتماعية ، الرامية إلى تحقيق الاجتماعية ، الرامية إلى تحقيق والاجتماعية ، الرامية إلى تحقيق والاجتماعية والعدلة الاجتماعية ، مع مراعاة ظروفها الاقتصادية والاجتماعية والعاملة الاجتماعية والإجناعية والعدلة الاجتماعية المواعة طروفها الاقتصادية والاجتماعية والعدلة الاجتماعية والجناعية والعدلة الاجتماعية المعاطية والعدلة الاجتماعية والعدلة والعدلة الاجتماعية والعدلة الاجتماعية والعلم المعاطية والعدلة الاجتماعية والعدلة الاجتماعية والعدلة الاجتماعية والعلم المعاطية والعدلة والعدلة الاجتماعية والعلم المعاطقة والعدلة الاجتماعية والعلم المعاطقة والعدلة الاجتماعية والعلم العدلية والعدلية والعدلي

وسهما يكن من أمر ، يجب أن يرسخ في اللهن أن حلاج أزمة البطالة في البلاد النامة هي عملية صعبة ومعقدة في أن واحد . وصنيم السعوبة يكمن في الجلوز العميقة التي أنبتت علم الأزمة ، وهي . على نحر ما رأينا - تتمثل في التخلف الاقتصادي من ناحية ، وضعل جهود موقع البلاد النامية في الاقتصاد العالمي من ناحية ثانية ، وفشل جهود التنسية من ناحية ثالثة ، وآثار أزمة المديونية الخارجية والخصوع لبرامج التشبيت الاقتصادي والتكيف الهيكلي من ناحية رابعة . ومعنى ذلك إذن ، أن أزمة البطالة في علمه البلاد يجب النظر إليها على تماني منها علمه البلاد ، ومن هنا فعلاجمها يرتبط في الحقيسة تماني منها علمه البلاد ، ومن هنا فعلاجمها يرتبط في الحقيسة يمانج هماه الأزمات والمشكلات .

وعلى أي حال ، فإن التصدي لأزمة البطالة في البلاد النامية يحتاج إلى مستوين : المستوى الأول هو مستوى إجراءات الأجل القصير ، والمستوى الثاني هو اجراءات الأجلين المتوسط والطويل(٢٠٠) .

#### ١ \_ الإجراءات العاجلة للأجل القصير :

والقصد من هذه الإجراءات هو التحكم في أزمة البطالة، أو الحد منها ، والتخفيف من آتارها السلبية ، ويخاصة الاجتماعية والأسنية . وهي تشمل الإجراءات التالية :

أولا \_ تشغيل الطاقات الماطلة الموجودة في مختلف قطاعات الاقتصاد القومي ، من خلال العمل على تلافي آسيابها . وميزة هذا الاقتراع أنه سيسهم في زيادة حجم العمالة دونما الحاجة إلى إنفاق استثماري جديد .

ثانيا ـ إعادة النظر في جمليات نزم ملكية الدولة لمشروحات القطاع العام وتحويلها إلى القطاع المحافي والأجنبي ما و Privalization نظر المعالي والأجنبي المحالة الموظفة في هذه المشروحات ، والمحافظة على طابع الملكية العامة لتلك المشروحات ، والمحافظة على طابع الملكية العامة لتلك المشروحات ، ويتخاصة إذا كانت ناجحة ، وتعد الموازنة العامة للدولة بموارد مستمرة وتقوم بتشغيل أعداد كبيرة من العمالة الوطنية .

ثالثا ـ ولما كان العاطلون في حاجة ماسة إلى المساعدة من أجل إيقاء أنفسهم وأسرهم على قيد الحياة ، فلابد إذن من تونير الحماية الاجتماعية لهم ، من خالال الأخذ بنظام إعانات البطالة والحفاظ على مشروعات الفسمان الاجتماعي والتوسع فيها .

رابعا . دعم حماية وتشجيع القطاع النخاص المحلي ، وخاصة في المجالات كثيفة العمالة ، وأن تناسب المزايا والحوافز المقررة له مع حجم ما يوفره من فرص للمعالة المحلية .

خامسا . ومن الضروري أن تضع الحكومة برنامجا للتهوض بالخدمات الصحية والتعليمية والمرافق العامة ، الأمر الذي سيترتب عليه خلق فرص عمل منتجة ، الآلف الخريجين والمؤهلين للعمل في هذه التعدمات . وميزة هذا الاقتراح أنه فضلا عما يهتم به من حلاج جزئي لأزمة البطالة ، فإنه سيسهم في الوقت نفسه في التنمية البشرية التي تمثل الأن إحدى الركائز المهمة للتنمية المتواصلة .

مادسا . التوسع في برامج التدويب وإعادة التدويب في مجال المهن اليدوية وضف الماهرة ، خاصة أن مؤاولة طلك المهن تعتمد أساسا على الكفادة المتحصية والخبرة ، واحتاج إلى قدر بسيط من رأس المال ، ويمكن إن تستوجب أعداداً كبيرة من المماثلة المحالية .

## ٢ ـ إجراءات الأجل الطويل:

المقصود بالأجل الطويل هنا ، ذلك المدى الزمني الذي يسمح بحدوث تغيرات أساسية أو هيكلية في الظاهرة محل البحث ، وعلى نحو لا يسمح به الأجل القصير . في ضوء ذلك نقول ؛ إن اقتلاع جذور البطالة بالبلاد النامية على المدى الطويل ، سيتوقف على قدرة هذه البلاد على خلق البيئة ، أو الأسس ، التي تسمح بتوفير فرص إنتاجية متزايدة للتوظف تتناسب مع أعداد من يدخلون سنويا إلى سوق العمل. وهذا لا يمكن أن يتحقق، فيما نتصور، إلا في ضوء تبنى استراتيجية للنمو والعمالة على المدى المتوسط والطويل ، تضع على قائمة أهدافها تحقيق التوظف الكامل Full Employment (°°). على أننا نشير ، بادئ ذي بدء ، إلى أن تنفيذُ هذه الاستراتيجية لن يتحقق في ضوء الاعتماد المطلق على آليات السوق ، وإزاحة الدولة عن التَّدخُلُ في النشاط الاقتصادي . فنحن نمتقد ، أن تحقيق هدف التوظف الكامل يفترض ، ضمنا ، أنه خيار سياسي واجتماعي ، تتبناه القيادة السياسية ، وتتولاه الدولة بالرعاية من خلال التخطيط ، وأدوات السياسة الاقتصادية والاجتماعية الملائمة مع مراعاة قوى السوق والياتها(ام) . ومهما يكن من أمر ، فإن تلك الاستراتيجية الجديدة للنمو والممالة التي ندعو لها ، والتي يكون هدف التوظف الكامل ضمن أهدافها الرئيسية ، تعتمد على عدة محاور ، نرسم معالمها ـ باختصار ـ كما يلى (\*\*) :

أولا . أن القضاء على البطالة يجب أن يكون مرتبطا بخطق فرص عمل منتجة ، الأمر الذي يتطلب دفعة قوية للاستثمار والنمو في مختلف قطاعات الاقتصاد القومي (الزراعة ، العنداخة ، الخلمات) مع ما يعنبه ذلك ، من تصحيح للبنيان الاقتصادي المشوه ومن تنمية موزولة لمقطاعاته ، ومن تكنولوجيا ملائمة . ويحتاج ذلك إلى أن تكون هناك استراتيجية طويلة المدى ، النهوض بهله القطاعات الخلة في اعتبارها دورس وتجارب النمية الماضية ، ونضح ضمن أولوياتها تحقيق فرص العمل المحالة المحلة .

ثانيا - الارتفاع بمعدل الاستثمار القومي إلى ما لا يقل عن ٢٠٪ ، حتى 
يمكن استيعاب تشغيل المعالة الجديدة أتي تلخل سنويا سوق المعل، 
والمتخفيض المتالية المجلدة المعالية المعالم، ويتطلب ذلك ، المعلل 
والمتخفيض المتاريخي لوسيد البطاقة المعالي، ومتطالب ذلك ، المعلم 
الارتفاع المخطط التدويجي لمعلل الادخار المعالي، • حتى يمكن أن تقل 
الزمن المعالي، • وتتخفض ، عن ثم ، الحاجة إلى معادر التمويل الأجنبية عبر 
الزمن أنه أن فعا يتخفى ، كيف كان الإفراط في الاقراض الخارجي في هقدي 
السبعينات والشمانيات ، أحد الأخطاء الفاحة التي وتكبيها البلاد المناسبة 
وأدن بها في النهاية ، إلى الوقوع في فع الدين التي استؤف قدا كبيرا من 
المنافض الاقتصادي لهداه البلاد و خالت حريتها في الخذال المبراه المنافض الاقتصادي لهداه البلاد و خالت حريتها في الخذال المبراه الاقتصادي المالة المبادراء وخالة المقرارات 
الاقتصادية والاجتماعية بعد أن أضطرن إلى إصادة جدولة علمه الديون .

ثالثا ـ رضم أهمية الاستفادة من الاستثمارات الأجنبية المباشرة ، وبتحاصة حينما تؤدي إلى توفير موارد إضافية للتمويل ، وتمد البلد بالتكنولوجيا الحديثة والوصول إلى الاسواق الخارجية ؛ فإن هناك مبالغة تكاد تصل إلى حد الموهم ibusion حول الدور الذي تلعب هذه الاستثمارات ، في تحقيق النمو ومعالجة أزمة البطالة في البلاد النامية (<sup>(m)</sup>) م حيث كثيرا ما يُنظر إليها على أنها يمكن أن تكون بذيلا عن الجهد الوطني وأنه لن يمكن تحقيق التنمية من مونها ، هذا مع أن تأثيرها - في حالة عدم وجود ضوابط وطنية للاستفادة منها - لن يكون أقل خطورة من استفحال الليون الخارجية في ميزان المدفوعات (<sup>(m)</sup> . كما أن تأثيرها في توظيف المحالة المحالة يكاد يكاد نكاد ماشيا .

رابعا ـ لما كان عنصر الممل الوفير يمكن أن يكون ثروة وطنية مهمة » إذا ما أحسن تدريم وتعليمه وتوظيفه في المجالات التي يمثلك فيها البلد ميزة نسبية وتحتاج إلى عمالة كثيفة ، فإنه من الأهمية بمكان مراعاة هذه المسألة عند رسم السياسة الوطنية للكتولوجيا الملائمة .

حامسا ـ ويرتبط بالنقطة السابقة فضية أساسية ، وهي ضوروة احتماد وتنفيذ برنامج ملائم التنبية البشرية ، ينفذ على المدى المتوسط والطول ، ويتسنى من خلاله الارتقاء بمستويات التعليم والعمحة والإسكان والرعاية الاجتماعية ، حيث بات نلك أمرا معتما الارتفاع بعستوى اتتاجية المعلم الإنساني ، وهي أحد المصادر الأساسية للنمو والتنبية في الوقت الراهن .

سادسا ـ كللك ، فإنه لفيمان زيادة فرص التوظف باستمرار ، يتمين إمادة النظر ، من حين آخر ، في مكونات سياسات التعليم والتعريب حتى يكون هناك توافق ، بين مؤهلات المعالة المحالية التي تدخل سنويا سوق العمل ومتطلبات هذه السوق . العمل ومتطلبات هذه السوق .

سابعا ـ يبدو لنا أن أفضل صيفة تفي يأغراض التنمية المتراصلة العربيطة بالتوظف الكامل ، هي صيفة الاقتصادة المختلط المسالا السلال على أسس اقتصادية سليمة ، ولا يجوز القضاء على قطاع ما في سبيل سبيل ميطرة فقالع آخر ، فالسعي لهدف التنمية المتواصلة مع التوظف الكامل سيحتاج اي جهد وهلاء كل القطاعات : لقطاعات : لقطاع العام ، والخاص ، والأجنبي ، والممشرك ، والتعارفي ، وقطاع الإنتاج السلعي الصغير وحتى لقطاع غير الرسمي . ثامنا ـ لما كانت الأسواق في البلاد النامية مشوهة ، وكثيرا ما تسيطر عليها المعناصر الاحتكارية والطفيلية ، التي كثيرا ما تسيم إلى استخدام الموارد وتوزيعها على المجالات المختلفة ، فإن المتنبعة المجارات المختلفة الأن المتنبعة المجارات المحلفة المعلق والوحيد على آليات السرق ، بل سيقم على اللوقة مهام ضحف لا نجاز هذا المتنبعة ، قالمولة منتكون مطالبة بأن تمارس نوعا من التخطيط الاستراتيجي الذي يحفز المقامات المختلفة ، المتحرك صوب التنمية المتواصلة المصحوبة بالزوظف الكراات الاقتصادية المهمة المؤثرة في تحقيق تلك الاستراتيجية ، (مثل القراات الاقتصادية المهمة المؤثرة في تحقيق تلك الاستراتيجية ، (مثل لتحديد معللات انمو والاحتمار والاستثمار ، واقرارات المتعلقة بالسياسة المنطقة بالسياسة المنطقة بالسياسة المنطقة بالسياسة النظية والتخوارواجية . . ، إلى آخره) .

\*\*\*

### الهوامش والمراجع

() أنسل طرقي برفر في دواسته قبل أمناها حول للقبير أثار الشيران الاقتصادية في المستدقة الماحات الموسات المستدقة في ان تلام منظ المبالة ، في الموسات المستدقة في المستدقة المبالة المبا

M. Harvey Branner: Estimating the Effects of Economic Change on National Health and Social Well-Being, Joint Economic Committee, U.S. Congress, Washington, June 1984.

وللإحاطة بمزيد من الأثار الاجتماعية والنفسية للبطالة انظر:

Henery R. Reuss: The Critical Decade, MacGraw-Hill Book Company, New York, 1994

(۲) أثبت الدكتور هاري مارير إلى أن ارتفاح ممدل البطالة ينسبة 21 واستمرار ذلك لمشة ست سنين ، من شأته أن يادي إلى وجود ۲۷ ألف حالة وفاة ميكرة في الولايات المتحدة ــ انظر :

Harry Maurer: Not Working: An Oral History of the Unemployed, Holl, New York, 1979.

و المراكب الله مذا الكتاب مأسوة من: و بل ساماسين ولير وردماوس، و علم الاقتصاد، مصادر والكرد المراكب الله المساد، مصادر

سيق ڏکوه ۽ ص ٧٤ .

(٣) انظر النصدر السابق ، ص ٥٧٤ .

(٤) راجع في ذلك :

Paul Wonnacott and Roland Wonnacott; Economics, op. cit., p. 151 - 152. (a) نظر المبحثين الثالث وارابح من هذا الكتاب .

(٦) انظر على سبيل المثال الدراسات التالية:

Torrea and J. P. Martin: "Measuring Potential output in the seven major OECD countries", in OECD Economic Studies, Spring 1990; G. Adams and D. Coe: "A system approach to estimating the natural rate of unemployment.

end potential output for the United States", in: IMF Statif Papers, June 1990;
A. S. Englander and A. Gumey: "OECD productivity growth: Medium - term trends". In: OECD Economic Studies. Spring 1994.

(٧) انظر أيضًا في هذا الرأي :

ILO: World Employment Report 1996/ 97, National Policies in a Global Context, Geneva, 1996, p. 77.

 (A) واجع مقاتي : محنة لفكر الكينزي ، وهي المقالة الخاسبة من دراستي الموسعة : «مأزن النظام المراسطة , a : تشرب بسجلة الأمرام الانصادي ، المدد رقم (٧٣١) الصادر الى A توقيم ١٩٨٢ .

الراسماني» ، نشرت بمجله الا فرام الا لتصافي ، فعلد رقم ( ٧٣١) الصافر في ٨ تولمبر ١٩٨٢ . (4) راجع د ما سنة ، أن ذكر ناه هن الفكر التركالاسكر. في المرحث الرابع من مثل الكتاب .

(١٠) مستندين في ذلك إلى معادلة كمية التقود الكلاسيكية التي تقرر أن المسترى العام للأسمار،

يتناسب طردياً مع التغير في عرض الناتود ، بافتراض يقاء سرهة تطول الناتود وسجم الناتج ثابتين . (١١) انظر في ذلك :

Milton Friedman: "The Supply of Money and Changes in Prices and Output", in: Edwin Dean (ed.): The Controversy over the Quantity Theory of Money, D. C. Health and Com. Boston, 1965, pp. 87 - 107.

۱۲) رابح لدند دن التفاصيل : Milton Friedman: "The Role of Monetary Policy". In: The American

Economic Review, Vol. LVIII, No. 1, March 1968. (۱۳) للإحاملة بشكر هذه المشرسة واجع مؤلفتا . التضيخم والتكيف اليهيكلي في الدول التأمية ، طر

البستقبل المربي ، القادرة ١٩٩٦ ، ص ٨٥ ــ ٢٩ وانظر أيضًا :

Thomas J. Hallstones: A Guild to Supply - Side Economics, V. Richmond, Robert F.Dame, Inc, 1982; George Gilder: Wealth and Poverty, New York, 1981.

(١٤) هن هلا المتحتى ، ودلات ، والانتقاطت الموجهة إليه ، انظر : رمزي زكي ـ التضخم والتكيف الهيكلي في الدول النامية ، مصاد سيق ذكره ، ص ٦٤ - ٢١ .

(١٥) انظر في هذه المسألة ٠

David A. Stockman: The Titumph of Politics, why the Reegan Revolution Felid? Harper and Row, New York, 1981.

(١٦) لمزيد من التفاصيل راجع:

T. Sargent and N. Wallace: "Rational Expectations and the Dynamics of

Hyperinflation", in: International Economic Review, June 1973.

(١٧) قارن في ظلك :

Paul A. Samuelson and William Nordhous, Economics, op. cit, p. 646.

(١٨) نفس المصدر الدابق ، ص ١٤٧ .

(١٩) اطرفي ذلك :

R. Entrov: "The Rule" "and Fell of the Philips Curve", in: Problems of Economics, Vol. xxvi, No. 10/1984.

( ٢٠) واجع في ذلك : جيسس جواويتني وريجاود ستروب : الاقتصاد الكلي ؛ الاعتبار العام والخاص ؛ مصدر سبق ذكره ؛ ص ٤٦٦ .

(٢١) انظر: سامولسون ونوردهاوس ، تقس المصدر ، ص ٢٥٦ . (٢٧) - سيد أن حاد الناب كالشرف المصدر ، الم معادما

(٣) تربح جلار هذ المدنول الن وقدتين لهان (WAL - AMP) Throstally (Welder) (Welder) الذي المستعمل المست

(٣٣) هذا النص مأخوذ هن: أ. أنكن ، ي . أوليذيش . نظريات التصادية على صحك الواقع : تقد لنظريات جالبرت ويراني وكلارك . ترجمة مصطفى كوم ، دار القاراي \_ بهورت ، ١٩٨١ ، ص ٣٠ . (٣٤) لدريد من التفاصيل انظر مؤلفات التضاحم والتكيف الهيكاني في الدول النامية ، مصدر سيق ذكره ،

ص ۷۱ ـ ۸۱ .

(٢٥) لمن أراد التعمل أن يرجع إلى :

J. K. Galbrath: The Affluent Society, Houghlon Mifflin Company, Boston, 1969, J.K.Galbrath: Economics and the Public Purpose, Houghlon Mifflin Company, Boston, 1973.

(۲۹) قارت : ألفن توفار - بناء حضارة جديلة ، ترجمة سعد زهوان ، مركز المحروسة للهحوث والتدريب والنشر ، المعادي / القامرة 1947 ، ص 37 .

(٣٧) انظر المصدر آنف الذكره ص ٢٠١ . كما توصل إلى نفس هله التتبيعة عالم الاجتماع الأمريكي جريمي ريفكين في كتابه الشهير : نهاية الممل . لمزيد من التفاصيل انظر :

Jeremy Rifkin: The End of Work, op. cit, pp. 239 - 248.

(۲۸) لعزید من شاهمیلات راجع مؤلفنا ـ افتضعم والتکیف الهیکلی . . مصدر سبق ذکره ، ص ۸۱ وما بعدها .

(۲۹) للتمية, انظ :

Franco Modigliari: "The monetorist continuory or, should we foreake stabilization policies? in: The American Economic Ferview, March 1977, pp. 1-19, and see alax: Franco Modigliari and L. Papademas: Targuist for monetary policy in the coming years, "Brookings papers," Weshington 1975, Otto Ecistein and R. Britner. "The Inflation Process in the United States, in: O. Ecistein (ed.): Parameters and Policies in The U.S. Economy, Americation, 1979.

(۳۰) راجع في ظلك :

Franco Modiglieni: The monetarist controvery..., op.cif , p.1

(٣١) لمزيد من التفاصيل انظر :

James Tobin: "Inflation and Unemployment", in: The American Economic Raview, Vol. LDG, No.1, March 1972, pp. 1 - 18. ويشير ترين في ظلك إلى ما حدث في فترة الرئيس جونسون في الولايات المتعدد ، حينما خطاف

أراء مستشاريه وأصر على مواصلة حرب فيتنام دون زيادة الضرائب .

(٣٣) لمعرفة معنى هذا المعدل يُرجى المودة إلى المبحث الثالث عشر من هذا الكتاب. (٣٤) انظ مقالة حميس تدوير سالفة اللكرة عرب 9.

(۲۰) لمزيد من التفاصيل انظر :

James Tobin: "After disinifiation, then what?", in: John Comwell (ed.): After Stagflation, Attematives to Economic Decline. M. E. Sharpe, INC, Armonk, New York. 1984.

(٣٦) انظر ني ظك :

ILO: World Employment 1998/97, National Policies in a Global Context, Geneva, 1996, pp. 77 - 97.

(٣٧) للتمثل في هذا الموضوع الظر:

R. Tomes and J. P. Marthr: "Measuring Potential output in the seven major OECO countries", in: OECO Economic Statiles, Spring 1990; C. Adams and D. Coc: "A System Approach to Estimating the Natural Faste of Unemployment and Potential Output for the United States," in Intil® Staff Papers, June 1990; D. Coe and K. Krueger: "Maga Determination, the

- Natural Rate of Unemployment and Potential Output", In: IMF Occasional Paper No. 75, 1990,
- (٣٨) يتبنى هذا الرأي خبراء منظمة قممل قدولية ـ انظر : تقرير النواف المالمي لسنة 1997/17 ، ساقف الذي عن ١٠ ـ ٩٣ .
- (٣٩) سبق أن دحضنا أرأي للذي يمزو النضخم بالبلدان الصناعية إلى الزيادة التي حنثت في الأحور انظر مؤلفنا . النضاصم المستورد ، دواسة في آثار النضاصم بالبلاد الرأسمائية على البلاد العربية . دار المستقبل المربر ، بالقاهم ، ١٩٨٦ ، ص ، ٥٦ ، ١٤ .
  - (٤٠) انظر في ظك :
- D. Sostice: "Wage determination and the changing role of institutions in advanced industerialized countries," in: Oxford Review of Economic Policy, Vol.6, No. 4, 1990, pp 36 - 61.
- (1) فعل سهيل المثال ، يشير جيريس ويفكن ، إلى أن ها\" من العدال الأمريكيين أصيحوا بالبلوث التعليقين في الجيوم ، بالمقالية مع هم سنوات سابلة ، جيث الفاقيت معلان الحوال السادة والأجور الأسرومية في معظم لطامان الاقتصاد الأمريكي ، إدح ظائل فإنه لم تعلل فهاية علك التعليقيات حتى كانت سنة ، الأمريز لوقة العمل الأمريكي في طالب بطالة عارق الإجزائية ، أن سنوات ليضل قرائت Mary Jear - العمل في حالة إصادة ، أدى أن مؤلوا من المباحث ، التعلق المجانة ، التعلق المناوة المسل ، التعلق .
- (٤٢) انظر في ذلك: منظمة العمل الدولية تقرير التوقف العالمي استة ١٩٩٧/٩٦ مصدر سبق ذكره ه صرع ٩٠.

Geremy Riflén: The End of Work... op.cit. p. 167.

- (٣) أي الاقتصادات لتي تسميه بسرط القدم الكنوليومي، يدول أنسيامات العنب والفقالة القديب لا معنى إلى دولة بسلنا جيرمي رياكين ، فعل سييل القطاء في طالة الاقتصاد الاسركين الشعوب على ماذاة إذا كانت الالان المستقدمة حمل ، فترية ، حكان بسمية إطواح المصل الإلساني، " وقد أخذ إلى أنه في مال ١٩٧٣ بين أن أقل من "كار من المسائل المطافية ما المنافقة من المائن المنافقة المطافقة من المنافقة المنافقة من المنافقة المناف
  - (12) لمزيد من التفاصيل حول سياسة تقاسم الأحمال لتظر:
- W K. Roche, B. Fynes and T. Morrissey: "Working time and employment: A review of international evidence", in: *International Labour Fleview*, ILO, Vol. 135, No. 2, 1996, pp. 129 - 157.
- (19) انظر : البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة ـ. تقرير التدمية البشرية في الطلم 1992 ، الطبعة المريبة ، 1994 : من ٣١.

- (13) لمزيد من التفاصيل انظر المرجع الملكور في الهامش (18) السابق .
- (٧٤) حول إشكالية «تضييط» للنظام الرأسمالي انظر: سمير أمين ـ حول نظرية التضييط ، مجلة بحوث اقتصادية حربية ، المجلك الأول ، العدد الأول ، خوف ١٩٤٧ مص ٢٠ ـ ٧٤.
- (٤٨) لمزيد من التفاصيل حول هذه النقطة انظر: ومزي زكي التاريخ التقدي للتنطف . . ، مصدر ممين دكره ٢٢٧ - ٢٢٧ .
- (٩) نقرأة جريفة لوساد دولوماتيك في التناحية العد العلامة في يناير ١٩٧٧: ويسول بريقة من الطول جريفة من المناف الكبيرة والناطقة المناف الكبيرة والناطقة المناف الكبيرة الناطقة المناف الكبيرة المناف المنافقة ال
- : ما انظر في ذلك : Lactor C. Thurow: The Puture of Capitalism, How Today's Economic
- Forces shape Tomorrow's World, William Morrow and Company, Inc, New York, 1996, p. 139.
- (٥٩) سبل أن أثبتنا في مؤلفنا ـ فلمشكلة السكانية وخراقة المائوسية الجديدة» أن للعدلة الانهتمامية بعدا التصاديا مهما في مواجهة تضية للتحاف والبطالة ، فطر ص ٥٠٣ ـ ١٥٠٠ عن المرجع المذكور .
- (٥٧) قارنة في ظلك درأستنا ـ مشكلة البطالة في مصر ، حجم المشكلة ، أسيابها ، وشروط الخروج منها . منشرزة في مؤلفنا ـ قضايا مزهجة ، . . . مصدر سيق ذكره ، ص ١٢١ ـ ١٨٨٠ .

(١٥٠) قادن والمصدر ألف الذكر و ص. ١١٥٠

- (ه) أشار القادرة السنوي لدنشة المسل الدولة من التوقف العامي المام ١٩٧٨/٥٠ و إلى أصبية تهي المكردات لهدف معتقل المواقف الكافر الدولية أثاثة المؤافة في المام وإذا استقل الكافر يعيد المرافز المرافز المام المامية المواقف المرافز المامية المواقز المامة المواقز المامة المواقز المامية المواقز الاستقرار درجة كبيرة من الأصمية لحقيق المملك الاجتماعية على ماميناً طبيعة بمهدا المواقز المامية المواقز المامية المحافز الاختصافي والمسيولولية في المثلث المساحة، وأشار المواقز المامين المواقد المامية المواقد المامية المواقز المامية
- II.O: World Employment 1996/97..., op.cit., p. 201 212.
- كما أشار إعلان كويتهاجن الصادر عن مؤتمر القمة الطلمي للتشمية الاجتماعية (١٠٦٠ مارس ١٩٩٥) ، إلى أن التوظف الكامل يعدوسيلة فبالة لمكامنة للقر وتعزيز التكامل الاجتماعي - انظر :
- United Nations: The Copanhagan Declaration and Programme of Action, World Summit for Social Development, New York 1995.

- (٥٥) قارن في ظك دارستنا ـ مشكلة البطالة في مصر . . ، مصفر سبق ذكره ، ص ١٤٤ ـ ١٤٦ .
- (٩٦) للتوسع في هذه النقطة واجع مؤلفنا . أزمة الديون النفارجية ، رؤية من المائم الثالث ، مصدر سبق ذكوه ، ص ٩٥٠ ـ ٦١٣ .
  - (٥٧) انظر كأمثلة على هذا الوهم :
- P. Balley, A. Parlsotto and G. Renshew: Attalinationats and Employment, The Global Economy of the 1990's, ILO, Ganeva, 1993, and see also: United helitons: World investment Report 1995, Transnational Corporations and Competitiveness, New York and Genever, 1995.
- (A4) ويحملت هذا على رجه الخصوص إن كانت هذه الاستثمارات قد جانت المبلد بغرض شراء الأ مول الإناجية القائمة بالمعلى ، عن جاري سياء اسجيد الميون بدايج هذه الأمول Dobt المولان بدايج هذه الأمول Bobt الإسلام Swaps of Int Equity (Wangs) من أخر من خلال براجع الفصيحة ، انظر جوالا . بدا الاقتصادية في الداران الخانية . . معدار سيق ذكره ، عن (۱۲ - ۲۱ ).



# خاتمــــة وتساؤلات تنتظر الإجامة . . .

تقف البشرية الآن عند نقطة تصول تاريخي مهمة جدا . فلأول مرة منذ أزمة لكساد الكبير (۱۹۷۹ - ۱۹۲۳) يرتفع ججم البطالة في العلم ، فيصل إلى حوالي مبار فرد في حالة بطالة تاملة أو جزئية ، وهو ما يعادل حوالي ١٠٠ من قوة العمل في العالم أجمع أن . وهولاء يتوزعون بسبب متباية على منحتك أنحاء المحمورة ، في البلدان العماعية ، وفي الدول الذي كانت والمتراكبة ، وفي البرائد الشامية ، بحيث يمكن القول ، إن البطالة الآن أمنحت أزمة علمية ، ومن المناو جدا أن يوجد بلد الآن لا يماني من ويلادها ، وفي ضوء قال ، كثيراً ما تشامي لللمن الدكوات الأليمة ، من الأعداد الجائلة من الماطلين الذين قلف يهم الكساد الكبير إلى الشواح .

ولا يقف الأمر عند هذا الحدد ، حيث إن الرقم يعيل للتزايد بشكل حاد عبر الزمن ، ومن المترقع لم أن يتبعد التزايد في المستقبل ، إذا الم تحدث مواجهة حاسمة للبطاة ، والمغارفة المناهشة في هذا الخصوص ، هي أنه بالرغم من ان البرغم من ان البرغم من ان الميام الميا عن اللنمو بلا فرص للتوظنه Jobiess - Growth . يعني أن البطالة علورت الأن التصبح قسية هيكالية وطويلة لمدى ، ولا علاقة لها ليوم بحركة التغير الدوري للشاطة الاقتصادي . فقي البلدان قصائية لم تعد المشكلة الأن هي انتدام الشوام أو بطاؤة ، وإنما المشكلة بالت تكدن في انعذام فرص المعل المنتجع والمسجزية ، ورضم تحقيق معدلات نمو التصادي لا بلس بها ، وهده لمحقيقة المقاسبة ، أنس إلى تبديد قومم الذي كان يسبطر على عقول كثير من الاقتصاديين ، ومفاده ، أن الدير الاقصادي ، في حد ذاته ، يؤدي المثالية إلى علاج مشكلة المطالة وتوسيع فرص المعل وتحدس الأجور . فأصلة بين النمو الاقتصادي وزيادة المعالة المدافة المعادة المدافة المدافة المدافة المدافة

وفي بلاد شرق ووسط أوروبا التي كانت «اشتراكية» ، تصاحدت فيها أحجام ومعدلات البطالة على نحو سريع وفلكي في السنوات الأخيرة ، وهي تُتَجِّه للتحول نحو النظام الرأسمالي. وبعد أنَّ كانت هذه البلاد لاً تعرف شيئا اسمه البطالة ، حيث كانت النظم الاشتراكية؛ فيها تؤمن العمل للجميع ، وعلى نحول كفل أمنا وظيفيا مرتفعا ، فقد معظم الناس وظائفهم الأصلية فجأة ، بعد إغلاق كثير من المصانع والمؤسسات أو بعد عملية خصخصتها . ولم يستطع القطاع الخاص الذي جرى خلقه بسرعة وفي ظروف غير طبيعية ، على أنقاض «النظام الاشتراكي» أن يولد فرص عمل لهؤلاء الذين كانوا يعملون في المشروعات الحكومية ، ناهيك عن عجزه عن توفير فرص العمل للشباب الذي يدخل سوق العمل لأول مرة ، ولهذا أصبحت البطالة في هذه البلاد مصدرا للفقر والبؤس والحرمان وبيئة خصبة للإرهاب، والعنف والجريمة والمافيا، بعد أن غدا التعطل عن العمل ، أو الطرد القسري خارج داثرة الحياة الاقتصادية ، غولًا متوحشا ينهش حياة ملايين البشر . وزاد الطين بلة ، أنه جرى إلغاء ، أو تقليص ، الإنفاق الحكومي الذي كان يوجد لأغراض الرفاه والضمان الاجتماعي وتخفيض نفقات المعيشة ، تحت حجة تصحيح الأسمار والأخذ بأليَّات السوق ، وتحقيق التوازن الاقتصادي .

روغم أن الصين قد نجحت في السنوات الأخيرة في خفض معدل نموها السكاني و ونجحت أيضا في تولير حجم كبير من فرص العمل للممالة الجديدة ، من طريق زيادة الاستثمارات والانقتاح المنضبط على الاقتصاد المالسي والترحيب بالاستثمارات الأجنبية المهاشرة ، والاعتماد على تنمية الصناعات ذات الاستخدام الكثيف للعمالة؟؟! برغم هذا فإن هناك تخوفا من ألا تستمر قوة الدفع هذه بسبب اشتداد حدة المنافسة الدولية ، واضطرار المسين للحول إلى الفتون الإنتاجية ذات الكفافة المعالية لرأس العالى ، وبخاصة في ظل تزايد الأخذ بقواعد النظام الراسعائي والاعتداد على الميان السوق .

أما في البلاد النامية في آسيا وأتريقيا وأمريكا اللاتينية ، فصورة المطالة فيها أنكى وأشد ، وإلى ثانا من المصمنة أن تتخدى حيفا كتلة واحدة ، بسبب عدم لتجانسها وتباين ظروف المجموعات المكونه لها ، ولكن يمكن القرارة ، بسبب عدم عامة ، إنه باستثناء مجموعات البلاد المصنفة الحديثة (كروبا الجزيرية ، متطافع البلودال المستبنية ، هونج كروزم ما منطقورة . . ) التي تتراوح فيها معدلات لمطالة فيما بسن ٢٪ و ٢٠٪ من قوة المعل ، خلال الفترة بين منتصف الشانينيات وأوائل المستبنيات المنافع المدانسة المسانينيات فيما لم مستبيات نلكية لم تعرفها من قبل إلى مستبيات نلكية لم تعرفها من قبل رومي المعدلات التي تفاقت من جراء توقف المنافعة عالم المعالمات التي تفاقت من جراء توقف المنافعة عادمة عادمة عادمة عادمة المنافعة الرامع صادمة المنافعة المنافعة عادمة المنافعة عادمة المنافعة المنافعة المنافعة عادمة المنافعة المنا

والغريب في الأمر أنه على الرغم من استمرار تفاقم البطالة وما تسببه من ويلات اقتصادية واجتماعية وإنسانية في مختلف أرجاد المعمورة ، إلا أن عددا كبيرا من الاقتصاديين المنين يتمون إلى التبار التغليدي الحديث (البيوكالفيك) ، يقدمون - وقد أسقطوا من تحليلهم الفروق القائمة بس البلاد المتقدمة والبلاد النامية - تبريرا ساذجا للبطالة ، حيث يرى مؤلاد أن معمدال البطالة الطبيعي أن (الذي يوجد حتى في حالة تحقيق النوظف الكامل) قد ارتفاء ، وأنه لا سبيل إلى خفض هذا السعدالي إلا بزيادة النفيضم . وأنه لتفقض معدلات البطالة الراهنة ينبغي المعل لكي تكون أسواق المعل مرنة ، وذلك من خلال تخفيض الأجور وإلغاء إعانات البطالة وتسفض مزايا الفسمان الاجتماعي ، وإلغاء قوانين الحد الأدني للأجور ، وكسر قوة تقابات المعال . . . . أكتره . وهذا النوع من التفكير الساخم يلقى ، ومنذ فترة ، تأييا أعربيا من الأحزاب اليمينية الحاكمة في البلدات المستاحية ، ومن حكومات الملول التي كانت فاشتراكية » وأيضا عن حكومات المبلاد الشامية . وفي مجموعة المؤل التي كانت فاشتراكية ، ومجموعة المبلاد النامية يجري الأن تبرير البطالة المتزايدة وما يوافقها من ترفي مستيات المعيشة ، على أنها أمور عارضة وتنابح غير مباشرة وثانوية هلاً مبلاح الاقتصادي» وإصادة الهيكلية ، واحترام ألبات السوق ؛ وأنها سنختفي قرياً .

ومع أن أزمة البطالة تلقى الآن نوها هريبا من التجاهل لدى كثير من الانتصادين روجال السياسة ، فإن عددا كبيرا من المفكرين أصبحوا يدقون لونونس المفكرين أصبحوا يدقون لونونس الخطر ، بشأن ما يمكن أن ينجم عن تجاهل أزمة البطالة من أضطرابات وقلاقل اجتماعية في ميامات المناولة  $^{(0)}$  وكذلك مؤتمر القمة ملم المخاوف هي التي دعت منظمة العمل الدولية  $^{(0)}$  وكذلك مؤتمر القمة العالمين المائية الإجتماعية في كريفهاجرا $^{(0)}$  ، أنوجية الدموة لمنطقات دول العالم المكافحة المقتم والبطالة ، العالم بين من الدولية العمال المكافحة المقتم والبطالة ، أن يكون لللك الهدف المناولية المائية في السياسات الاقتصادية والاجتماعية للدولة ولتعاول الدولية .

حقا . . ما أسهل صياغة الأهداف والبراسج التي تتحدث عن القضاء على الفقر وإعطالة وضرورات تصقيق التوظف الكامل ، بيد انه ما أصحب تحول تلك الأهداف والبرامج إلى واقع فعلي في ظل المرحلة الراهنة التي يعر بها النظام الراصمالي ، وهي مرحلة العولمة والتراجع المستمر لدور الملولة في العياة الاتصادية . ففي عالم ما بعد الحرب العالمية الثانية وحتى بداية السبعينيات \_وهي الفترة التى تبنت فيها البلذان الصناعية الرأسمالية هذف التوظف الكامل ،كهدف عزيز على السياسة الاقتصادية - كان من الممكن في هذه البلدان تنشيط الاقتصاد القومي وخلق فرص عمل للعاطلين ، من خلال جرعات منشطة من الإنفاق العام ، أو بضخ كمية إضافية من رؤوس الأموال في السوق المحلي ؛ الأمر الذي يؤدي إلى ارتفاع حجم الطلب الكلي ؛ وتشغيل الطاقات الماطلة وزيادة الطلب على الأيدي العاملة . أما الآن ، وفي ظل العولمة ، التي أصبحت تعني الحربة المطلقة لحركة السلع ورؤوس الأموال عبر الحدود دون أي عقبات، فإن ضخ النقود في السوق المحلى يمكن أن يؤدي ببساطة إلى تسربها إلى دول أخرى لاستيراد السلم الرخيصة المنافسة للسلم المحلية ، الأمر الذي لن يؤدي - فحسب - إلى خال فرص عمل جديدة للعمالة المحلية (١) ، بل إلى التأثير سلبا في ميزان المنفوعات. كما أنه مع تنامي العولمة أصبحت رؤوس الأعوال ، في ضوء عمليات التحرير المالي ، تقر من أوطانها للتحرك صوب الأماكن التي يرتفع فيها متوسط الربع ، حيثٌ الأجور المنخفضة ، والمواد الخام والطاقة الرخيصة ، والإعفاءات الضريبية ، الأمر الذي أدى إلى إغلاق كثير من المصانع وزيادة البطالة في كثير من البلدان الصناحية . فكيف يمكن تحقيق الممالة الكاملة ، أو تقليلُ معدلات البطالة ، في ضوء هذه العولمة المتزايدة؟

وإذا كانت معدلات الربح المرقضة تتحقق الآن في معوال المضاريات في المواق الصواق الاسهم أسواق الاسهم أسواق الاسهم والسندات والأوراق المالية الأخرى - حيث جذبت أحجاما كبيرة وعتزايات عبر الرئيس من المستشارات معطا وعالميا وعالميا وعلميا وهي مجالات تتسم بقبقة 4 إلى لم يكن انعذاج ، تأثيرها في توظيف المعالمة - فكن انعذاج الأربط على الإنتاج المعالمة - فكنك يمكن زيادة قرمة الاستثمار المنتج في قطاعات الإنتاج العالمية ، في الوقت الذي يتجه فيه عمل الربع نحو الانتخاص ، كانتباه طول المدلة ، في الوقت الذي يتجه فيه

وقد اتضح من تحليلنا المتقدم ، أن من أهم سمات المرحلة الراهنة ذلك الشفجر الإبداعي الذي حدث في مجال التكنولوجيا ، التي تمخضت من تحقيق وفر واضح في المواد الخام ، وفي وقت الإنتاج ، وروي عصر المعل الإنساني في العمليات الإنتاجية ، مما كان لم علاقة وثيقة بأزمة البطالة الراهنة . وإذا كان التقدم التكنولوجي من أهم عوامل المقدم الاتصادي ، فكيف يمكن التوفيق بين هذا المامل وعنصر المعلى الإنساني ، الذي لا تجوز معاملته معاملة الجماد أو النظر إليه على أنه معرد بند في قائمة تكاليف الإنتاج؟

ومن المؤكد ، أن وجود البطالة واستمرارها لفترة طويلة ، إنما يعبر عن أزمة اقتصادية واجتماعية ، وفشل واضح الكيات السوق في تحقيق العمالة الكاملة ، وأن علاج تلك الأزمة يحتاج إلى سياسات واعية وفاعلة . وقد كانت والدولة؛ هي التي تتولى صياغة ومتابعة تنفيذ تلك السياسات عبر كل الأزمات لإنقاذ الرَّاسمالية من نفسها ، بيد أن «الدولة» نفسها تتعرض ، ومنذ فترة ، لحالة من الإضعاف الشديد والمتعمد على يد الرأسمالية المعولمة ، التي أخضعت السوق المحلية والمصالح الوطنية والحقوق الاجتماعية للمواطنين لمصلحة الشركات متعددة الجنبسية (١٠) والأسواق المالية العالمية . فهل يمكن الحديث الآن حول انتهاء الدور التاريخي للدولة في ظل العولمة المتنامية؟ وما تأثير ذلك في إمكانات مكافحة البطالة؟ وهل يمكن الحديث الآن عن أفاق انبثاق حكومية عالمية تحل مكان الحكومات القطرية ، وتضطلع بمهام ضبط حركة الرأمــمالية المعولمة ، كما كتـب الاقتصادي الشهير جـان تنبـرجن (١١) J. R. Hilferding (۱۲) ، أو كمنا بشير يقلك رودوليف هلفيردنج (۱۲) منذ أكثر من سبعين عاما ، حين تنبأ بأن نمو الاحتكارات العالمية التي لاتعرف الحدود سوف تجعل هناك إمكانية لتنظيم الإنتاج الرأسمالي بشكل واع ، وتنحو الرأسمالية إلى مجتمع منظم ، ولو في صورة عدوانية . أو هل تعني المولمة صحة ما تنبأ به كآرل كارتسكي Karl Kautsky في

نظريته عن والإمبريائية العليا» ، من أن الرأسمائية ستنطور على نحو يتمخض عن تكوين اتحاد عالمي للشركات لكبار الرأسمائيين ، يكون مؤهلا لتنظيم الاستغلال المشترك المالم؟

وفيما يتعلق بالبلاد النامية التي تعاني أكثر من غيرها من تفاقم البطالة فيها ، ينفذ عدد كبير منها برامج أنكماشية صارمة للتثبيت الاقتصادي والتكيف الهيكلي (وهي البرامج التي تهدف في حقيقة الأمر إلى توفير الموارد التي ترفع من قدرة هذه البلاد على دفع ديونها الخارجية مستقبلا). وقد تمخضت هذه البرامج ، في بعض الحالات ، عن تحسن نسبي في الأوضاع المالية والنقدية للبلاد (خفض نسبة صجز الموازنة ، خفض معدلً التضخم ، زيادة حجم الاحتياطيات الدولية . . .) . وكان تحقيق ذلك بتكلفة أقتصادية واجتماعية مرتفعة ، كان أبرزها زيادة معدلات البطالة وخفض مستوى المعيشة . والمحك الحقيقي لمدى فاعلية وجدوى هذه البرامج يكمن الآن ، في استخدام نتائجها لإنعاش الجانب الحقيقي للاقتصاد القومي ، أي في الارتفاء بمعدلات النمو الاقتصادي ، وخفض معدلات البطالة ، وتحسن مستوى المعيشة . فهل يمكن تحقيق ذلك ، وبخاصة في ضوء استمرار خضوع هذه البلاد لضغوط الدائنين والهيئات الدولية ، وهي الضغوط التي تستهدف فتح أسواق هذه البلاد ، وإجبارها على دفع ديونها الخارجية وعولمة اقتصادها ، وتقليص دور الدولة في الحياة الاقتصادية إلى أدنى الحدود؟

\*\*\*

### الهوامش والمراجع

(١) انظر هذا التقدير مند :

. World of Work, The Megazine of The ILO, No. 18, December 1996, p. 4. (٢) راجع في ظَلْك : البرنامج الإضافي للأحم المتصاف على المتحدة البشرية في العالم ١٩١٣ ، الطبعة

المربية ١٩٩٦ ، ص ٨٨ . (٣) زاد التوظف في الصين يممدل ٧٪ ستريا خلال الفترة ١٩٨٢ ـ ١٩٩٠ ، وكان ذلك مصحوبا يتفهر

الترزيع الهيكلي لقرة العمل هل الطاهات الاتصادية المتعلقة ، قلد انتخفى نصيب التطاع الزراهي من إجملي قوة العمل الصينية من ۱۷/۷ في عام ۱۹۷۷ إلى ۲/۹ في ما ۱۹۷۰ و روسل إلى ۲۰ في عام ۱۹۹۰ ، ونت العملة غير الزراهية بنسبة ۱۸۸ للترو ۱۹۷۷ ـ ۱۹۹۰ ، واجع في ذلك :

ILO: World Employment 1995, op.alt., p.65.

(٤) انظر نفس المصغر السابق ، ص ١٧ .

(٥) لمزيد من التفاصيل ارجع إلى المبحث الثالث عشر من هذا الكتاب .

(٢) ربما كان عالم الاجتماع الأمريكي جيريمي ريفكين هو خير من هر هن هله المخاوف حيثما كتب يقول :

"Rilanig sevile of workderkie unemployment and the increasing polarization between rich and poor are creating the conditions for social upheavel and open class warders on a scale new before experienced in the modern age. Cifine, random vidence, and olw-betwelly warders are on the rise and show every sign of increasing dramatically in the years immediately shaeed. A new from of barbatem waits just outside the waits of the modern world. Beyond the quiet suburbs, exurbs, and urban enclaves of the rich and near-rich lie millions upon millions desertible such desperates human behigs. Angulshod, angry, and harboring little hope from an escape from their circumstances, they are the potential levelets, the masses whose cries for justice and influsion there gone unhared and underdressed. Their circles continue to eveil as millions of workers find themselves pinti-slipped and sudderly and immovcably locked outside the gates of the new hightisch global visities?

(v) اظر في ذلك :

ILO; World Employment 1996/97, National Policies in a Global Context, op.cit., p. 201 ff.

(A) انظر:

United Nations: The Copenhagen Declaration and Programme of Action....op.cit., pp.79 - 94.

(٩) قارن : ألفن توفار . بناء حضارة جديدة . . مصدر سبق ذكره ، ص ١٣ .

(١) رغم المباقات الشديدة التي يذكرها بعض الانتسابيين والتكنيراما حول علاقة علم المتركات ببشية بلك من المتركات ببشية بلك من المتركات المباقدة الإفراق الهيئة بعير في طبقة الإنسانية والمباقد الإنسانية والمباقد الإنسانية والمباقد الإنسانية والمباقد الإنسانية من المباقد الإنسانية على المباقد المباقدة الإنسانية على المباقدة الم

هي پير ۱۹۰۱ استوجيد جويده مسيد مصيبي عصوره يي ۱۰ (۱۶) (۱۶) ۱۰۰ من ۱۰۰ در (۱۱) (راجع فسلمانه الخاصائة التي کتنها جافان تعربون تحت متوان وحکم هاشي من آجل الفترن الحادي والمشترين في : البردامج الإسادي للأمم المتحدة . تغرير التسبة البشرية لمام ۱۹۹۶ مصدرستين ذكره دم ۸۸،

(١٧) انظر في ذلك :

Rudolph Hitferding: Des Finenz kepital, eine Studie über die jungste Entwicklung des Kapitaliernus, Dietz Verlag, Berjin, 1955.





### المؤلف في سطور: الدكتور رمزي زكي

- من مواليد الأقصر عام ١٩٤١ .
- حاصل على بكالوريوس بمرتبة الشرف في الاقتصاد من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة عام ١٩٦٣ ، وعلى الماجستير هام ١٩٧٠ ، وعلى الدكتوراه بامتياز عام ١٩٧٤ من ألمانيا .
- عمل معيداً ، وخبيرا ، وخبيرا أول ، ومستشارا في معهد التخطيط القومي
   بالقاهرة بمركز التخطيط العام .
- حائز على جائزة الدولة في الاقتصاد والمالية العامة ، ووسام العلوم
   والفنون من الطبقة الأولى من جمهورية مصر العربية عام ١٩٧٨ .
  - حصل صلى درجة أستاذ في الاقتصاد عام ١٩٨٥ .
  - أشرف على بعض رسائل الماجستير
     والدكتوراه في الجامعات المصرية .
    - ه عمل مستشارا بالمعهد العربي للتخطيط بالكويت ، وكان عضوا في اللجنة الاستشارية العليا للمهد .
    - شارك ببحوثه في عدد كبير من المؤتمرات العلمية داخل مصر وخارجها.
    - عمل مستشارا بالبرنامج الإنمائي
       ثلامم المتحدة UNDP .



تاريخ علم اللغة في الغرب تألِف : ر. هـ . روبنـز

تالیف : ر ، هـ ، رویشز ترجمة : د ، أحمد صوض سدر له حتى الآن ستة وعشرون كتابا مؤلفا في قضايا عديمة ، مثل الادخار وتمويل التنمية ، أزمة الديون الخارجية للمالم الثالث ، مشكلة الشخدم ، مشكلة السيولة والاحتياطيات المولية ، المشكلة السكانية ، أزمة الفكر التموري ، نظام النقد المولي وصلاته بالتنطف في البلاد النامية ، التضخم المستورد ، الأزمة الانتصادية العالمية ، اللبيالية الجديدة ، برامج التثبيت والتكيف الهيكلي ، تدهور أوضاع الطبقة الوسطى ، بجانب دراساته حول الاقتصاد المصري والاتصادات المعيري .

عمل مستشارا بالإدارة الاقتصادية بوزارة التخطيط بالكويت.
 يعمل حاليا أستاذا بقسم الاقتصاد في جامعة الكويت.



تسويه تسويه (كانون الأول) من كل سنة ، حيث توجد قائمة كاملة بأسماء الكتب التي نشرتها السسلسلية مسئلة يستسايس (۱۹۷۸



## سلسلة عالم المعرفة

دهالم المعرفة، سلسلة كتب ثقافية تصبر في مطلع كل شهر ميلادي عن المجلس الوطني للثقافة والفنون والأداب - دولة الكويت \_ وقد صدر العدد الأول منها في شهريناير عام ١٩٧٨ .

تهلف هذه السلسلة إلى تزويد القارئ بمادة جيدة من الثقافة تغطي جميع فروع المعرفة ، وكذلك ربطه بأحدث التيارات الفكرية والثقافية المعاصرة ، ومن الموضوعات التي تعالجها تأليفا وترجمة :

 الدراسات الإنسانية : تاريخ - فلسفة - أنب الرحلات - الدراسات الحضارية - تاريخ الإفكار .

٢ - العلوم الاجتماعية : اجتماع - اقتصاد - سياسة - هلم نفس - جغرافيا تخطيط - دراسات استراتيجية - مستقبليات .

الدراسات الفنية : طم الجمال وفلسفة الفن ـ المسرح ـ الموسيقا ـ
 الفنون التشكيلة والفنون الشعبية .

 الدراسات العلمية : تاريخ العلسم وفاسسفته ، تبسيط العلموم الطبيسعية (فيسزياء ، كيمسياه ، علم الحبياة ، فلك) \_ الرياضسيات التطبيسقية (مع الاهتسمام بالجسوانب الإنسانية لهسفه العسلوم) ، والدراسات التكنولوجية.

أما بالنسبة لنشر الأعمال الإيداعية ـ المترجمة أو المؤلفة ـ من شمر وقصة ومسرحية ، وكذلك الأعمال المتعلقة بشخصية واحدة بعينها فهذا أمر غير وارد في الوقت الحالي . وتحرص سلسلة دعالم المعرفة (على ان تكسون الأعسال المترجسمة حديثة النشر .

وترحب السلسلة باقتراحات التأليف والترجمة المقلعة من المتخصصين : على ألا يزيد حجمها على ٣٥٠ صفحة من القطع المتوسطة ، و أن تكون مصحوبة بنبلة وافية عن الكتاب وموضوعاته وأهميته ومدى جدته . وفي حالة الترجمة ترسل نسخة مصورة من الكتاب بلغته الأصلية ، كما ترفق مذكرة بالفكرة العامة للكتاب ، والمجلس غير ملزم بإمادة المخطوطات والكتب الأجنية في حالة الاعتدار عن عدم نشرها . وفي جميع الحالات ينبغي إدفاق سيرة ذاتية لمقترح الكتاب تتضمن البنانات الرئيسية عن نشاطة العلمي السابق .

وفي حال الموافقة والتماقد على الموضوع - المؤلف أو المترجم - تصرف مكافأة للمؤلف مقدارها ألف دينار كويتي ، وللمترجم مكافأة بمعدل خصسة عشر فلسا عن الكلمة الواحلة في النص الأجنبي أو تسعماتة دينار أيهما أكثر ( وبحد أقصى مقداره ألف وماتا دينار كويتي ) ، بالإضافة إلى مائة وخمسين دينارا كويتيا مقابل تقديم المخطوطة . المؤلفة و المعترجمة . من نسختين مطوعتين على الآلة الكانية .

#### سد النسانة

|                        |                        | -                    |                   |                     |
|------------------------|------------------------|----------------------|-------------------|---------------------|
|                        |                        | الاشتراكات:          | J.                | مؤسسات              |
| الكورث ودول النطيع إدر | ديتار كريتي            | دولة الكويث          | 4.50              | 4.540               |
| الدول المربية الأخرى   | ما يمادل دولاوا أسريكا | دول لفليج            | 4.3/9             | 9.57                |
| خارج الوطن المربي      | أربعة دولاوات أسريكية  | الكول العربية الأعرى | ةلادولارا أمريكيا | • هدولارا أمريكيــا |
|                        | أربعة دولارات أمريكية  | خارج قوطن قدري       | • دورلارا أمريكيا | ۱۰۰دولار أمريكي     |
|                        |                        |                      |                   |                     |

## المراسلات والاشتراكات / ترسل باسم :

الأمين العام للمجلس الوطني للثقافة والفنون والأداب ص . ب : ٢٣٩٩٦ المبقاة/الكريت ـ 13100 يرقيا : كالف \_ فاكسميلي : ٢٤٢١٧٢٩ طبع من هذا الكتاب عشرون ألف نسخة

مطابع الرسالة حالكويت

### قسيمة اشتراك

| اليان                           | ملطة عا | لم المعرقة | itik ilçe | الله المالية | io Ilipo | قم الفكر | 11  | السرح |
|---------------------------------|---------|------------|-----------|--------------|----------|----------|-----|-------|
| الييانا                         | 4.0     | eg¥r,      | 4.0       | cg.Kr.       | 4.0      | eglig    | 4.2 | teki, |
| فمؤسسات داخل الكويت             | 4.      | -          | SY        |              | 14       | -        | γ,  |       |
| الأفراد داخل الكويت             | 10      | -          | 1         | -            | 1        | -        | 1.  | -     |
| فتؤسك في دول فعلم               | ۲.      | -          | 17        |              | 17       |          | 71  |       |
| الأقراد في دول التعارج          | 14      | -          | A         |              | A        | -        | 14  | -     |
| لمؤسسات في الدول العربية الأعرى | -       |            | -         | ۴.           | -        | 7+       | -   | 41    |
| الأفراد في الدول المربية الأخرى |         | Yo         |           | to           |          | 11       |     | 70    |
| المؤسسات عارح الوطن العربي      | -       | 100        |           |              | -        | 1.       |     | 110   |
| الأفراد خارج التعليج العربي     |         |            |           | 70           | -        | 4.       |     | 0+    |

| الا :         |                  |
|---------------|------------------|
| لمنـــــواڭ : |                  |
| سم العطيونة : | منة الاشتراك :   |
| المبلغ المرسل | نقدا / شيك رقم : |
| لئےوئے۔       | التاريخ : / ۱۹   |

تسدد الاشتراكات مقدما بصوالة مصرفية باسم المجلس الوطني للثقافة والفنون والأقراب مع مراحاة سداد صولة البناك المحول هاية الميانغ في الكويت ، وترسل على العزاق الثاني : السيد والأجرس المام المجلس الوطني للثقافة واللمون والأداب من يـ: 1747 - المباقلة . الروز اليريدي 13100 حلى الأولان





# هذا الكتاب

لا خيلاق على أن البطالة أضحت واحدة من أخطر المشكلات التي تراجهها مختلف دول العالم، المتقلعة منها والنامية على حد سراه. وخطورة المشكلة لا تتمثل نحسب. في التزايد المستمر عبر الزمن في أعداد العاطلين الذين وصارا الآن إلى ما يقرب من طبار عاطل، في مختلف أنحاء المعمورة و وما يمثله ذلك من أهدار في عصم العمل البشري، وما ينجم عنه من هدر وضياعات اقتصادية ؟ الكن مكمن الخطورة يتمثل في المتالفة هي الاجتماعية والسياسية التي ترافق حالة التعطل ، حيث تعد ألبطالة هي البيئة المحصورة والسوائية لمن العنف والجريمة والقائف حمل ألبطالة تعني عند من يقمون تحت خط الفقر وما يرافق ذلك من أوضاع لا إنسانية . وزيادة عند من يقمون تحت خط الفقر وما يرافق ذلك من أوضاع لا إنسانية .

كيف نقهم مشكلة البطالة ، وما أنواعها ، وما تفسيرها ، وأسبابها ، وما منسيرها ، وأسبابها ، وما منسيرها ، وأسبابها ، وما منافي بالاقتمام الكثيرة بالان البلدان المنخطة التي تماني منها الأن البلدان المستفيح المتقدمة والدول التي كانت «اشتراكية» والبلاة ، أمم أن البطالة ، أم أن البطالة ، أم أن البطالة من مرحلة تستمصي على الحل إلا ببروز وضع تاريخي جديد ، تستميد فيه فرى النمو والتراكم والتسبة عافيتها وماضياتهم هذا الوضع؟ ومل بيكن المودة لمصر والتوقف الكامل، على نحو ما كان قائما في عالم ما بعد المحرب العلمية قائمة الارتمة لذلك؟

تلك هي الأستلة الكبرى التي يعاولُ هذا الكتاب ؛ عبر ما اعتمد عليه من رؤية وضعع وأدوات تحليلة وبيانات تضميلة ، أن يقدم إجهابات عنها ، أملا في الانتبار من الفهم الملمي والموضوعي لتلك المشكلة والتعرف على أبعادها المنحافة ،

|                      |                         | الاشتراكات:           | أقراد              | مؤسسات          |
|----------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------|
| الكوت ودول الخليج    | دينار كزيتي             | دولة الكريت           | H. 210             | ₫. a¥e          |
| الدول الحربية الأخرى | ما يعادل دولارة أمريكيا | دول الخليج            | 4. alv             | 3.50            |
| غلج الوطن العربي     | أريعة دولارات أمريكية   | الفرآل العربية الأخرى | ه ٢ دولارا أمريكيا | • عدولارا أمريك |
|                      |                         | خارج الرطن العربي     |                    | ١٠٠دولار أمريكي |